

PAID OFFALIBOOKS

3131a - 70.81

السِّنة السِّايَّة

حقوق الطبع محفوظة الطبعة السابعة ١٤٠٤هـ - ١٩٨٣مـ

موصل - شارع النجفي تلفون: ٤٨٣٨ ص. ب: ٤٦٢

طبع - نشر - توزيع - استيراد العراق نبنوى شارع الدواسة . هاتف: ٧٣٢٩٥



alcio u elista

الدكتورعا دالذين خليل





## المقتلامة

هذا كتاب دراسي (أكاديمي) أريد منه بالدرجة الأولى عرض وتحليل المسكل الأساسي المنفق عليه لأحداث سيرة الرسول على وتوزيع مساحات البحث بشكل متكافىء على كافة جوانب الموضوع .. وهذا الكتاب يجيء غرة طبيعة لتدريس هذه المادة في كلية الآداب ما يزيد على الست سنوات ، الأمر الذي أتاح لي احتكاكا عمليا مباشراً بالموضوع ، ودفعني البحث عن أشد الصور المنهجية ملائمة لتوصيل المادة للطالب الجامعي ، وتمكينه من الاحاطة بوحداتها الأساسية الحاطة علمية مركزة ومتوازنة ، ترفض الجنوح صوب الخيال القصصي الامرائيلي ، والتهويل الاسطوري ، أو التطرف - في الوقت ذاته - صوب النظرة المادية التي تقتل في السيرة روحها وتطمس على شخصيتها .

كا ان هذه الدراسة تسمى لتجاوز منطق الدفاع – قدر الامكان – لكي تجمل الحقائق المجردة نفسها تشكل في ذهن الدارس النسق الحقيقي السيرة ، وتدفع كل ما علق بها في الماضي والحاضر من تهاويل وإضافات ومفتريات ما كان لها أن تصمد أمام (الواقعة) التاريخية نفسها ، وليس غير الواقعة التاريخية

حكاً وقاضياً. ومن ثم كان الرجوع إلى طبقة المصادر الأساسية في الموضوع ( و بخاصة سيرة ابن هشام وطبقات ابن سعد وتاريخ الطبري ومفازي الواقدي وأنساب البلاذري وصحيح البخاري . . . ) ، والتعامل المباشر معها ، وتجاوز ( التضخم ) الذي عانته المصادر المتأخرة ، و ( الارتجال ) الذي مارسته المراجع الحديثة ، أمران لازمان لبناء صورة أقرب إلى الواقع التاريخي قدر المستطاع (١٠).

إن سيرة رسولنا على تجربة غنية بأحداثها ، زاخرة بدلالاتها ، متنوعة بمطياتها ، وماكان لباحث يسمى إلى إيفائها حقها من البحث والتحليل إلا أن يوسع نطاق رؤياه ويصب اهتماماته على هذا الجوانب جميماً : حركية وسياسية وعسكرية وشخصية وفقهية وروحية وواقعية وغيبية وعقيدية وحضارية.

ولم أشأ – من أجل تركيز الصورة وتبحديد أبعادها بدقة – ان التزم الخط الزمني لأحداث السيرة ، ذلك الخط الذي وقـع في أسره معظم الباحثين ، فضاعت في مجراه حقائق ، وطمست دلالات وقيم ، ما كان لها أن تضييع أو تنظمس لو قسمت وقائع السيرة إلى وحدات متجانسة خصصت لكل وحدة منها مساحة مناسبة في البحث ، استقصيت فيها سائر جوانبها و'نسقت 'جل وقائعها ، وحلات معظم دلالاتها وقيمها .

و معروف أن التزام المجرى الزمني يدفع الباحث الى أن يحشر في النقطة الواحدة ، أو المقطع الواحد ، مجموعة أحداث و وقائع متنافرة متقاطعة غير متجانسة ، ويلجئه أحياناً أخرى إلى تقطيع الواقعة الواحدة إلى أجزاء متناثرة لا يضمها اطار واحد ولا يوحدها تجانس نوعي . وهذا – بطبيعة الحال – نتيجة محتمة للسعي و راء منطق التقسيم الرياضي الصارم للأيام والسنين ، وهو الأسلوب الذي

<sup>(</sup>۱) عن نقد مصادر السيرة انظر جواد علي : تاريخ العرب في الاسلام ، الفصل الاول ص  $\gamma$  =  $\gamma$  ومقاله القيم في مجلة (المجمع المعلمي العراقي) المجلد الاول ، السنة الاولى .

اعتمده مؤرخونا القدماء وعرفوه باسم ( الحوليات ) ، حيث لم يكن علم التاريخ ولا مناهج البحث فيه قد استكلت أسبابها بعد .

من أجل ذلك جاء هذا البحث يمرض احداث السيرة كوحدات محددة الأبعاد ، وبخاصة في عصرها المدني حيث تكثر الروايات وتتكاثف الأخبار وتزدحم التفاصيل.. تناولت فيها على التوالي : محمد بين الميلاد والثبوة ، الدعوة في عصرها المكي ، تحليل للهجرة ، دولة الإسلام في المدينة ، الصراع مع الوثنية ، المعلاقات بين الإسلام والجبهة البيزنطية – النصرانية ، الصراع مع اليهود ، ثم حركة النفاق في المصر المدني . وبقدر ما رأيت في بعض الروايات والأخبار قوة وأهمية ، فوقفت عندها طويلا محللا مستنتجا ، رابطا اياها في نسقها النوعي من الوقائع ، بقدر ما لمست في روايات وأخبار أخرى ضعفا وانعدام أهميسة فاغفلتها إغفالاً تاماً ،أو مررت بها مروراً سريعاً معتمداً في ذلك على المقياس الصارم وهو قبول كل ما لا يتمارض مع آيات القرآن الكريم ومعطيات السنن الصحيحة ، ورفض ما عدا ذلك أو – على الأقل – عدم التسليم المطلق به .

إن اعتاد بعض المؤرخين المحدثين على عدد من مصادر المتأخرين (كالحلبي وأبي الفدا والمقريزي وابن الأثير . . النح ) كمصادر محورية ، وتغافلهم عن واحد أو أكثر من المصادر الأساسية الواردة ، آنفاً ، جعلهم يتركون ثغرات عميقة في صلب المحاثمم ، كا دفعهم إلى سرد الكثير من الاضافات (المتأخرة) التي لا تعرفها المصادر الأولى ، ومن ثم تضخيم وقائع السيرة إلى أضعاف حجمها الحقيقي على حاب الوقائع نفسها. . لذا كان لا بد – مرة أخرى – منعرض كافة الروايات على معطيات القرآن والسنة والمصادر الأولى – على ما في الأخيرة من إضافات وثغرات – وعلى مقولات العقل الخالص ، ثم على الأرضية التاريخية التي تحركت فوقها الأحداث ، ونمت ، واكتسبت ملامحها النهائية . وكل ما لا ينسجم مع هذا أو معذاك كان له ان يلفي من حساب المؤرخ الجاد، أو ينسحب على الأقل – إلى الخط الثاني من روايات السيرة ووقائعها الفنية المتشابكة .

إن النبي العربي – يقول الدكتور جواد علي (٢) – هو و محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب . وهو عبدالله ورسوله ، ونبي وبشر مثل سائر البشر إلا في النبوة ونزول الوحي عليه . فقد ورد في القرآن الكريم [قل: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما الهم إله واحد] (٣) . وعلى هذه الآية وبوحيها يجب السير في تدوين السيرة النبوية وقاريخها ، ولو سار المؤرخ بموجبها وبموجب وحي آيات القرآن الأخرى ، لجنب نفسه الوقوع في المزالق والمآخلة ، وجعل السيرة النبوية ، سيرة حية : سيرة نبي مرسل بالمعنى الإسلامي الصحيح وجعل السيرة النبوية ، سيرة حية : سيرة نبي مرسل بالمعنى الإسلامي الصحيح الذي نجد روحه في الآية المذكورة . ولو جنب أصحاب السير المتأخرون سيرهم القص الاسرائيلي الذي ادخل على السيرة وعلى الاسلام ، والذي لا يتفق مع الذي بنى عليه بعض المستشرقين احكاماً وآراء أساءت كثيراً إلى الإسلام ، وأرادوا بها التشكيك بصاحب الرسالة والمسلمين » (٤) .

ويؤكد المؤرخ المذكور أن و في أغلب الروايات التي يتصل سندها بحمب الأحبار أو محمد بن كعب القرظي أو النمان السبائي ، وهم من مسلمة يهود ، أو غيرهم من مسلمة أهل الكتاب طابع القصص الاسرائيسلي ، وفي أغلبه دس على الرسول وعلى الإسلام ، كما في قصة الغرانيق وفي أمور أخرى ... ويظهر من ذراسة هـذا النوع من القصص أن أصحابه كانوا يريدون من روايته ونشره وإدخاله بين المسلمين أمرا ، وأن قلوبهم لم تكن مسلمة كالسنتهم ، وأنهم كذبوا على التوراة والأنجيل أحيانا وذلك على سبيل التودد إلى المسلمين والتقرب اليهم

<sup>(</sup>٢) تاريخ المرب في الاسلام ، المجزء الاول ، هو من ادق المراجع المدينة في السيرة ، ولا تقل عنه دقة واهبية ابحاث كل من : صالح احبد الملي ومحبد عزة دروزة وابراهيم احبد الشريف ومحبد الغزالي في الطبعات الاخيرة لكتابه ( فقه السيرة ) التي خرج الشبخ الالباني احاديثها ومحمد سعيد رمضان ومحمود شيت خطاب ، ( انظر قائمة المسادر والمراجع ) .

<sup>(</sup>٣)سورة الكهف : ١١١ .

<sup>(</sup>٤) جواد علي : تاريخ ٧٥/١ .

على ما يبدو »(°) .. ويمضي إلى القول بأن بما يلاحظ و أن معظهما القصص المتقدم هو ما يرد في الكتب المناخرة ، أما الكتب الواصلة الينا من أول عهد المسلمين بالتدوين ، فقد كانت تتحاشاه في الغالب ، ولا تميل اليه ولا إلى الخوارق والمماجز ، وهو قصص مخالف لما جاء في القرآن الكريم عن الرسول ولحديث الرسول ، ولروح الإسلام ، ولهذا وجب أن يكون اعتماد المؤرخ على هذه الموارد المتقدمة المحترمة في نظر النقاد أمثال : كتب الصحاح في الحديث وسيرة ابن هشام وطبقات ابن سعد وتاريخ الطبري . وسندنا الأول بالطبع ومرشدنا قبل كل هذه هو القرآن ، (۱) .

وعلى المستوى الحربي يقول محمود شيت خطاب ، بصدد المنهج الذي اعتمده في كتابه عن (الرسول القائد): «وقد اغفلت ذكر الحوادث التي لا يمكن أن تحدث في الحرب فعلا ، تلك الحوادث التي يرددها بعض المؤرخين ليثبتوا للناس أن انتصار الرسول علي كان بالخوارق غير الاعتبادية بالدرجة الأولى ، لا بتطبيق مبادىء الحرب. ومن الغريب أنهم يعتبرون ذلك من مظاهر الايمان برسالة النبي .. لقد كان محمد واقعماً بعيداً عن الخيال ، وكان إذا أراد شيئاً هيئاً له أسبابه .. وقد عمل بكل مبادىء الحرب المعروفة ، اضافة إلى مزاياه الشخصية الأخرى في القيادة ، لهذا انتصر على أعدائه ، ولو اغفل شيئاً من الحذر والحيطة والاستعداد لتبدئل الحال غير الحال ،

ونحن نلتقي بهذا التحذير من تضخيم السيرة ، وبخاصة فيها قبل البعثة ، مجشد من القصص والاسرائيليات والخوارق ، في كتاب محمد عزة دروزة القيام ( عصر الرسول ) فهو يقول ( من العجيب أن يكون في القرآن آيات كثيرة فيها الكفاية لرسم صورة صادقة لشخصية النبي شِلِيَّة ، وفيها قرائن واشارات

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ٢/١١ - ٢٤ .

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ٢١/١ - ٣٤ .

<sup>(</sup>V) الرسول المقائد ، المقدمة  $\sim 7 - 7$ 

ودلالات عديدة تساعد على التعرف على نشأته وسيرته قبل البعثة ، ثم يعمد بعض المهلمين بل بعض علمائهم إلى تجاوز ذلك إلى ما لا تساعد عليه نصوص القرآن ، بل ما تتناقض معه . فإذا كنت بمن تسنى لهم أن يستمعوا قصة من هذه القصص التي تتلى في حفلات المولد ، فقد سمعت ولا ريب نماذج من الغلاق الذي يكاد يجعل الذي يكاف يحمل الذي يكاف يحمل الذي يكاف يمان شخصية الاهوتية أو في نطاق اللاهوتية . ولقد وقع غير واحد من كتاب السيرة والشمائل وشراحها في هذا الغلو ( ومخاصة ما يتعلق بالملاد ) دون أن يكون لذلك أصل من قرآن أو سند من حديث صحيح أو دعامة من منطق معقول . وبعدو أن غلاة المسلمين لم يكتفوا بالوقوف عند الانسان الكامل في الذي يحلق الذي يتجلى بالتميز في عظم الخلق وصفاء النفس و كبر القلب وقوة الإيمان . والمهمة العظمى التي اضطلع بها ، ورأوا انه الا بدأن يكون من لوازم نبوته واصطفائه أن تكون ثمة مقدمات وبشائر ه ( م).

لكن أيا من المؤرخين السابقين ، أو غيرهم من المؤرخين الجادين ، لم يقل ان الضرورة المنهجية الملحة لرفض الاسر البليات والقصص والخوارق تدعونا أن نقطع السيرة عن أية صلة لها بمالم الغيب (الميتافيزيقا) - كا يرغب دعاة التفسير المادي للتاريخ أن يكون - لأن معني هـ ذا بوضوح نكران لنبوة الرسول مالله واتصاله - عن طريق الوحي غير المرئي - بعالم (الغيب) في السهاء ، كا انهم لم يقولوا - ولا أي من المؤرخين الجادين - ان رفض القصص والخوارق يدعونا بالضرورة إلى رفض الاعتقاد بأن الله سبحانه طمس على أعين المشركين الذين حاصروا دار الرسول مالله أله عبرته ، سعا وراء قتله ، أو أنه صديم عن القاء القبض عليه وهو مختبىء وصاحبه في الغار ، أو انه أنزل ملائكته من الساء لتنصر القلة المؤمنة عـ لى الكثرة الكافرة في معركة بدر ، ومعارك أخرى تلتها . .

۲٦ – ۲٥/١ عصر الرسول ١/٥١ – ٢٦ .

ان كثيراً من وقائع السيرة واخبارها أوضح من أن تتكلف فيها الشروح والتفاسير والتعليقات ، ومن ثم فهي لن تحتاج إلا إلى قدر معقول من تنسيق المادة الأولية وترتيبها ، قسائم على منهج علمي في الانتقاء والاستبعاد ، ليس كذلك الذي اعتمده كثير من الباحثين المحدثين ، وبخاصة طبقة المستشرقين الأولين التي حكتمت الظن واتساقت وراء الهوى ، وهي تنتقي وتستبعد ، أو تحلل وتستنتج وفق منهج بحث لا تقر" ، بداهات العلم .

وهنا أحب أن أقف بعض الوقت لأعرض بإيجاز لهذه المسألة المنهجية ، التي سوف لن أعود إليها مرة أخرى إلا لماما، خوف أن تند بي عن المنهج الموضوعي في دراسة السيرة من مصادرها ( الأساسية ) وبيئتها ( الواقعية ) بعيداً عن الروى والاسقاطات المعاصرة ، شخصية ومذهبية ، بما يتطلب بحثاً آخر يضم مطولات من الردود والاثباتات والتحليل والمناقشات أحسب انها تتم فعلا وانها في طريقها إلى الظهور ١٩٠٠.

يقول الدكتور جواد على و .. أخد على بعض المستشرقين تسرعهم في اصدار الأحكام في تاريخ الاسلام ، وتأثرهم بعواطفهم لأخذهم بالحبر الضعيف في بعض الأحيان ، وحكهم بموجبه ، ولإصدارهم أحكاماً بنيت على الألفاظ المشتركة أو التشابه ، مع قولهم بوجوب استعمال النقد ، وباحتراسهم في الأمور ووجوب الناكد من معرفة الآخذ قبل الحبكم عليه .. وآية ذلك ان معظم المستشرقين التصارى هم من طبقة رجال الدين أو من المتخرجين من كليات (اللاهوت) وانهم ان تطرقوا إلى الموضوعات الحساسة من الاسلام حاولوا جهد المكانهم ردها إلى أصل نصراني . وطائفة المستشرقين من يهود وخاصة بعد تأسيس (اسرائيل) وتحكم الصهيونية في غالبيتهم ، يجهدون أنفسهم لردة

<sup>(</sup>٩) يذكر احد الاسائدة ان صديقه الدكنور حسين مؤنس اخبره انه يعكف منذ مدة ليسبب بالقصيرة على دراسة كامة معطيات المستشرقين في حقل السيرة ، ومناقشتها مناقشة شاملة في بعث مستقبل .

كل ما هو اسلامي وعربي لأصل يهودي ، وكلتا الطائفتين في هذا الباب ثبع لسلطان المواطف والأهواء ،(١٠٠٠ .

ويمضي الدكتور جواد علي إلى القول بأن كثيراً من المستشرقين و غالوا في كتاباتهم في السيرة النبوية ، واجهدوا أنفسهم في إثارة الشكوك في السيرة . وقد أثاروا الشك حتى في اسم الرسول والتي ، ولو تمكنوا لأثاروا الشك حتى في وجود النبي . وطريقة مثل هذه دفعتهم إلى الاستمانة بالشاذ والغريب فقدموه على الممروف المشهور . استمانوا بالشاذ ولو كان متأخراً ، أو كان من النوع الذي استغربه النقدة وأشاروا إلى نشوزه ، تعمدوا ذلك لأن هذا الشاذ هو الاداة الوحيدة في اثارة الشك . ومها قالوا في نسبة التاريخ الصحيح في سيرة الرسول والأنبياء . والذي يؤاخذون المستشرقين على سلوكهم هذا المسلك من الرسل والأنبياء . والذي يؤاخذون المستشرقين على سلوكهم هذا المسلك من النقد يؤاخذون كذلك من يحاول من المسلمين كتابة التاريخ متأثراً بعاطفته وهواه . فهم لا يريدون توجيه اللوم إلى المستشرقين وحدهم لتأثرهم بعاطفتهم م يتركون من يركب هذا المركب من الشرقيين دون لوم ولا تعنيف » (۱۱) .

فالمنهج العلمي هو المنهج العلمي ، والخروج عنه خروج عن العلم الصحيح سواء مارسه رجلل في أقصى الغرب أم في أقصى الشرق ، وسواء كان وراءه انسان يتعبد في كنيسة أم يصلي في مسجد . والرسول والله نقول ( من كذب على متعمداً فليتبوأ مقمده من النار ). ولم يحدد والله هوية الكاذبين وانتاء اتهم الدينية والجفرافية .

ويحدثنا الدكتور (صالح أحمد العلي ) كيف ان بداية الحركة الاستشراقية في مواقفها الظنية والعاطفية من حياة الرسول عليه " كانت قد جانفت العلم كثيراً ، ثم بدأت تعتدل شيئًا فشيئًا و لقد تناول المستشرقون الغربيون حياة

۱۰) تاریخ ۱/۸ – ۹ .

۱۱ – ۱۱ – ۱۱ المصدر المسابق ۱/۹ – ۱۱ .

الرسول على المسلم المس

ويعود جواد على ليبين لنا كيف ان (كيتاني) وهو من كبار المستشرقين الأوائل الذين كتبوا عن حياة الرسول على المحتلف التاريخ الاسلامي ، والذين البعث يذكرنا بكثير مسن المختصين الجدد في حقل التاريخ الاسلامي ، والذين يعملون وفق منهج خاطىء من أساسه إذ أنهم يبيتون فكرة مسبقة ثم يحيثون إلى وقائع التاريخ لكي يستلوا منها ما يؤيد فكرتهم ويستبعدوا ما دون ذلك . فلقد كان كيتاني و ذا رأي وفكرة ، وضع رأيه وكو"نه في السيرة قبل الشروع في تدوينها ، فلما شرع بها استعان بكل خبر من الأخبار ظفر به ، ضميفها وقويها ، وتمستك بها كلها ، ولا سيا ما يلائم رأيه ، لم يبال بالخبر الضعيف ، بل وقواه وسنده وعد"ه حجة ، وبنى حكمه عليه . ومسن يدري ؟ فلمله كان يعلم بسلامل الكذب المشهورة والمروفة عند العلماء ، ولكنه عفا عنها وغض" نظره عن أقوال أولئك العلماء فيها ، لأنه صاحب فكرة يريد اثباتها بأية طريقة كانت

<sup>(</sup>۱۲) انظر عنهم نور اندریه : محمد ص ۲۶۳ - ۲۶۷

<sup>(</sup>١٣) محاضرات في تاريخ العرب ١/٥٥١ - ٢٥٦ .

وكيف يتمكن من اثباتها واظهارهما وتدوينها ان ترك تلك الروايات وعالجها ممالجة نقد وجرح وتعديل على أساليب البحث الحديث ٢ هـ(١٤).

بالقليل – إلى نقد وتفنيد الأخطاء المنهجية التي مارسها رفاقهم في دراسة التاريخ عامة وحياة الرسول مُراكِم خاصة ، وإلى تعرية الدوافع التي تكن وراء موقفهم هذا ، سواء كانت محتشدة في الوعي أو منسربة في اللاشعور . . و لقد رأى ( دينيه ) انه من المتعذر ، إن لم يكن من المستحيل ، ان يتجرد المستشرقون عن عواطفهم وبيئتهم ونزعاتهم المحتلفة ، وانهم لذلك قد بلغ تحريفهم لسيرةالنبي والصحابة مبلغاً يغشي على صورتها الحقيقية من شدة التحريف فيها ، ورغم ما يزعمون من اتباعهم لاساليب النقد البريئة ولقوانين البحث العلمي الجاد فانا نلمس من خلال كتاباتهم محمداً يتحدث بلهجة ألمانية ، إذا كان المؤلف ألمانياً ، وبلهجة ايطالية إذا كان الكاتب ايطالياً وهكذا تتغير صورة محمد بتغير جنسية الكاتب. واذا بحثنا في هذه السير عن الصورة الصحيحة فانا لا نكاد نجد لها من أثر. إن المستشرقين يقدمون لنا صوراً خيالية هي أبعد ما تكون عن الحقيقة! انها أبعد عن الحقيقة من أشخاص القصص التاريخية التي يؤلفها امثال ( وولنر سكوت ) و( اسكندر دياس )وذلك ان هؤلاء يصورون اشخاصاً من ابناء قومهم ، فليس عليهم إلا أن يحسبوا حساب اختلاف الأزمنة ، أما المستشرقون فلم يمكنهم أن يلبسوا الصورة الحقيقية لأشخاص السيرة ، فصوروهم حسب منطقهم الغربي وخيالهم العصري وأن الدكتور ( سنوك هيرغرنجة ) ليقول مجتى في نهاية نقده لكتاب المستشرق غريم ( إننا نرى أن الاستاذ غريم لو اقتصر على درس السيرة النبوية القديمة وبحثها بعمق لكان أفضل ، وان الثار التي كان يمكن أن يجنيها من مثل هذا الدرس لهي أجدر ببلوغ الغاية الني تو تخاها ، ولكنه ظن أن هذا عمل ليست له أهمية كبيرة ، وأراد أن يطرف الناس بنبأ جديد ففشل في وضع السيرة

<sup>(</sup>۱٤) ناريخ ١/٥/١ .

النبوية ).. ، (١٠١)

وفي ختام كتاب ( اتين دينيه ) القيم ( الشرق كايراه الغرب ) ترد بعض الآراء حول ( المنهج ) حيث يقول ﴿ لقد أصاب الدكتور سنوك هيرغرنجة بقوله ( ان سيرة محمد الحديثة تدل على أن البحوث التاريخية مقضى عليها بالعقم إذا سخرت لأية نظرية أو رأى سابق ) . هذه حقيقة يجمل بمستشرقي العصر جميماً أن يضعوها نصب أعينهم ، فانها تشفيهم من داء الأحكام السابقة التي تكلفهم من الجهود ما يجاوز حد الطاقة فيصلون إلى نتائج لا شك خاطئة (١٦١). فقد يحتاجون في تأييد رأي م الآراء إلى هدم بعض الأخسار ، وليس هذا بالأمر الهين ، ثم إنى بناء أخبار تقوم مقام ما هدموا ، وهذا أمر لا ريب مستحيل . ان العالم في القرن العشرين بحتاج إلى ممرفة كثير من الموامل الجوهرية كالزمن والبيئة والاقلم والعادات والحاجات والمطامح والميول .. الخ لا سيما إدراك تلك القوى الباطنة التي لا تقع تحت مقاييس الممقول والتي يعمل بتأثيرها الأفراد والجماعات. ثم ما يلبث دينيه أن يضرب ( مثلاً عكسياً ) فيقول و ما رأي الأوروبيين في عالم من أقصى الصان بتناول المتناقضات التي تكثر عن مؤرخي الفرنسيين وعجصها بمنطقها الشرقي البعيد، ثم يهدم قصة (الكاردينال ريشيليو) كا نمرفها، ليعيه لنما ريشيليو آخر له عقلية كاهن من كهنة بكين وسماته وطباعه !؟ إن مستشرقي العصر الحاضر قــد انتهوا إلى مثل هذه النتيجة فيما يتعلق برسمهم الحديث في سيرة الرسول علي ويخيل البنا اننا نسمع محمداً يتحدث في مؤلفاتهم إما باللبحة الألمانية أو البريطانية أو الفرنسية ولا نتمثله قط - بهذه العقلمة والطباع التي الصقت به - محدّث عرباً باللغة العربية ، ، وينتهى المستشرق

<sup>(10)</sup> آتين دينيه : محمد رسول الله ، مقدمة عبد الحليم محمود ص ٢٧ – ٢٨ وانظر عن يعض نماذج تخبط المستشرقين في دراسة السييرة : المقدمة نفسها ص ٢٨ – ٣٣ وهوامشها . وعن موقف القسيس لامانس ( النموذجي ) من السيرة انظر : المقدمة ص ٣٠ – ١١ .

<sup>(</sup>١٦) انظر راي جواد علي في كايتاني قبل قليل .

الفرنسي – الذي أعلن اسلامه – إلى القول وإن صورة نبيّنا الجليلة التي خلفها المنقول الاسلامي تبدو أجل وأسمى إذا قيست بهذه الصور المصطنعة الضئيلة التي صيغت في ظلال المكاتب بجهد جهيد (١٧).

ويحدثنا المستشرق البريطاني المعاصر (مونتكري وات) في كتابه (محد في مكة) كيف و ان عزيمة محمد في تحمل الاضطهاد من أجل عقيدته ، والخلق السامي للرجال الذين آمنوا به ، وكان لهم بمثابة القائد ، وأخيراً عظمة همله في منجزاته الأخيرة ، كل ذلك يشهد باستقامته التي لا تتزعزع ؛ فاتهام محمد بأنه دجال Imposteur يثير من المشاكل أكثر بما يحل ، ومع ذلك فليس هناك شخصية كبيرة في التاريخ حط من قدرها في الغرب كمحمد . فقد أظهر الكتاب الغربيون ميلهم لتصديق أسوأ الأمور عن محمد . وكلما ظهر أي تفسير نقدي لواقعة من الوقائع بمكنا قبلوه ، ثم يقدم (وات) قاعدة منهجية تكاد تكون بديهة من بداهات المنهج الأساسية ، إلا انها في موقف الغربيين ازاء شخصية محمد بعيم بيم علينا في موقف الغربيين ازاء شخصية من الماضي بعدية من بداهات المنهج الأساسية ، والا انها في موقف الغربيين ازاء شخصية عمد تضيع ويوقف العمل بها . . و فاذا أردنا أن نصحح الأخلاط المكتسبة من الماضي بصده ، فيجب علينا في كل حالة من الحالات ، لا يقوم الدليل القاطع على ضد ها ، أن نتمسك بصلابة بصدقه ، ويجب علينا ألا ننسي أيضاً أن الدليل القاطع يتطلب لقبوله أكثر من كونه بمكنا ، وانه في مثل هذا الموضوع يصعب المحمول عليه ، (۱۸) .

وفي مكان آخر يضرب (وات) بالمستشرق الفرنسي (لامانس) مثلاً على الانحرافات المنهجية التي يمارسها كثير من المستشرقين ، وبخاصة ذلك (الخطأ) الذي سبق أن ذكرناه والذي يقوم على جمل الوقائع التاريخية بجالاً انتقائياً للتدليل على فكرة مسبقة أو اتجاه محدد سلفاً. ان لامانس وللأسف! يتجاوز الأدلة كثيراً في ناحية أخرى ، إذ أن طريقته العابثة (!!) في المعالجة ليست

<sup>(</sup>١٧) دينيه : معبد ، المتدبة ص ٢٧ ـــ }} .

<sup>(</sup>۱۸) معبد في مكة ص ١٤ .

طريقة علمية (!!) ، فهو يرفض هذا الرأي ويقبل الآخر حسب أفكاره الخاصة ومعتقداته ، دون أن يعبأ بالموضوعية . ففي عبارة ( الأحابيش وعبيد أهل مكة ) نجد أن ( الواو ) تفسيرية تشير إلى أن الأحابيش من ضمن العبيد ، بينا نجد في عبارة ( الأحابيش ومن اطاعهم – أي القرشين – من قبائل كنائة وأهل تهامة ) ان ( الواو ) تدل على تميز تام . ولكن لماذا يفعل لامانس ذلك ؟ يبدو انه يؤكد تحقيق النظرية التي يحاول التدليل عليها » (١٩٠) .

ونحن نستطيع أن نحصل على عشرات ، بل مثات ، من هذا (الانتقاء الكيفي) أو التفسير (الاختياري) للنصوص التاريخية في كثير من كتب المستشرقين و بخاصة أجيالهم الأولى . فبرو كلمان – على سبيل المثال – لا يشير إلى دور اليهود في تأليب الأحزاب على المدينة ، ولا إلى نقض بني قريطة عهدها مع الرسول يالي في أشد ساعات محنته ، ولكنه يقول «ثم هاجم المسلمون بني قريطة الذين كان سلوكهم غامضاً على كل حال (٢٠٠) » . ويتغاضى (اسرائيل ولفنسون) عن حادثة نعيم بن مسعود في معركة الحندق كسبب في انعدام الثقة بين المشركين واليهود (٢٠٠) ، ولعله يريد أن يوحي بذلك أن اليهود لا يمكن أن يخدعوا!!

ودرمنغم يشير هو الآخر ، وبوضوح أشد ، إلى الأزمة المنهجية التي تمرّض معظم البحاث الغربيين عن حياة الرسول على لأخطاء لن يغفرها العلم ، وكيف أنها – في العقود الآخيرة – بدأت تخف تدريحياً ، ان سيرته – يقول درمنغم و تحاط في زماننا بكثير من التحفظات ، ولا ريب في مجاوزة النقدالحد أحياناً على وجوه مختلفة مع الأسف ، ولكن من المؤكد أنه لا مجدث اليوم عن حياة محد بتعابير ووجهات نظر كالتي جاءت في كتب التراجم الأخيرة التي ظهرت في

 <sup>(19)</sup> المصدر السابق ص ۲٤٢ – ۲٤٣ .

<sup>(</sup>٢٠) تاريخ الشعوب الاسلامية ص ٥٢ – ٥٤ .

<sup>(</sup>٢١) تاريخ اليهود في بلاد العرب ص ١٤٥ - ١٤٦ .

المكتبة الفرنسية منذ خمسين سنة ككتاب واشنطن أرفنج، ويمضي درمنغم إلى القول بأنه و جد في البحث العلمي بعضالعلماء في القرن التاسع عشر ومنهم كوسان دو برسفال وموير وڤيسل ومرغليوث ونولدكه وشير نجر وهورغرنجه ودوزي، ثم تناوله – أي النبي بي النبي مؤلج – مؤخراً كيتاني ولامانس وماسنيون ومونته وكازانوفا وبيل وهوار وهوداس وأرنولد ومارسيه وغريم وغولد سيهر وغودفروا ومونييه وغيرهم ومن المؤسف حقاً أن غالى بعض هؤلاء المتخصصين في النقد أحياناً ، فلم تزل كتبهم عامل هدم على الخصوص.. ومن الحزن ألا تزال النتائج التي انتهى اليها المستشرقون سلبية ناقصة ، ولن تقوم سيرة على النفي ، وليس من مقاصد كتابي أن يقوم على سلسلة من المجادلات المتناقضة ... ومن دواعي الأسف ان كتابي أن يقوم على سلسلة من المجادلات المتناقضة ... ومن دواعي الأسف ان كان الأب لامانس ، الذي هو من أفضل المستشرقين الماصرين ، من أشدهم تعصباً ، وأنه شو" و كتبه الرائمة الدقيقة وأفسدها بكرهه للاسلام ونبي الإسلام فمند هذا العالم اليسوعي أن الحديث إذا وافق القرآن كان منقولاً عن القرآن ، فلا أدري كيف يمكن تأليف التاريخ إذا اقتضى تطابق الدليلين تهادمها مجكم فلا أدري كيف يمكن تأليف التاريخ إذا اقتضى تطابق الدليلين تهادمها مجكم فلا أدري كيف يمكن تأليف التاريخ إذا اقتضى تطابق الدليلين تهادمها مجكم فلا أدري كيف يمكن تأليف التاريخ إذا اقتضى تطابق الدليلين تهادمها مجكم فلا أدري كيف يمكن تأليف التاريخ إذا اقتضى تطابق الدليلين تهادمها مجكم الضرورة ، بدلاً من أن يؤيد أحدها الآخر ؟ و (٢٧).

وهذا يقودنا إلى موقف بعض المستشرقين من القرآن ، كمصدر أساسي من مصادر السيرة ، ذلك أن اعتاد القرآن في هذا المجال يمكن أن يعتبر سلاحاً ذا حدين ، اعتمد جانبه الايجابي مؤرخون كجواد على وصالح أحمد العلي ومحمد عزة دروزة ، واعتمد الجانب السلبي مستشرقون كوات وشيرنجر وولفنسون ، وغيرهم ، وذلك بنفي الكثير من أحداث السيرة ، ما دامت لم ترد في القرآن الكريم ؛ وكأن القرآن كتاب تاريخي خاص بتفاصيل حياة محمد براني !! وهذا مكنهم من عملية انتقاء مفرضة ذات طابع سلبي معاكس ، وهي التشكيك ورفض كل رواية لا ترد مؤيداتها في القرآن ، إذا كان في هذه الرواية تمجيد للنبي براني ، أو إذا كان في نفيها تأكيد لأحدى وجهات النظر الاستشراقية .

<sup>(</sup>٢٢) حياة محمد : المقدمة ص ٨ ، ١٠ – ١١ .

فيثلا نجد Sprenger يرى أن اسم الذي ورد في أربع سور من القرآن هي آل همران والأحزاب ومحمد والفتح ، وكلها سور مدنية ، ومن ثم فان لفظة (محمد) لم تكن اسم علم للرسول قبل الهجرة ، وانما اتخذه بتأثير قراءته للانجيل واتصاله والنصارى ! السم المناب وإذا كان الذي يراقي قد النقط اسم (محمد) من خلال قراءات لنبوءات الانجيل فأين ذهب إذن (محمد) الحقيقي الذي بشر به العهدان القديم والجديد ؟

وهنالك مثل آخر ، أن اسرائيل ولفنسون يشير ، بصدد مهاجمة يهود بني النضير ، إلى أن مؤرخي العرب يذكرون سبباً آخر لاعلان الحرب على هذه الطائفة اليهودية ذلك هو محاولتهم اغتيال الرسول على و لكن المستشرقين و يقول ولفنسون - ينكرون صحة هذه الرواية ويستدلون على كذبها بعدم وجود ذكر لها في سورة الحشر التي نزلت بعد اجلاء بني النضير .. والذي يظهر لكل ذي عينين (!!) ان بني النضير لم يكونوا ينوون الغدر بالذي واغتياله على مثل هذه الصورة لأنهم كانوا يخشون عاقبة فعلتهم هذه من أنصاره (١٢٠) ولو أنهم كانوا ينوون اغتياله غدراً لما كانت هناك ضرورة لالقاء الصخرة عليه من فوق الحائط ، كان في استطاعتهم أن يفاجئوه وهو يحادثهم إذ لم يكن معه غير قليل من أصحابه ، (٢٠٠) ، وببدو أن ولفنسون يغفل هنا مسألة التركيب النفسي ( الميهودي ) وتجنبه المعروف لأية بحابهة حقيقية !!

إننا في مجال الانتقاء والتفسير والنفي الاعتباطي هذا انرجع – مرة أخرى – إننا في مجال الانتقاء والتفسير والنفي الاعتباطي هذا انرجع – مرة أخرى – إلى عبارة (وات) الذكية والتي قالها في هذا الصدد ، لكنه لم يلتزم العمل بها دائماً!!.. و... إذا أردنا أن نصحت الأغلاط المكتسبة من الماضي بصدد محمد ، فيجب علينا في كل حالة من الحالات لا يقوم الدليل القاطع على ضدها أن نتمسك بصلابة بصدقه ، ويجب ألا ننسى أيضاً أن الدليل القاطع يتطلب لقبوله أكثر من

<sup>(</sup>٢٣) انظر جواد علي : تاريخ ٧٨/١ وهوامشها .

<sup>(</sup>٢٤). وهل كانت سايكرلوجية الاغتيال ترتكز دائما على حسابات عقلية ؟

<sup>(</sup>۲۵) تاریخ الیهود ص ۱۳۵ – ۱۳۷

كونه بمكناً ، وانه في مثل هذا الموضوع يصعب الحصول عليه ، (٢٦) .

وفضلاً عن هذا ، نجد ان الطابع العلماني ، الوضعي ، للمناهج الغربية في تعاملها مع تاريخنا، أوقع عدداً من المستشرقين في خطأ آخر مفاده ان الرسول على لم يكن يخطو خطوة واحدة وهو يعلم مسبقاً ما الذي يليها!! أي ان نشاطه كانت توحي به الظروف ( الراهنة ) ومتطلباتها ولوازمها . وابرز مثل في هذا الجال ما ذكره ( فلهاوزن ) وعدد من رفاقه حول قومية الحركة الاسلامية في عصرها المكي ، وانها لم تنتقل إلى المرحلة العالمية - في العصر المدني - إلا بعد أن أتاحت لها ( الظروف ) ذلك ، ولم يكن الرسول على لله يفكر بذلك من قبل ، وما قالوه حول احتاد الرسول على الموب ( اللاعنف ) في العصر المكي وتحوله إلى القوة بعد أن شكل دولة في المدينة وتجمع حوله المقاتلون و لقد كان في وسع عمد - يقول فلهاوزن - من طريق عقيدة تتجاوز دائرة معتنقيها الدائرة التي تحد - يقول فلهاوزن - من طريق عقيدة تتجاوز دائرة معتنقيها الدائرة التي توسيها رابطة الدم ، أن يحطم رابطة الدم هذه لأنها لم تكن بريئة من العصبية وضيقها ، ولا كانت ذات صبغة خارجية عارضة ، هذا هو الذي جعلها لا تلسع لقبول عنصر غريب عنها ، ولكن محداً لم يرد ذلك . ومن الجائز أيضاً انب لم يكن يستطيع أن يتصور امكان رابطة دينية في حدود غير حدود رابطة الدم ، (٢٧) .

وفي مكان آخر يقول و وليس ثم ما يدهو الانسان لأن يعيب عليه - أي محد - انه حقق انشاء مملكة آلله في الأرض على الأساس الطبيعي الذي وجده أمامه ، فهو وإن كانت الضرورات العملية ، في كثير من الأحيان، قد اضطرته أو هي انحرفت به إلى استعمال وسائل غير مقد سة ، من غير أن يسند ذلك إلا إلى الله ، فلا يسوغ للمؤرخ من أجل ذلك أن يعتبره منافقاً ع (٢٨).

<sup>(</sup>٢٦) محبد في مكة ص ٩٤ .

<sup>(</sup>٢٧) الدولة العربية وسقوطها ص } .

<sup>(</sup>٢٨) المصدر ألسابق ص ٢٢ .

ويرفض (سير توماس ارنولد) في كتابه (الدعوة إلى الاسلام) هذه الرؤية الخاطئة فيقول و من الغريب أن يذكر بعض المؤرخين ان الاسلام قصد به مؤسسه في بادىء الأمر أن يكون دينا عالمياً برغم همذه الآيات المينات (٢٠) ع ومن بينهتم السير وليم موير إذ يقول (إن فكرة عالمية الرسالة قد جاءت فيا بعد ، وان هذه الفكرة ، على الرغم من كثرة الآيات والأحاديث التي تؤيدها ، لم يفكر فيها محمد نفسه ، وعلى فرض أنه فكر فيها ، فقد كانت الفكرة غامضة فإن عالمه الذي كان يفكر فيه إنما كان بلاد العرب ، كا أن هذا الدين الجديد لم يهيئاً إلا لها. وأن محداً لم يوجه دعوته ، منذ بعث إلى أن مات ، الا للمرب دون غيرهم . وهكذا نرى أن نواة عالمية الإسلام قد غرست ، ولكنها إذا كانت قد اختمرت ونمت بعد ذلك فانما يرجع هذا إلى الظروف والأحوال أكثر منه إلى الخطط والمناهج ، (٢٠) .

وفي مكان آخر يقول أرنولده لم تكن رسالة الاسلام مقصورة على بلادالمرب بل إن للمالم أجمع نصيباً فيها ، ولم يكن هناك غير إله واحد ، كذلك لا يكون هناك غير دين واحد يدعى اليه الناس كافة ، (٣١) .

ولم يقف أرنولد وحده بمواجهة هذا الخطأ الواضح إنما هناك كولد زيهر (٣٣) ونولد كه (٣٣) وسخاو (٤٣) الذي يؤكد و أن الرسالة الإلهية ليست مقصورة على المرب ، بل إن إرادة الله تشمل جميع المخلوقات ، ومعنى ذلك خضوع الإنسانية كلها خضوعاً مطلقاً . وقد كان لمحمد بوصفه رسولاً من الله ، حتى المطالبة بهذه

<sup>(</sup>۲۹) يستشهد ارنولد بالآيات التالية : سورة ٣٦ اية ٢٩ – ٧٠ سورة ٢١ اية ١٠٧ سورة ٢٠ اية ١٠٠ سورة ٢٠ اية ١٠٠ سورة ٢٠ اية ١٠٠ سورة ١٠ سورة ١٠ اية ١٠٠ سورة ١٠٠ سو

The Caliphate: pp. 43-44. (٣٠) . • • وكايتاني آخر من يؤكد همذا الرأي : The Caliphate pp. 43-44. (٣٠) . • • • • • وكايتاني آخر من يؤكد همذا الرأي : dell Islam:vol.V.pp.323-324

<sup>(</sup>٢١) مالمصدر السابق ص ١٨ .

vorles ungen uber den lslam,p,25. (٨ ص ١ مامش : الدعوة ، هامش ا ص ٢٥) . WZKM, vol. XXi, pp.307 عن المصدر السابق ، نفس الصفحة والهامش . -307

<sup>(</sup>٣٤) عن المصدر السابق ، نفس الصفحة والهامش .

الطاعة ، وقد كان عليه أن يطالب بها ، وهذا مـا ظهر من أول الأمر جزء لا ينفصل من جملة ما أراد تحقيقه من مبادىء ... ، (٣٠٠).

ويرفض أرنولد الخطأ الآخر الذي يرى أن محمداً قد تحوال إلى القوة بمجود أن واتنه الظروف، وهو رأي قد صرح به - نقلاً عن فلهاوزن - بعض الباحثين ولا سيا ميؤر عندما تحدث عن مذبحة بني قريظة فقال وإن الدعائم التي سار عليها محمد قدما كانت سياسية محضة ، إذ أنه لم يكن قد أقر حتى ذلك الحيين طريقة إكراه الناس على اعتناق الإسلام أو معاقبتهم على رفضه .. ، (٣١٠) . إذ يقول أرنولد وإنما المهم أن نتبين كيف أن محمداً ، عندما رأى أنه على رأس جماعة مسلمة من اتباعه لم يتحوال دفعه واحدة ، كما قد يريدنا البعض على الاعتقاد ، من داعية مسالم إلى متعصب محمل سيفه بيده ويفرض دينه على كل من استطاع ، وقد أكتد الكتاب الاوروبيون على ذلك مراراً ، (٣٧) .

إلا أن ارنولد لم ينج من الوقوع في الخطأ نفسه عندما يقول « كانت رغسة محمد ترمي إلى تأسيس دين جديد ، وقد نجح في هذا السبيل ، واكنه في الوقت نفسه أقام نظاماً سياسياً له صفة جديدة متميزة تميزاً تاماً . وكانت رغبته بادىء الأمر مقصورة على توجيه بني وطنه إلى الاعتقاد بوحدانية الله ، (٣٨).

غير ان أسوأ نموذج يمكن أن نجده لهذا الانحراف المنهجي ، حول مسألة تأثر الرسول على الظروف الراهنة، وتحركه وفق مستلزماتها ، ما ذكره بندلي جوزي ، أحد رواد التفسير المادي للتاريخ الاسلامي ، في كتابه ( من تاريخ الحركات الفكرية في الاسلام ) خيث يقول و إن سياسة النبي مع المكيين قد تغيرت كثيراً في المدينة تحت تأثير عوامل جديدة ولأسباب عديدة أوجدتها الظروف وأدى إليها الاختيار وحب النبي لوطنه الأصلي وأهله وذويه إلى غير

<sup>(</sup>٣٥) ارتولد : الدعوة ، هامش ١ ص ٨) .

<sup>(</sup>٣٦) المصدر السابق ، هامش ١ ص ٥٤ .

<sup>(</sup>٣٧) المصدر السابق ، ص ٥٣ - ٥٥ .

<sup>(</sup>٣٨) المدر السابق ، ص ٥٢ .

ذلك من الانفعالات النفسية والعوامل السياسية التي ظهرت بعد موقعتي بدر وأحد وحصار المدينة ، وكان من نتائجها ان الذي أخذ يلطُّف من سياسته نحو إخوانه المكين ، كا أن إصحاب السلطة في مكة رأوا - بعد ما أصابهم في موقعة بدر ، وبعد ما لحق بتجارتهم من الخسائر – أن يتساهلوا في أمور كثيرة مع الذي على شروط تضمن لهم بقاء الكعبة والحج وعكاظ على ما كانت عليه قبل الاسلام ، وأن يشملهم بالعفو – إلا بعض أشخاص – ويشر كهم في عمله الجديد الذي أخذوا يتوقمون منه خيراً الأنفسهم . وربما كان من شروط التفاهم ١٣٩١، أن يبقى النبي في المدينة وأن لا يتمرض في كلامه لأمورهم المالية ، فكانت الحديبية ، وسياسة ( تأليف القلوب ) أو بعبارة أخرى سياسة التسامح والتساهل المتبادل ( Compromis ) فصار الناس ( يدخلون في دين الله أفواجاً ) لا عن اعتقاد بصحة الدين الجديد الذي لم يكونوا يعرفون عنه إلا الثميء القليل ، بل عن رغبة في التقرب من أصحاب السلطة الجدد ، وحفظاً لمراكزهم القديمة وثروتهم المجموعة في أحيال . مخيل لي – يقول جوزي – ان من جملة الشروط التي اتفق عليها الطرفان في الحديبية أو في زمان ومكان آخرين ، ان بكف النبي عـن الطمن في الملا المكي ، وان لا يحرُّض صَمَالِيكُ المَاصَمَةُ الحَجَازِية وأرقاءها عليه، وهذا - على ما يظهر لي - أحد أم أسباب خلو السور المدنية، ولا سيا تلك التي نزلت في الدور الأخير ، من العبارات القارصة والطمن في سكان مكة(٤٠) . وهناك سبب آخر لا يقل خطورة عن الذي ذكرناه الآن ، وهو ان حالة النبي الاجتماعية في المدينة تغيرت - كا هو معلوم - تغيراً ظاهراً أدى إلى تغيير نفسيته. فكان من نتائج هذا التغيير ومن الأسباب التي ذكرنا بعضها

<sup>(</sup>٢٩) اي تفاهم هذا ؟ وفي اي مكان وزمان تم ؟ واية رواية اوردته ؟ وفي اي مصدر علي الأطلق ؟

<sup>(.))</sup> هذه غاية ما يبكن ان يصل اليه مؤرخ من خروج على مستلزمات البعث الطمي ، وعبث صريح بالوقائم الناريفية ، والا غني اي زمان ومكان وضعت هذه الشروط ؟ واين هي من شروط صلح المديبيه التي تواترت بنصوصها المرخية في كافسة المسادر والراجسع ؟

وغيرها مما لم نذكر (؟) ان بعض اصلاحات النبي الاجتماعية والدينية جاءت مبتورة ، وفيها شيء مما يدءوه الأوروبيون: التساهل » (٤١١).

ويمضي بندلي جوزي إلى القول بأن « الدور المكي كان دور تمهيد واستعداد ، دور بث دعوة جديدة بين طبقات الأمة ، دور حرب ونزاع كلامي بين رجل ثابت في مبادئه ، مخلص في عمله، وبين طبقة من الناس شعرت بالخطر على فروتها وزعامتها في البلاد ، فهيَّت تقاوم ذلك الرجل وتناوئه ، دور جهود وأحلام لو تحققت كلها لقلبت البلاد رأساً على عقب. ما أجمل هذا الدور وما أعظمه وما أحلى تلك الأحلام والمساعي التي بذلت في تحقيقها !! وأما الدور الثاني فكان دور عمل وتنظيم ، ودور حروب وافتتاحات ، ودور سياسة ومكاشفات أدّت إلى تساهل من الطرفين . ومعنى التساهل في مثل هذه الثورات الاجتماعية هو التنازل عن بعض مطالب أو مبادى، ، أو التلطُّف في الطلب ، والرجوع عن بعض الأفكار ، أو وضعها في قالب يرضاه الفريقان . وهذا ما كان من أمر النبي العربي، ورئيس جمهورية مكة ( أبو سفيان )الخبير المحنك الذي كان يتكلم بِلَسَانَ المَلَّا المَكِي ، هذا يَمْتَرَفَ بِسَيَادَةَ النِّي الرَّوَحِيَّةُ وَالْعَالَمَةِ ، ويَهجر الأوثان ، ويؤدي الزكاة ويقيم الصلاة ، وذاك يتعمد أن تبقى مكة مركز البلاد العربية الديني وأن يجمل لأعيان مكة وقادة أفكارها حظاً في إدارة المملكة أو الجهورية الروحية الجديدة، وأن يتركهم وشأنهم يتاجرون ويميشون كا يشاؤون أما الفريق الثالث (أي الفقراء) ، وهو الطرف الذي استمرت الحرب لأجله ، وظهرت الدعوة لتحسين أحواله ، فقد أرضوه في بادىء الامر بشيء مـن الصدقات والزكاة ثم نسوه أو تناسوه بعد وفاة النبي وخلفائه الاولين ، فرجع إلى حالته الاولى بل إلى ما هو أسوأ منها ، (٤٢).

إن فهم السيرة لا يمكن أن يتم إلا وفــــق نظرة شمولية تدرس حركة

<sup>(</sup>١)) من تاريخ الحركات الفكرية في الاسلام ص ١٩ . . . ٥.

٠ ٥١ - ١١ المدر السابق ، ص ٥١ - ٥٣ .

إن توماس أرنولد يشير إلى ذلك بوضوح عندما يقول و لا يعزب عن البال كيف ظهر جلياً أن الاسلام حركة حديثة العهد في بلاد العرب الوثنية ، وكيف كانت تتعارض والمثل العليا في هذين المجتمعين تعارضاً تاماً. ذلك أن دخول الإسلام في المجتمع العربي لم يدل على مجرد القضاء على قليل من عادات بربرية وحشية فحسب وإنما كان انقلاباً كاملاً لمثل الحياة التي كانت من قبل ... والواقع أن المبادى الأساسية في دعوة محمد كانت تعارض كثيراً ما كان ينظر اليه العرب نظرة ملؤها التقدير والاجلال حتى ذلك الحين ، كما أنها كانت تعليم حديثي العهد بالإسلام أن يعدوا من الفضائل صفات كانوا قبل اسلامهم بنظرون إليها نظرة الاحتقار (؟١٠).

إن القرآن الكريم كان قضية فوقية جاءت آياته لتقود الإنسان في كل زمان

<sup>:</sup> الدعوة الى الاسلام من ٦١ – ٦٢ ، وانظر بالتفصيل غولدتسيهر في مؤلفه : Muhammedanis che Studien, Val.i.

ومكان إلى عصر جديد ، ولم يكن (ينفعل) انفعالاً موقتاً بالوضع السائد ، سلباً وإيجاباً ، كما يتصور معظم المستشرقين مسيحيين وماركسيين ، وإنما كان ينظر نظرة شمولية بميدة كل البعد عن ردّ الفعل المباشر ، وهذا هو الذي يفسر لنا الكثير من الأخطاء التي مارستها مناهج البحث الفربية .

ونحن لا نطلب من الفربيين هذا أن يؤمنوا أن القرآن منزل من الساء وأن محمداً رسول .. وإنما نطلب أن يكونوا أكثر تجرداً وموضوعية فينظروا إلى سيرة الرسول والحلي الله والم القرآن الكريم كبرنامج Ideology مترابط، تعلو معطياته على الظروف الموقوتة زماناً ومكاناً، رغم ملامساتها اليومية المباشرة الوقائع الزمانية والمكانية، ولكنها الملامسة التي تنبثق عنها قيم ودلالات ذات طابع شمولي ما كان للمستشرقين أن يغفلوا عن أبعادها!!

\*\*

وكما كشف المستشرقون ، بتعمقهم ونفاذهم وإحاطتهم ، النقاب عن الكثير من الجوانب المضطربة الفامضة في تاريخنا الإسلامي عامة ، بما فيه سيرة الرسول بالخائم - باخطائهم المنهجية آنفة الذكر - طرحوا الكثير من النتائج والمعطيات الموضوعية الخاطئة ، وهذا أمر طبيعي ، فالخطأ لا ينتج إلا الخطأ ، والبعد عن الموضوعية ، لا يقود إلا إلى نتائج لا تحمل من روح العلم والجدية إلا قليلا .

وليس هنا مجال عرض هذه المعطيات والنتائج ، ومناقشتها، فلهذا مجال آخر كا سبق وأن ذكرتا ... إلا أننا نطرح فيا يلي نماذج محدودة فحسب من حصاد ضخم يمكن أن يجنيه كل دارس بتأن وروية ، لما كتبوه عن حياة الرسول علي في فد حصاد محمل في ثناياه عناصر تناقضه واضطرابه وخروجه عن البحث المنهجي الدقيق .

يقول برو كلمان: « في هذه الأثناء كان مسلمو مكة ، علىما تقول الروايات ،

يعانون أزمة جديدة . ذلك أن حديث محمد عن اسرائه العجيب ، برفقة جبريل إلى بيت المقدس، ومن ثم إلى السماء، كان قد أوقع موجة من الشك في نفوس بعض المؤمنين، ولكن أبا بكر ضرب بايمانه الراسخ مثلا طيباً لهؤلاء المنشككين فزايلتهم الريب والظنون . ومن الجائز أن تكون هذه الرحلة السهاوية التي كثيراً ما أشير اليها بعد في الأساطير الغريبة التي خلفتها لنا الكتب الإسلامية جميعها ، أقدم من ذلك عهداً ، ولعلها ترجع إلى الأيام الأولى للبعثة النبوية . وأمثال هذه الرؤى في أثناء تهجد العراف معروفة ثابتة لدى بعض الشعوب البدائية ، (13) .

وقد حالت الظروف بين الرسول وبين الشروع في شن حملة نظامية مباشرة على المشركين. فقد كانت فكرة الشرف العربية القديمة تمسك المهاجرين عن محاربة إخوانهم من قريش في حين كان المدنيون غير شديدي الميل إلى تعكير صفو السلم مع جيرانهم الأقوياء ... حق إذا كان شهر رجب الحرام وجه جماعة من الغزاة بأوامر سرية ، فوفقت إلى مباغتة قافلة بالعروض ، كانت حاميتها العسكرية تتقدمها مطمئنة إلى حرمة الشهر ، فأصابت غنه ثم عظيمة عادت بها إلى المدينة . ولكن هذا النقض القانون الخلقي القبلي لم يلبث أن أثار عاصفة من الاستنكار في المدينة نفسها ، فما كان من محمد إلا أن أنكر صنيع أتباعه ، الذي تم وفقاً لرغباته بلا خلاف ، وعزاه إلى سوء فهم لأوامره . ولم يجرؤ على اعلان شرهية الحرب ضد المشركين ، وتوزيع الغنائم حق في الشهر الحرام ، إلا في شرهية الحرب ضد المشركين ، وتوزيع الغنائم حق في الشهر الحرام ، إلا في آيات متأخرة ، بعد أن كانت الغنائم العظيمة قد أثارت مطامعه إثارة كافية ، (منه) .

ر وتأثرت اتجاهات النبي الدينية ، في الأيام الأولى من اقامته في المدينة ، بالصلة التي كانت بينه وبين اليهود ، وأغلب الظن انه كان يرجو ، عقب وصوله إلى المدينة ، أن يدخل اليهود في دينه ، وهكذا حاول ان يكسبهم عن طريق تكييف شعائر الاسلام مجيث تتفق وشعائرهم في بعض المناحي . . ولم يطل

<sup>(}))</sup> تاريخ الشعوب االاسلامية ص }} .

<sup>(</sup>a)) المصدر السابق ص A) - P) .

العهد بمحمد حتى شجر النزاع بينه وبين أحبار اليهود ، فالواقع انهم على الرغم ما تم لهم من علم هزيل في تلك البقمة النائية ، كانوا يفوقون النبي الأمي في المعلومات الوضعية وفي حدة الادراك . فالفجوات المختلفة التي تكشف عنها علمه بالعهد القديم والتي كان قد تركها عارية في السور المكية ، لم يعد من الممكن أن تظل خافية عليهم . ولكن إشارتهم الساخرة إلى هذه الفجوات كانت أعجز من أن تزعزع إيمانه بصحة ما يوحى اليه » (٢١) .

« وكان على محمد أن يمو ض خسارة ( أحد ) التي أصابت مجده المسكري، من طريق آخر ، ففكر في القضاء على اليهود ، فهاجم بني النضير لسبب واه ، (۲۷) .

دوزي: « كان محمد يشاطر بني جلدته نظرتهم ( القائمة على الاحتقار ) إلى اليمنيين والزراع حتى ليؤثر عنه انه سمم رجلاً ينشد بيتاً يشير فيه إلى انه حميري وليس أسلافه من ربيعة ولا مضر ، فقال له ما معناه : أف لك ، إن هذا نسب يبعدك عن الله ورسوله . ويقال أيضاً انه رأى محراثاً في بيت رجل من أهل المدينة ، فذكر له أنه ما دخل دار قوم إلا دخلها الذل . إلا انه لما يئس

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ص ٧٧ ، ولا بد من الاشارة هنا الى تعليق لمترجمي الكتاب : البعلبكي وفارس ، ورد بصعد هذه العبارة ، ومفاده ان الرسول (ص) قد علم ان التوراة مبدلة لان فرق اليهود كانت مختلفة ، وان السامريين (اليهود الذين يسكنون اليسوم في نابلس – قبل قيام اسرائيل –)يقولون ان لديهم توراة هي الصحيحة ، بينيا التوراة الذي يملكها سائر اليهود غير صحيحة . ثم ان في العهد القديم اساطير كثيرة ، فاذا كان محمد قد رفضها فانه قد فعل ذلك على اساس علمي و ( رفض الخطأ ليس جهلا ) :

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق ص ٥٢ .

 <sup>(</sup>A) المصدر السابق ص ٥٦ ، وما لبث برر كلمان ان ذكر في نفس الصفحة ان المستقبل ما عدم ان برر موقف النبي في الحديبية ؟!

من حمل اهل جنسه من التجار والبدو على اعتناق مبادئه ، ولما رأى انه مهدد في حياته منذ أن مات همه وحاميه أبو طالب ، فقد اضطر لتناسي هذه النظرة وقبول كل مساعدة من أي جانب صدرت عنه . فرحب بوفود عرب المدينسة الذن عطفوا عليه وأكرموه لما أنزل به المكيون من الاضطهاد والتنكيل» (٢٩٠).

فلهاوزن: وولم يبق الإسلام على تساعه – بعد بدر – بل شرع في الأخذ بسياسة الإرهاب في داخل المدينة ، وكانت اثارة مشكلة المنافقين علامة على ذلك التحول . . أما اليهود فقد حاول أن يظهرهم بمظهر الممتدين الناكثين للعهد . وفي غضون منوات قليلة أخرج كل الجاعات اليهودية ، أو قضى عليها في الواحات الحيطة بالمدينة حيث كانوا يكو نون جماعات مماسكة كالقبائل العربية ، وقد التمس لذلك أسابا واهمة . . . ه ١٠٠٠ .

<sup>(</sup>٩)) تاريخ مسلمي الاندلس ٢٧/١ .

<sup>(.</sup>o) المصدر السابق ١/٧١ - ٢٨ ·

<sup>(10)</sup> الدولة المربية وسقوطها ص ١٥ - ١٦ .

مركوليوث: وعاش محمد هذه السنين الست ، بعد هجرته إلى المدينة على الناصص والسلب والنهب ، ولكن نهب أهل مكة قد يبرره طرده من بلاه ومسقط رأمه وضياع أملاكه وكذلك بالنسبة إلى القبائل اليهودية في المدينة . فقد كان هناك على أي حال سبب ما – حقيقيا كان أم مصطنعاً – يدعو إلى انتقامه منهم ، إلا أن خيهر التي تبعد عن المدينة كل هذا البعد لم يرتكب أهلها في حقه ولا في حق اتباعه خطأ يمتبر تعدياً منهم جميعاً، لأن قال أحدهم رسول محمد لا يصح أن يكون ذربعة للانتقام .. وهذا يبين لنا ذلك التطور العظيم الذي طرأ على سياسة محمد ، ففي أيامه الأولى في المدينة أعلن معاملة اليهود كماملة المسلمين ، لكنه الآن ( بعد سنة ٦ ه ) أصبح مخالف تماماً موقفه ذاك . فقد أصبح مجرد القول بأن جماعة ما غير مسلمة يعتبر كافياً لشن الفارة عليها ... وهذا يفسر لنا تلك الشهوة التي سيطرت على نفس محمد ، والتي دفعته إلى شن غارات متتابعة ، كا سيطرت على نفس الاسكندر من قبل ونابليون من بعد ... ان استميلاء محمد على خيبر يبين لنا إلى أي حد قد أصبح الإسلام خطراً على العالم ، ٢٥٠٠ .

نولدكه: ولو أن القبائل العربية استطاعت أن تعقد بينها محالفات حربية دقيقة ضد محمد للدفاع عن طقوسهم وشعائرهم الدينية ، والذود عن استقلالهم ، لأصبح جهاد محمد ضدهم غير مجد ، إلا أن عجز العربي عن أن يجمع شتات القبائل المتفرقة قد سمح له أن يخضعهم لدينه ، القبيلة تلو الأخرى ، وأن ينتصر عليهم بكل وسيلة ، فتارة بالقوة والقهر ، وتارة بالمحالفات الودية والوسائل السلمة ، (۵۰).

وكان النبي لا يتحرج في اختيار الوسائل التي تضمن له النجاح والظفر في الوقت الذي كان خيالياً ، ولم يكن له سلطان على خياله وعواطفه ، (١٠٤).

٥٢١ مرغوليوث: محمد وقيام الاسلام ص ٢٦٢ ــ ٢٦٣ عن غنهي عثمان : اضواء علي التاريخ الاسلامي ص ١٦٩ ـ ١٧٠ .

<sup>(</sup>٥٣) تاريخ العالم للمؤرخين ١١/٨ عن فتحي عثمان : اضواء ص ١٧٠ .

<sup>(</sup>١٥٤) عن منتعي عثمان : اضواء ص ١٧١ - ١٧٢ .

بندلي جوزي (٥٠): ولا شك أن الذي المربي لم يقصد بأقواله وأفساله في مكة والمدينة إلى أن يستأصل أسباب الشر الاجتاعي ، ويقتل جميع جرائيمه ، كا يحاول أن يفمل اليوم جماعة الاشتراكيين على اختلاف أسمائهم ونزعاتهم ، بل كانت غايته الكبرى أن يخفف من وطأة تلك الأمراض على بعض طبقات الناس ممن مخطقوا بعد قسمة الأرزاق أو وقموا في الفقر والرق لأسباب لم يقو على مقاومتها . وإلا فلو أراد أن يقتل جراثيم الأمراض الاجتاعية كلها لكان لجأ بعد أن أصبح صاحب الأمر والنهي في جزيرة المرب ، إلى وسائل غير تلك التي ومد أن أصبح صاحب الأمر والنهي في جزيرة المرب ، إلى وسائل غير تلك التي ولا سيا أنبياء بني اسرائيل ، أي انه فضل استعال الوسائل الآدبية – إلا فيما ندر من الطروف ـ على غيرها من الطرق التي لجأ اليها بعصرنا بعض مصلحي وسياسي أوروبا كلنين وموسوليني وغيرهما . وعليه يمكننا أن نقول إن محدا أجاد في وصف الأمراض الاجتاعية المربية وتعدادها أكثر منه في علاجها واستئصال جراثيمها . و ١٠٥٠ .

مونتكري وات: وإن زيارة محمد لحراء ، وهو جبل قريب من مكة ، بصحبة عائلته أو بدونها ، ليست مستحيلة ، ويمكن أن يكون ذلك للفرار من أون المدينة خلال فصل الصيف للذين لا يستطيعون التوجه إلى الطائف، ويمكن للتأثير اليهودي – المسيحي ولا سيا مثل الرهبان ، أو تجربة شخصية لمحمد ، أن يكون قد أثار فيه الحاجة للخلوة والرغبة فيها ، (٧٠) .

« تعتبر كلمة ناموس عادة مشتقة من كلمة Nomos اليونانية ، وهي تعني

<sup>(</sup>٥٥) بندلي جوزي ( ١٨٧١ – ١٩٤٢ ) من اهل القدس ، تخصص في قازان باللغات السامية والدراسات الشرقية ، وتولى التدريس في معهد الرهبان ثم في جامعة قازان ثم في جامعة باو الى ان توفي ، وقد عده المستشرقون الروس مرجعا من مراجعهم : عن حكاب نجيب العقيقي : المستشرقون ، جزء ٣ ص ٩٣١ .

<sup>(</sup>٥٦) من تاريخ الحركات الفكرية في الاسلام ص ؟ ١ - ٥٠ .

<sup>(</sup>٧٥) محبد في مكة صي ٨١ .

اذن (الشريعة) أو (الكتب المقدسة) ، وهذا يتفق تماماً مع ذكر موسى . وقد أبدى ورقة ملاحظة ، بعد أن أخذ محمد يتلقى الوحي ، وهي تعني ان ما نزل على محمد مماثل اكتب اليهود والمسيحيين المقدسة . كما أن محمداً سمع ما يوهمه بأنه مؤسس أمة ومشرع لها وإذا كان محمد ، كما يبدو ، متردداً بطبعه ، فان هذا التشجيع بإقامة بناء ضخم على تجاربه يرتدي أكبر أهمية لتطوره الداخلي.. وقد تأثرت التعاليم الإسلامية اللاحقة كثيراً بإفكار ورقة ، (٥٠) .

وفي مكان آخر من كتاب وات نقراً هذه العبارات و ادعى كايتاني أن سكان المدينة رضموا بمحمد ككاهن أعلى فقط لأنهم كانوا مجاجة إلى الاستقرار الداخلي في المدينة ، وليس لأنهم يقبلون تعاليم القرآن بأكملها . وبعضهم كانوا مسلمين حقا . . ومن الممكن أيضا أن يكون محمد ، نوعاً ما ، حاملاً للأفكار اليهودية المسيحية في القرآن ، بألفاظ عربية جاهلية ، ولهذا اساء فهمها – كا يقول كايتاني – ولكن المدنيين الذين كانوا يدافعون عن محمد كانوا يفهمون مبادى الإسلام الأساسية ويؤمنون بها . فالله خالق الكون وسيد العالم ، وهو الحكم في اليوم الأخير ، ومحمد حامل رسالة الله إلى العرب . وكان المسلمون يقيمون مجتمع جديداً في المدينة ، وكان هذا المجتمع يتطلب أساساً فكرياً واضحاً ومحدداً . ومن الممكن أن يكون القليل من المسلمين في المدينة يدفعه حماس ديني قوي ولكنهم كانوا جميعاً مؤمنين بالروابط الدينية ليشار كوا في بناء مجتمع يقوم على هذه الروابط بدلاً من روابط النسب ، (٥٠) .

ويحضرنا ، ونحن نمرض لتناقض المستشرقين في مسألة الأخــ عن الصحف القديمة ، قول جواد علي بهذا الصدد و لا أهمية ولا معنى لقول شپرنكر ان محمداً قرأ وأخذ من مصدر آخر هو (صحف ابراهيم ) المذكورة في القرآن الكريم . وقد رد على هذا الرأي نولدكه بقوله (لو فرضنا أن محمداً أخذ هو هذه الصحف

<sup>(</sup>٥٨) المصدر السابق ص ٩٢ - ٩٣ .

<sup>·</sup> ٢٢٥ – ٢٣٤ ص ٢٣٤ – ٢٣٥ .

ونسبه لنفسه وادعاه على أنه وحي أوحى الله به اليه ، لو فرضنا ذلك ، فان من غير المعقول عندئذ ذكر محمد لتلك الصحف في القرآن، لأن ذكرها فيه ممناه ارشاد الناس الى المورد الذي أخذ منه واتهام نفسه، ولهذا لا يعقل الأخذ بكلام شيرنكر ،(٦٠٠).

وغضي مع وات لنراه يقول في مكان آخر و لم يكن الاسلام .. حركة رجال من طبقة مستضعفة من حثالة الناس أو من طفيليين صعاليك حطوا رحالهم في مكة ، ولم يستمد الاسلام قوته من رجال الدرجة السفلي من السلتم الاجتاعي، بل من أولئك الذين كانوا في الوسط وأدر كوا الفرق بينهم وبين أصحاب الامتيازات في الذروة ، فأخذوا يقنمون أنفسهم بأنهم أقل امتيازاً منهم ، فنشأ صراع ليس بين الملاكين والمعوزين، بل بين الملاكين والمعوزين، بل بين الملاكين والمعوزين، بل بين الملاكين والذين هم أقل منهم ، ١٦١١.

و كان الأشخاص الذين اتصل بهم محمد (في الطائف) ، وهم عبد باليل واخوته ، ينتمون لقبيلة عمرو بن حمير المنتمية للأحلاف ، فكانوا بذلك أنصار قريش ، وربما راود محداً الأمل باستالتهم إليه بالتلويح لهم بتحريرهم من سيطرة غزوم المالية ، (٦٢).

\*\*\*

ونتوقف عن سرد هذه ( الناذج ) للأخطاء ( الموضوعية ) التي قادت إليها الثغرات المديدة في ( مناهج ) البحث الاستشراقية لسيرة الرسول عليم ، فهي كثيرة لا يحصيها عد . . وننتقل – من ثم – لكي نعرض لهذه السيرة نفسها ،

<sup>﴿</sup>١٠﴾ تاريخ العرب في الاسلام ١٤٣/ - ١٤٣ ، وليس شهرتكر اول من صرح بهذا القول ، بل قالت به قريش ايضا في مبدأ نزول الوهي : المصدر السابل من ١٤٣ ، وانظر هول مسالة ( أمية ) الرسول (مر) وما دار حولها من مناقشات : هواد علي : المصدر السابق من ١٣٦ - ١٤٣ .

<sup>(</sup>۱۱) محمد في مكة ص ١٥٩ – ١٦٠ .

<sup>(</sup>١٢) المصدر السابق ص ٢٢١ عن لامانس : الطائف ص ٢١٢ ، ٢١٧ .

وفق ( منهج ) أقرب ما يكون( لروح ) هذه السيرة و ( بنيتها ) و (معطياتها ) و ( أرضيتها التاريخية ) و ( مصادرها الأساسية ) .

أستميح القارى، عذراً ان قصرت أو أخطأت، وأنتظر الفرصة التي يتيحها لي لتلافي التقصير وتسديد الخطأ . . فكل بنى آدم خطئاء ، وخير الخطائين التوابون . . وصدق رسول الله .

عماد الدين خليل

## الفصّ ل الأول

محمد ﷺ بين الميلاد والنبوء

-47-

ولد محمد بن عبد الله على إلا أن الثاني عشر من ربيع الأول هام الفيل (حوالي سنة ٥٧٠ – ٥٧١ م) لأبوين عريقين في نسبها ينتمي أحدها وهو عبد الله إلى عبد الله إلى عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب وتنتمي الأخرى ، وهي آمنة إلى وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة ابن كعب حيث تلتقي مع نسبز وجها عبد الله ١١١ . وكان منبت محمد على أسرة في أسرة لها شأنها بعض ما أعد الله لرسالته من لمجاح. فالمجتمع العربي الأول كان يقوم على المصبيات القبلية الحادة ، العصبيات التي تفنى القبيلة كلها دفاعاً عن كرامتها الخاصة وكرامة من عبت اليه ١١٠ . وقد توفي أبوه ، وهو في بطن أمه ، خلال عودته من تجارة له إلى الشام ، ونظراً إلى ما نعرفه من وجود الأوبئة في يثرب، ولا سيا وباه الملاريا (حمى يثرب) فلا يستبعد أن يكون هذا المرض هو السبب في وفاة عبد الله في المدينة ودفنه هناك ١٠٠ .

if the hills of a . I will take to had they the give at the

وما أن رأت عينا محمد من النور حتى أرسلت أمه إلى جده عبد المطلب وما أن رأت عينا محمد من النور حتى أرسلت أمه إلى الكعبة حيث راح والله على الكعبة حيث راح

<sup>(</sup>۱) ابن هشام : نهلیسب السیم می ۲۰ – ۲۱ ابن سعد : الطبقات ۲۰۱۱ – ۲۵ المسعودي مروج الذهب ۲۹۵۲ – ۲۹۲ ، وانظیر عین نسب الرسول واجداده : موننکبري وات : محمد في مکه ص ۳۱ – ۲۹۲ ، وابن کلیم : البدایة والنهایة ۲۵۲/۲ ی و و ۲۵۹ و فلیفة بن فیاط : تاریخ ۸/۱ – ۹ البلاذري : انساب الاشراف ۹۱/۱ – ۹۱/۱ و و ۲۵۹ و مدد ) انظر بالنفصیل جواد علی في ۷۰ – ۹۰ .

<sup>(</sup>٢) معبد الغزالي : نقه السيرة ص ٥٨ .

<sup>(</sup>٢) جواد علي : ناريخ العرب في الاسلام ص ٩٥ .

يدعو الله ويشكر له ما أعطاه ، ثم أعاده إلى أمه ربيًا يلقى مرضعة له ، ووقع اختياره على امرأة من بني سعد بن بكر يقال لها حليمة بنت أبي ذؤيب (١) استصحبته معها إلى مضارب بني سعد حيث ظل محمد عليه يشب وينمو ، يشرب من لبن مرضعته ويتنفس من هواء الصحراء الطلق ويزداد قوة وصحة وعافية ، ولم يبلغ السنتين من عمره ، حيث قطمته حليمة ، حتى حملته وزوجها إلى أمه في مكة ، وهما أحرص ما يكونان على مكثه فيهم لما كانوا يرون من بركته ، فكلمت حليمة أمه وقالت لها ولو تركت ابنك عندي حتى يغلظ ، فاني أخاف عليه وبأ مكة ، ولم تول بها حتى أجابتها إلى طلبها (٥) .

وهناك ، بعد أشهر من عودته إلى مضارب بني سعد ، وقعت حادثة شق الصدر وعاد أخوه من الرضاعة يوماً ، وهو يلهث ، فقال لأمه وأبيه ، وهما يرعيان أغناما لهما خلف دورهم : ذاك أخي القرشي قد أخذه رجلان عليها ثياب بيضاء فاضجعاه وشقتا بطنه ، فها يسوطانه (٦) ، فخرجت حليمة وزوجها نحوه فوجداه قائماً منتقع الوجه فسألاه : مالك يا بني ؟ قال : جاءني رجلان عليها ثياب بيض فاضجعاني وشقا بطني فالتمسا فيه شيئا لا أدري مداهو . . وسرعان ما عادت به حليمة وزوجها إلى خبائها(٢) . وظن الأب أن الغلام قد أصيب وطلب من زوجته أن تعيده إلى

<sup>(</sup>٤) ابن هشام ص ٢٨ البلائري : انساب الاشراف ٩٣/١ .

<sup>(</sup>ه) ابن هشام ص ۳۰ ــ ۳۱ ابن سعد ۷۰/۱/۱ وانظر

L. Caetani, Annali Dell Islam, vol. I. p. 125, 151.

<sup>(</sup>۱) ای بعرکانه

<sup>(</sup>۷) وفي صيفة اخرى للحادث عن انس ان رسول الله (ص) اناه جبريل وهو يلعب مُـــع الفلهان فاخذه فصرعه فشق قلبه فاستخرج منه علقة فقال : هذا حظ الشيطان منك ... ثم لامه واعاده الى مكانه . وجاء الفلمان يسعون الى امه ــ يعني مرضعته ــ ان محبدا قد قتل فاستقلبوه وهو منتقع اللون ( اخرجه مسلم ۱۰۱/۱ – ۱۰۲ واهبد ۳ / ۱۲۱) ويرى درمنغم ان هذه ( القصــة ) نشأت عـــن قول القرآن ( الم نشرح لك صدرك ... ) وان هذه المهلية امر باطني قام على تطهير ذلك القلب وتوسيعه ليتلقى رسالة الله عن حسن نية ويبلغها باخلاص نام ويحتمل عبئها النقيل ( هياة معمـــد صن ۸) ) .

أهله قبل أن يستفحل به ذلك ويظهر ، فحملته مرضعته وقدمت به إلى أسه فأحلتها أنه قد بلغ ، وأنها قد قضت الذي عليها ، فأخذته أمه حيث ظلت ترعاه في حماية واشراف من جده عبد المطلب وعندما بلغ السادسة من عمره توفيت أمه بالأبواه ، وهي في طريق عودتها إلى مكة في أعقاب زيارة لأهلها من بني عدي " بن النجار قصدت بها أن تزير هايام ، فتولى أمره جده عبد المطلب الذي كان يقعده إلى جواره في مجلمه في ظل الكعبة ، ويقول لبنيه إذا ما أرادوا ابعاده عنه و دعوا ابني ، فواقد إن له لشأناً ، ثم يسح ظهره بيده و يسر " ه ما يراه يصنع " .

لم تطل رعاية الجد وعطفه الذي عوض حفيده حدب الأب وحنان الام ، إذ ما لبث أن توفي ، ومحد لم يجاوز الثامنة من همره فتولى أمره همه أبو طالب، لانه وعبد الله والد الرسول علي كانا لأم واحدة (١٠) ، ولم يكن أبو طالب بالرجل الموفور المال ، وكان يعيل عدداً من الأبناء الامر الذي اضطر محدا علي أن يعينه في كسب قوته حسب طاقته ، فكان يرعى له الاغنام وعندما قرر همه الحروج في تجارة إلى الشام – وكان قد بلغ آنذاك التاسعة من عمره – رجاه أن يصحبه معه ، فرق له أبو طالب وقال و والله لاخرجن بسبه معه ، ولا يفارقني ولا أفارقه أبداً ، (١٠).

لدى وصول المركب مدينة بصرى الواقعة على طريق التجارة إلى الشام. وهي أبعد مكان رآه الرسول عليه في حياته وأقصى موقع زاره في بلاده الشام (١١) نلتقي برواية طرحها عدد من مؤرخي السيرة القدماء دون نقد ولا تمحيض تقول انهم

<sup>(</sup>A) ابن هشام ۲۱ – ۲۳ ابن سعد ۷۰/۱/۱ – ۷۱ – ۷۲ – ۷۲ – ۱۸ المسعودي : مروج الذهب ۲۷۰/۲ البلاذري : انساب ۸۱/۱ – ۹۲ (۵۲ – ۹۹ البعقوبي : ناريخ ۷/۲ – ۱۵ النظر : Caetani Op. cit; 1-131,156

<sup>(</sup>۱۰) ابن هشام ۲۳ – ۲۲ الطبري : ناریخ ۲۷۷/۲ ابن سعد ۷۰/۱/۱ – ۷۹ ، ۷۹ – ۸۰ البلائري : انساب ۹۲/۱ .

<sup>(</sup>١١) جواد على : ناريخ العرب ص ١٠٦ .

لما نزلوا قريباً من بصرى دعاهم إلى الطعام راهب يدعى (بحيرى) منقطع إلى صومعته يدرس فيها التوراة والانجيل ويعبد الله. فلما حضروا جميعاً راح بحيرى يركز أنظاره على الصبي ويلحظه لحظاً شديداً وينظر إلى أشياء من جسده كأنه كان يبحث ويمن النظر في الصفات والملامح التي تحدثت عنها التوراة والانجيل في النبي الذي حان موعد ظهوره. حتى إذا فرغ القوم من طعامهم وتفرقوا قام اليه بحيرى وقال له: يا غلام، أسألك بحتى اللآت والعزى الأما أخبر تني عما أسألك عنه فأجابه محمد: لاتسألني باللات والعزى فوالله ما أبغضت شيئاً قط بغضهما قال بحيرى: فبالله الاما أخبر تني عما أسألك عنه قال محمد: سلني ما بدا لك فجعل بحيرى يسأله عن أشياء من حاله في نومه وهيئته وأموره ، فجعل محمد غبره فيوافق ذلك ما عند بحيرى من صفاته فلما فرغ أقبل على عمه أبي طالب غبره فيوافق ذلك ما عند بحيرى صدقت ، فارجع بابن أخيك إلى بلده ، واحذر مات وأمه حبلي به قال بحيرى صدقت ، فارجع بابن أخيك إلى بلده ، واحذر عليه عهود فوالله لئن رأوه وعرفوا منه ما عرفت لينغنة شراً فانه كائن لابن أخيك شأن عظيم (١٢).

كان محمد على قد قام منذ صباه – لمساعدة همه الفقير كثير العيال – برعي الاغنام لاهله وأهل مكة ، كا قام بأهمال أخرى.. ولكن الرعي وهذه المساعدات لم تفده وقد بلغ هذا العمر ، ولهذا كان أبو طالب يفكر في رزق يسوقه الله اليه يكون فيه أمن وطمأنينة له وكان ذلك عن طريق البيع والشراء والتجارة على عادة أغلب أهل مكة في ذلك العهد ، وقد تكسب محمد بالاشتفال بالبيع عادة أغلب أهل مكة في ذلك العهد ، وقد تكسب محمد بالاشتفال بالبيع (١٢) بن هشلم ص ٢٤ – ٢٦ الطبري : تاريخ ٢٧٧/٢ – ٢٧٩ ابن سعد ١/١/٢١ البلائدي : انساب ١٩١١ – ١٩ المسعودي : مروج ٢٧/٢ ابن الاثر : الكامل ٢٧/٢ – ٢٨

انساب ٩٦/١ – ٩٧ المسمودي : مروج ٢٨٦/٢ ابن الاتي : الكامل ٢٧/٢ – ٢٨ ابن كلي : البداية والنهاية ٢٨٦/٢ – ٢٨٦ القدسي : البده والتاريخ ١٣٤/٤ . Caetani: Op. cit; 1-160

وهم يقف ازاء الرواية ناقداً ممحصاً سوى ابن سيد الناس في (عيون الأثر) ص ٤٣ ( مكتبة القدس ، القاهرة ) القدم ١٩٥١ ( مكتبة القدس القاهرة ) القدس ، القاهرة المحتبق قصة بحيري ) للدكتور محسن عبد الحميد ( مجلة الجامعة ، عدد ٤ سنة ٩ انظر بحث ( تحقيق قصة بحيري ) للدكتور محسن عبد الحميد ( مجلة الجامعة ، عدد ٤ سنة ٩ ص ٦٩ – ٧٧ ) وسوف نرجع الى هذه الرواية كرة أعرى لدى الحديث عن العلاقات بين الاصلام والجبهة البيزنطية \_ النصرانية ) ( انظر ص ٧١١ – ٢٧٢ ) .

والشراء مستقلاً بأهماله أحياناً ومشتركاً مع غيره أحيانا أخرى .. وقد تاجر بشراء البز" وبيعه يشتريه من سوق 'حبّاشة ، على طريق اليمن ، وهي سوق مشهورة لبيع هذه البضاعة ، وببيعه في مكة .. وقد عرف الرسول برائي الامانة والصدق في المعاملة ، ولكنه لم يكسب من عمله في البيع والشراء مالاً يذكر ولا فروة تساعده وتساعد همه أبا طالب في تنشية أموره .. لذا عرض عليه همه أن يسهم في تجارة خديجة علها تدر عليه ربحاً (١٠٠٠). وورد في بعض كتب السير (١٠٠١) أن محمداً قام لحديجة بسفرة أو سفرتين أو أربع مفرات إلى اليمن ، إلى سوق حباشة أو إلى 'جر ش ، وذلك قبل قيامه بسفرته المشهورة إلى بصرى .. وأن خديجة دفعت له بعير أعن كل سفرة قام بها إلى اليمن وأربع بكرات عن سفرته إلى البدن وأربع بكرات عن سفرته إلى البدن وأربع بكرات عن سفرته إلى البدن وأربع بكرات عن سفرته إلى الإد الشام (١٠٠٠) .

بلغ محديم العشرين من عمر ، وبدأ يسهم في تجارب قريش السياسية والعسكرية والدينية ، حيثا رأى في هذه التجارب حقا وعدلاً ، رافضاً حمن جهة أخرى كل تصوراتها الخاطئة ومعتقداتها الوثنية واخلاقياتها المتهافتة الساقطة .. اشترك وهو في العشرين من عمره ، في حرب الفيجار التي سميت كذلك لوقوعها في الأشهر الحرثم ، والتي نشبت بين كنانة وقريش من جهة وبين قيس عيلان من جهسة أخرى ، وكان قائد قريش وكنانة فيها حرب بن أمية الذي تمكن وسط النهار أن يتجاوز الهزية التي مني فيها أول الأمر وان محقق النصر على قيس . وكان عمد مراقي آننذ ينبل لاعمامه ويرد عنهم نبال عدوهم (١٦٠) . واشترك في حلف

<sup>(</sup>۱۳) جواد علي ص ۱۰۹ ـ ۱۱۰ ـ ـ

<sup>(</sup>١٤) امتاع الاسماع ، السيرة الطبية ، الروض الانف ، هيون الاثر ...

<sup>(</sup>١٥) ·جواد علي ص ١١٢ .

۲٦٩ – ٢٦٨/٢ من ٢٦ ابن سعد ١٠/١/١ –١٨ المسمودي : مروج ٢٦٨/٢ – ٢٦٨ (١٦) Caetani : op, cit, 1-163 . ١٣٦ – ١٣٥/٤ القدسي ١٣٥/٤

\_ وانظر عن ايسام الفجسار بالنفصيل البلاذري : انساب ١٠٠/١ ــ ١٠٣ وابن كلم : البداية ٢٨٩/٢ ــ ٢٩٠ ويقرر اسرائبل ولفنسون ( ناريخ البهود ) ان قريشا خاضت اربع فجارات كان عبر النبي (ص) في اولاها عشر سنسين وفي اخرها اربع عشرة او خيس عشرة سنة وانظر : درمنغم ص ٥٥ ــ ٥٩ وجواد علي ص ١٠٧ ــ ١٠٨ .

الفضول الذي تم عقده في أعقاب حرب الفجار التي يبدو أنها كانت الدافسع الأساسي الذي استفز زعماء قريش لمقد هذا الحلف الذي يصفه ابن سعد بأنسه وأشرف حلف كان قط ». وكان أول من دعا إليه الزبير بن عبد المطلب ، فاجتمعت بنو هاشم وزهرة وتيم وغيرها من عشائر قريش في دار عبدالله بن جدعان ، فصنع لهم طعاماً وتعاقدوا وتعاهدوا بالله و لنكون مع المظلوم حتى يؤدى إليه حقه » كا تعاهدوا على و التآمي في المعاش » وسموا ذلك الحلف (حلف الفضول) . وقد قال عنه الرسول من بعد نبوته ، وهو يسترجع ذكرياته و ما أحب ان لي مجلف حضرته في دار ابن جدعان حمر النعم .. ولو دعيت به - في الإسلام - لاجبت » (١٧).

وقد روى كل من المسعودي واليعقوبي (١٨) وعدد من المؤرخين ان سبب إنشاء هذا الحلف انما كان بسبب الغبن الذي ألحقه أحد سادة قريش: العاص بن وائل السهمي برجل من اليمن ، حيث ماطله في ثمن السلمة التي اشتراها منه ، حتى يئس الرجل ، فملا جبل أبي قبيس ونادى قريشاً وهي في مجالسها حول الكمبة بشعر يصف فيه ظلامته و فشت قريش بعضها إلى بعض... ، ويظهر من دراسة الاصول القديمة لروايات حلف الفضول أن الحاجة إلى الامن والاستقرار بعد حرب الفجار هي التي دفعت قبائل قريش إلى الاجتماع في دار عبد الله بن جدعان للتفاوض في أمر إحلال الامن والسلام في مكة لان حياة أهل مكة تقوم على الوافدين إليها من الحجاج والتجار ، وان الذي دعا إلى ذلك نفر من قريش وأن الذي تزعم الدعوة وتبناها وجمع بين الرؤساء هو عبد الله بن جدعان أحد أثرياء مكة ١١٠٠ .

<sup>(</sup>۱۷) ابن سعد ۱۲/۱/۱ المسعــودي : مروج ۲۰۰/۲ ــ ۲۷۱ اليعقوبي ۱۳/۲ ــ ۱۶ المامل ۱۳/۲ ــ ۲۹ ابن کلے : البداية ۲۰٫۲۲ ــ ۲۹ ابن کلے : البداية ۲۰٫۲۲ ــ ۲۹۳ .

<sup>(</sup>١٨) المصدران السابقان ، نفس الصفعات .

 <sup>(</sup>١٩) جواد علي ص ١.٩ وانظر عن هذا العلف بالتفصيل مونتكبري وات : معبد في مكة
 مس ٢٣ — ٢٥ ، ٣٩ — .) وجواد علي ص ١٠٨ — ١٠٩ .

وفي الخامسة والثلاثين من عمره مارس علي مهمة التحكيم في مسألة وضع الحجر الأسود . كانت قريش قد أجمعت أمرها على إعادة بناء الكمبة وتسقيفها بعد ما أصابها من السيول المنحدرة إليها من المرتفعات المجاورة ، وبعد محاولة لسرقة محتوياتها منقبل نفر من قريش، وكانت الكعبة منضودة من حجارة بعضها فوق بعضمن غير ملاط(٢٠) وكان البحر قد رمي بسفينة لرجل من تجار الروم قريبًا من جدة ، فتحطمت وحمل خشبها إلى مكة للافادة منه في أعمال البناء . وصادف أن كان بمكة آنذاك رجل قبطي نجار فارتأوا ضرورة البدء بالعمل. وتعاونت قبائل قريش جميعاً في البناء ، كل تناول جانباً ، هدما وبناء . وعندما بلغوا موضع الركن حيث يوضع الحجر الأسود ، اختصموا ، كل قبيلة تريـد أن ترفعه إلى موضعه دون الأخرى ، فانحاز كل رجل إلى قبيلته ، وتأهب الجميع للقتال . وظل الأمر على ذلك أربع ليال ٍ . وحينذاك تقدم أبو أمية بن المفيرة – وكان عامئذ أسن قريش – فقال : يا معشر قريش اجعلوا بينكم فيا تختلفون وراحوا ينتظرون أول داخل ، فكان محمداً عليه ، فلما رأوه قالوا: هذا الأمين رضينًا ، هذا محمد !! فلمـــا انتهى اليهم وأخبروه الحنبر قال : هلم إلى ثوباً ، فجيء به ، فأخذ الحجر فوضمه فيه بيده ثم قال: لتأخذ كل قبيلة بجانب من الثوب ثمُ ارفعوه جميماً . ففعلوا ، حتى إذا بلغوا بـ موضعه ، وضعه هو بيده ثم بني عليه (۲۱)

في الخاهسة والعشرين من عمره كان محمد علي قد اجتاز تجرية زواجه الأول وكانت تجربة ناجحة لمبت دوراً كبيراً في حياته قبل البعثة وبعدها علىالسواء.

<sup>(</sup>٢٠) الطبري تاريخ ٢/٣٨٢ .

<sup>(</sup>٢١) ابن هشام ص . ٤ – ٢٤ الطبري ٢/٧٢ – ٢٩٠ ابن سعد ٩٣/١/١ – ٩٥ البلائري : انساب ١٠٠١ المسعودي : مروج ٢٧١/٢ – ٢٧٣ اليعقوبي : تاريخ ٢٠٤٢ – ١٥ ابن الاثم : المكامل ٢/٢٤ – ٥١ القدسي ١٣٩/٤ – ١٤٠ ابن كثم : البداية ٢٩٨/٢ – ٢٠٠ وانظر : درمنغم : هياة محمد ص ٢٤ – ٢٠٠ .

كان محمد قد اختير بوساطة عمه أبي طالب، من قبل السيدة خديجة ذات الشرف والمال في قريش ليكون أميناً لتجارتها إلى الشام برفقة خادمها ميسرة لما كانت قد سمعته عن محمد و من صدق حديثه ، وعظم أمانته ، وكرم أخلاقه » . وقد وافق محمد على القيام بالمهمة لقاء أجر غير زهيد قررت خديجة منحه إياه لدى عودته رامجاً من الشام . ولقد عاد بعدئذ مضاعفاً ، بصدقه وأمانته ونشاطه ربح التجارة التي كلف بادارتها ، فأعجبت خديجة به ، وزادها إعجاباً وتقديراً ما حدثها به خادمها ميسرة عن أخلاق محمد وصفاته . وعلى عادة العرب في ما حدثها به خادمها ميسرة عن أخلاق محمد وصفاته . وعلى عادة العرب في الوضوح والصراحة وعدم الالتواء ، بعثت إليه من يقول له : إني قد رغبت فيك لقرابتك وشرفك في قومك ، وأمانتك وحسن خلقك وصدق حديثك . ثم عرضت عليه الزواج وكانت خديجة يومئذ أوسط نساء قريش نسباً ، وأعظمهن شرفا ، وأكثرهن مالاً ، كل قومها كان حريصاً على خطبتها لو يقدر على ذلك (٢٢).

<sup>(</sup>۲۲) ابن هشام ص ۳۷ ــ ۲۸ ابن سعد ۱/۱/۱۸ ــ ۸۵ البلاذري : انساب ۹۷/۱ ــ ۹۹ : البعقوبــي ۱/۱۰ ــ ۱۲ ه

<sup>:</sup> تاريخ ۱۸۰/۱ ابن بسعد ۱۸۰/۱ ابن الاتي ۱۳۸ – ۱۳۸ ابن بسعد ۱۳۸/۱ ابن الاتي ۱۳۹ – ۱۳۹ المقدسي ۱۳۸/۱ – ۱۳۹ المقدسي ۱۳۸/۱ – ۱۳۹ المقدسي ۱۳۸/۱ – ۱۳۹ الكامل ۲۹/۲ – ۱۳۹ المقدسي Caetani: Op. cit; 1 - 138 sprenger: die lehre des وانظر: Mohammed 1- 194.

إن الإطار الناريخي ليرة رسولنا عليه السلام ، منذ مولده حتى وفاته ، يضم حشداً كبيراً من الروايات ، يكثر ويتكاثف في مرحة ويقل ويتباعد طية الأربعين سنة التي سبقت مبعثه في غار حراء ، فلا يكاد يغطي سوى مساحات قلية من هذه السنين الطويلة ولا يكاد يرسم سوى خطوط عريضة عن طفولة وشباب الرجل الذي قدر له أن يعيد صياغة الحياة الدنيا بما ينسجم ونواميس الكون . . وتلك هي الصعوبة الكبرى في تاريخ الرجال الكبار في حياة البشرية . إن اهتام الناس بأبطالهم يقتمي أثر النواميس الطبيعية ذاتها ، فحيثا تجمعت الأضواء في جانب حيثا زادت الضلال المجاورة عتمة وخفاء . . وما أن يبرز البطل فجأة على مسرح الأحداث حتى تسلط عليه الأضواء فلا يتبقى من سيرته أية مساحة غير معرضة للاثارة والتلوين . . لكنه قبل أن يظهر . . قبيل أن يجيء من وراء معرضة للاثارة والتلوين . . لكنه قبل أن يظهر . . قبيل أن يجيء من وراء مها امتدت سنو هذه الحياة . .

إن أربعين سنة من حياة رسولنا العظيم على الأرضية التي أقيمت عليها نبوته الشاعة .. وى ما الذي قدمته لنا الروايات عن أمداء هذه الأرضية ؟.. النسب الأصيل لأمه وأبيه في بيئة ( وفض ) الهجناء والمختلطين .. البتم السريح للأب والأم ولما يتجاوز المولود عهد طفولته .. الفقر والحرمان في صحراء تزيد نار الفقر والحرمان اشتمالاً .. رحلتان بعيدتان إلى الشام احداهما صبياً برففة عمه أبي طالب والأخرى شاباً مسؤولاً عن تجارة للسيدة خديجة .. الاسهام الحريص في عدد من الأحداث المهمة التي شهدتها مكة : حرب الفجار ، حلف الفضول ، بناء الكمبة .. الزواج بالسيدة خديجة بعد عودته من رحلته الثانية الى الشام .. الرفض الحاسم لقيم الوثلية وعاداتها واخلاقياتها وتقاليدها .. ثم فاترات من العزلة والتأمل في غار حراء بعيداً عن صخب مكة وضجيجها .

وبينهذه الأحداث المرثية الأبعاد جميعاً لمحات غير مرثية الأبعاد، ذات دلالة عميقة ، أكدتها الروايات والأسانيد ، جاءت بمثابة ارهاصات أولية عن أن هذا الانسان سيلعب دوره في القضية الكبرى في تاريخ البشرية، قضية الحوار المفتوح بين السياء والأرض . . الخير العميم الذي راح يتدفق في مضارب مرضعته حليمة بعد إعسار وجفاف، شق صدره واستخراج علقة سوداء من قلبه قبل أن يتفتح وعيه على الحياة . . إشارات أولى عن نبوت تصدر عن الراهب ( مجيرا ) على تخوم الشام . . ولن نذكر هنا أية واقعة أخرى لعب الخيال الشعبي والاسرائيلي دوراً فيها .

تلك هي النقاط الأساسية التي لم يتمكن ( باحث ) لحد الآن أن يمثر على ما يفوقها أهمية أو ما يضيف إليها حقائق أخرى . . ولن نلقي اللوم على رواتنا ومؤرخينا فتلك هي كا قلنا طبيعة التاريخ ، فالأبطال – أنبياء وغير أنبياء وغير أنبياء وغير أنبياء وغير أنبياء يظلون مجهولين يتحركون في مناطق الظلال لكي ما يلبثوا أن ينتقلوا فجأة لأداء أدوارهم حيث تسلط الأضواء . . ولما أن نحمد الله سبحانه على أن هيأ لنا هذا القليل عن هذه المرحلة الطويلة الأساسية من حياة الرسول برائي . فهذه القلة حلى ندرتها – يمكن أن تقدم لنا الكثير إذا ما استنطقناها بالأسلوب العلمي إلهاديء الرصين ، بعيداً عن ضجيج النزعات الخطابية والانشائية والتهويلية .

إن البطل في التاريخ ، نبياً أو غير نبي ، لكي يلعب دوره الحاسم ، لا بد أن يستكل شرطين أساسين أحدهما يتعلق بتكوينه الذاتي الخاص ، والآخر بالعالم الذي يضطرب فيه عبر دوائره التي تبدأ بعلاقاته الضيقة ثم تتسع عبر الاقليم والوطن والجماعة والشعب والامة ، لكي تشمل العالم كله.. ومن ثم فإن أي حوار ينفتح بين الانسان والمالم سوف لن يبعث أبطالاً إن لم يكن كلا القطبين مهيا لانجاح ذلك الحوار.. وهكذا فإن أية دراسة عن حياة رسولنا متالية قبل مبعثه وبعده ، سوف لن تتوغل في فهم هذه الحياة ، توغلا كافيا ، إن لم تضع في حسبانها هذين الطرفين ، وتتمعن فيها عن كثب بقدر ما تسعفها الوقائع والأحداث.

فأما ما يتعلق بالجانب الذاتي لسيرة الرسول عليه قبل البعثة فيبدو أن الظروف ( البيئية )و ( الوراثية ) التي تسهم معاً في تكوين الانسان وتمنحه صفاته الخلقية والخلقية ، وتصوغ بنيانه الجسدي والنفسي ، وتحدد قدراته العقلية واستجاباته العاطفية قد اجتمعت لكي تجعل من محمد عليه الانسان المهيئا لتحمل المسؤولية التي أنبطت به بعد أربعين سنة من ويلاده .. أربع عقود في حياة الانسان المحدودة ، تمثل امتداداً زمنياً طوبلا أريد به أن يستكمل محمد الانسان كل مساحات تكوينه الذاتي ونضجه البشري قبل أن يتاح له أول لقاء مع الوحي الأمين ، وما أصعب اللقاء الأول بين ممثلي الساء والأرض ، وما أشق الحوار!!

طيلة هذه العقود الأربع ومحمد على يأخذ ويتلقى ويجابه ويهذم ويتمثل شي المؤثرات الوراثية والبيئية لكي يحولها إلى خلايا تبني كيانه وسمات مادية وروحية تهيئه لليوم العظم. فمن (أصالة) أبيه وأمه أخذ الرسول على في دمه وأعصابه أصالة الشخصية ووضوحها ونقائها ، وكسب على المستوى الاجتماعي احتراما وتقديراً في بيئة كانت تستهجن بجهولي الأنساب وتحتقر الخلطاء . ومن مرارة اليتم ووحشة العزلة وانقطاع معين العطف والحنان ، قبس الرسول على السلابة والاستقلال والقدرة على التحمل ، والارادة النافذة ، والتحدي الذي لا تنكسر له قناة . وبالفقر والحرمان تربى ونما بعيداً عن ترف الغنى وميوعة الدلال واتكالية الواجدين . وعبر رحلته الأولى إلى الشام في رعاية همه ، فتح عمد على عنيه ووعيه تجاه العالم الذي يتجاوز حدود الصحراء وسكونها إلى حيث المجتمعات المدنية التي تضطرب نشاطاً وقلقاً ، والجماعات العربية التي فصلتها عن شقيقاتها في الصحراء الأم ، سلطات أجنبية أحكمت قبضتها عملى الأعناق ، وساقت الشيوخ والأمراء العرب إلى ما تريد هي وتهوى لا ما يريدون وجوون .

وفي رحلته الثانية إلى الشام ، مسؤولًا عن تجــارة السيدة خديجة ، تعلم

الرسول الكثير الكثير المحتمد ، في حسبه معطيات الرحلة الأولى وزاد عليها إدراكا أكثر لما يحدث في أطراف عالمه العربي من علاقات بين الغالب والمغلوب والسيد والمسود ، وإفادة أغنى من كل ما يتعلمه الذين يرحلون من مكان إلى مكان فيتعلمون من رحيلهم طبائع الجاعات والشعوب ، وكنه العلاقات بينها واختلاف البيئات والأوضاع . ويزدادون مرونة وقدرة على التعامل المنفتح الذي لا ينقطع له خيط مع شق الطبائع ، وفهما لما يتطلبه الانسان في عصر من العصور بعد اطلاع مباشر على عينات من هذا الانسان في سعادته وهنائه ، أو في تعاسته وشقائه . وفوق هـ في عنات من هذا الانسان في سعادته وهنائه ، أو في تعاسته وشقائه . وفوق هـ في التعلما أيام الرعي صبيا ، وهاهو الآن (يدير) تجارة لسيدة تملك الخاصة التي تعلمها أيام الرعي صبيا ، وهاهو الآن (يدير) تجارة لسيدة تملك الكثير ، فيعرف كيف يحيل القليل كثيراً ، ويصمد إزاء اغراء الذهب والفضة أمينا لا تلحق أمانته ذرة من غيار . . قديراً على الارتفاع فوق مستويات الاغراء إلى آخر لحظة .

ثم يجيء إسهامه في القضايا الكبرى التي عاشتها مكة آنذاك ، متنوعاً شاملاً مغطياً شق مساحات العمل البشري الجاعي ، وكأنه أريد له أن يجرب كل شيء ، أن يسهم عاملاً في كل اتجاه ، وان يبني عبر نشاطاته المتنوعة جميعاً شخصية قادرة على التصدي لكل مشكلة ، والاسهام الإيجابي الفعال في كل ما من شخصية قادرة على التصدي لكل مشكلة ، والاسهام الإيجابي الفعال في كل ما من القتال ، وفي حلف الفضول شارك في تجربة السياسة والحكم ، وفي بناء الكعبة أعرب عن بداهته المثيرة للاعجاب في حل المشاكل التي تلمب فيها المعتقدات والقيم والمقدسات دوراً كبيراً . وخلال هذا وذاك يتزوج الرسول بالمن فيارس في أعقاب زواجه ذاك ، كبرى التجارب الاجتاعية في حياة الانسان ، وينجح في التجربة ، ومن وراء نجاحه ذاك تقف السيدة البرة التي وضعها الله في طريق رسوله لكي تكون سنده النفسي واليقيني الأول في السنين الصعبة الطويلة التي رسوله لكي تكون سنده النفسي واليقيني الأول في السنين الصعبة الطويلة التي تطيش معها ألباب الثائرين الذين بعثوا لتغيير العالم والانقلاب على الأوضاع والمألوفات .

هكذا تبدو حياة رسولنا الكريم قبل مبعثه ، سلسلة مترابطة الحلقات ، منطقية التعاقب من التجارب والخبرات في شقى المساحات: عائلية ونفسية واقتصادية وحركية وحربية وسياسية ودينية واجتماعية . أما البعد الاخلاقي في حياة الرسول المديدة هــذه فيتمثل واضحاً نقياً في انسلاخه الحاسم عن كل ممارسات الجاهليين اللااخلاقية التي كانت تعج بهـــا الحياة العربية في المدينة والصحراء: شربًا للخمر واستمراءً للزني ولعبًا للميسر وتصعيدًا للربا وتهافتًا على مال اليتم ووأداً للبنات وظلماً للذين لا يقدرون على ردّ الظلم ، واستعباداً محزناً للذين لا يعرفون طعم الحرية . . ممارسات شق لا يحصيها العد" ، كانت تماقبها وتكرارها أن تصبح الفا وعادة ، ثم تتجاوز هذا لكي ما تلبث أن تصبح مفاخر ومكرمات يتبارى العرب في الاتيان بالمزيد المزيد منها .. ومحمد عليه بعيد عن هذا كله ، منسلخ منه . . ولقد منحه موقفه النبيل هـذا نظافة وطهراً لم يعرفها انسان قط ، وعلمه في الوقت نفسه كيف يكون الرفض والتمرد على الوضع الدنيع، الوضع اللاانساني مهم 'حمّل هذا الوضع من تبريرات انتقلت به من كونه إثماً وفسقاً وفجوراً إلى مرتبة الالف والعادة، ثم إلى مصاف القيم والمفاخر والمعتقدات .

ولم يبق - ثمة - إلا البعد الروحي - الفكري ، وهو أشد الأبعداد ثقلا وخطراً في حياة الانسان . والروايات القليلة التي تحدثنا عن عزلة الرسول سلية بعيداً عن صخب مكة وضجيجها ، حيناً بعد حين ، وعن انقطاعه إلى الصحراء وحيداً ، متأملا ، باحثا ، منقباً ، مقلباً وجهه في أمداء الساوات والأرض . . هذه الروايات تكفي لالتقاط الاشارة الأخيرة الحاسمة المتممة المصورة التي هلينا أن نعرفها عن حياة الرسول عليه قبل مبعثه .

فكما علمه الانشقاق الأخلاقي عن الوضع المكي القدرة على الرفض والتمرد ، فقد جاء تفرّبه وعزلته وانقطاعه إمداداً نفسياً باتجاه آخر، لكنه متمم، وبدونه

لا يمكن لانسان ما أن يلعب دوره الحاسم الكبير .. إنه إمداد باتجاه الاندماج والاتصال ، بمواجهة رفض الجاهلية والتمرد على قياداتها وأعرافها وسلطاتها .. اندماج بالكون على انفساحه .. بالعالم الجديد الذي جاء لكي ينقل البشرية اليه بالنواميس التي سيبعث عما قريب كي يجعل الانسان في كل مكان وزمان يعود اليها وينسجم في مساراتها المعجزة ، مغادراً مواضعه المنحرفة الخاطئة التي ساقته اليها زعامات جائرة ، وسلطات مستبدة والوهيات زائفة ، وأعراف وبيئات مليئة بالدنس والوحل والخطيئة ، واتصال – عبر البحث والقلق والتقلب الطويل – بالسلطة الواحدة التي تشرف على الكون وتحرك الانسان والخلائق في ساحات الكبرى وفق خرائط غاية في الدقة والاتقبان .. اتصال بالمصدر الوحيد للحيوان والأشياء ، بالارادة التي تنبثق عنها سائر الارادات وتؤول اليها . .

كان محمد على إذن يستكمل - دون أن يدري - بناءه النفسي و استعداداته التجريبية وخبراته التي بنتها السنون الطويلة والأعمال التي غطت كل المساحات. كان يضع - بمشيئة الله - اللمسة الأخيرة الحاسمة ، للانسان الذي سيغدو نبياً عما قريب . إن هزلة رسولنا وانقطاعه ، واتساع مساحات هذه العزلة والانقطاع ، عكسا ازاء طغيان الجاهلية ، وطرداً تجاه يوم الوحي ، كانت بمثابة الارهاص الأكبر والأخطر والأخير ، في الوقت نفسه ، إلى أن موعد القطاف قد حان ، وان هذه الشخصية التي ربتها عناية الله في مدى أربعين سنة ، قد غدت على استعداد تام للتلقي ، والاتصال المباشر بمبعوث الله في آخر حلقة من حلقات تعاليم السهاوات للأرض !!

وإزاء هذا الهيكل المرئي من حياة الرسول الكريم عليه قبل مبعثه ، يقف عدد من الاشارات والأحداث، ملفتاً الانظار فيذلك الحين، وفي كل حين الله أن هذا الانسان من بين كل الناس، قد اختير لأداء دور ما، لانجاز عمل أو الانقلاب على وضع.. وأن هنالك عناية تفوق كل العنايات واهتاماً يتمدى كل الاهتامات تجاه هذا

الانسان بالذات تمهد له الطريق ، وتسهم إسهاماً غيبياً يند عن التحليل والتعليل في تكوينه النفسي الذي سيمكنه من أن يكون نبياً عما قريب . . وان هذه الأحداث الموثوقة التي انتزعناها من بين حشد من الأحداث والروايات الضعيفة والمكذوبة ، لهي ، فضلاً عن كونها اساوباً من أساليب العناية الالهية في تربية الأنبياء والشهداء والقديسين، أشبه بالرموز المكثفة والدلالات العميقة على ابعاد الدور الذي سيلعبه هذا الانسان .

إن تدفق الحسير على مضارب القبيلة التي احتضنت محمداً طفلا ، بعد أيام المسر والمجاعة والجفاف، توحي - فيما توحي- إلى أن مجاعة العالم كله ، وجفاف الروح الانسانية جيمًا وعسر الحضارة البشرية في تمخضها الدائم ، تلتظر من يميد توجيهها وصيافتها من جديد فيحيل الجوع شبعًا وريًّا ، وجفاف الروح امتلاءً وانطلاقًا ، وعسر الحركة الحضارية تدفقًا وابداعًا .. وأن هــذا الطفل الذي تفجرت بميلاده ينابيع الخير سيكون هذا الرجل . . وانه قد آن الأوان . . . وهذه الحادثة ستقال مراراً وتكراراً بعد أن يكبر الطفل ويفتح وعيب على الحياة، وستلعب دورها ولا ريب في صياغته النفسية و في لفت الأنظار إلى تفرده وتمزه ، والتمهيد لقبول الدور (الخاص) الذي سلميه بعد عدة عقود من السنين. ومن أجل مزيد من لفت النظر والتمهيد تجيء اشارات عدد من آليهود والنصارى إلى أن ظهور النبي الموعود قد حان وان العصر الراهن بارهاصاته انما هو عصر النبوة الجديدة وهي اشارات الاديان السابقة جميعاً، واقرارها بصدق رسالة النبي الأخير التي أكدتها عهودهم القديمة والحديثة على السواء ، ومن ثم تلعب دورهـــا - هي الأخرى - في عملية لفت النظر والتميد للنبوة الجديدة كيلا تجيء فجأة دونما سوابق من اشارات وأحداث ذات دلالة وإرهاصات، وسواء على المستوى العربي الجاهلي أم على المستوى الديني اليهودي – النصراني ، فان هذه الاشارات قد حاءت وليس ثمة معذر لكل من يقول أن رسالة الرسول تنزلت مفاجأة دون مقدمات ولا تمهد.

وأما حادثة شق الصدر ، فهي ولا ريب بما يند عن مواضعات علمنا البشري في ميداني النفس والتشريح ، لأنها – كأية تجربة أو حدث روحي – لا تخضم لمقاييس العقل والحسّ المحدودة ، وكيف يخضع الكليّ المطلق للمقيد المحدود ؟! يكفينا أن نلتقط منها رمزاً أو دلالة تغطي مساحة ما في صورة الأربعين سنة بانحسامها ، ولو كان الخير مادة يزود بها القلب كا تزود الطائرة بالوقود فتستطيع السمو والتحليق ؛ لقلنا : إن ظواهر هــذه الاثار مقصودة . ولكن أمر الخير والشر أبعد من ذلك ، بل من البديهي أنه بالناحية الروحية في الانسان ألصق . وإذا اتصل الأمر بالحدود التي يعمل الروح في نطاقها ، أو بتمبير آخر ، عندمـــا ينتهي البحث إلى ضرورة استكشاف الوسائل الق يسير بهـا الروح هذا الغلاف الملسوج من اللحم والدم ، يصبح البحث لا جدوى منـــه ، لأنه فوق الطاقة . وشيء واحد هو الذي نستطيع استنتاجه من هــــذه الاثار ، ان بشراً ممتازاً كمحمد عليه لا تدعه العناية عرضاً للوساوس الصغيرة التي تتناوش غيره من سائر الناس . فاذا كانت هناك ( موجات ) تملأ الآفاق ، وكانت هناك قلوب تسرع إلى التقاطها والتأثر بها ، فقلوب النبيين – بتولي الله لها – لا تستقبل هذه النبارات الخبيثة ولا تهتز لها ، وبذلك يكون جهد المرسلين في متابعة الترقي لا في مقاومة التدني ، وفي تطهير العامة من المنكر لا في التطهر منه ، فقد عافاهم الله من لوثاته »(٢٤).

وهذا يكفي .. فما دمنا بصدد تحليل المؤثرات البيئية والوراثية والغيبية في تكوين الرسول برائية وتهيئته للرسالة ، فان حادثة شق الصدر تقف في القمة من المؤثرات جميعاً ، صياغة روحية \_ مادية لشخصية النبي الانسان ، وتهيئة من لدن العليم بمنسربات النفوس ، الخبير بتعقيدات الشخصية البشرية .. لكي يكون هذا الرجل بالذات ، ووفق تكوينه الموجة هـذا ، قادراً على التقاط اشارة

<sup>(</sup>٢٤) نقه السيرة ص ٢٤ – ٦٥ .

السماء ومقابلة الوحي، وتحمل المسؤولية ، نبياً إلى الناس جميعاً ، صعدا بهم إلى القمم الشايخة التي تتقطع دونها أنفاس الرجال !!

\* \* \*

وعلى قدر ما تشح الروايات والأحاديث عن حياة الرسول الانسان قبل مبعثه .. على قدر ما تزيد وتنسع لكي تمنحنا ما فيه الكفاية عن العالم الذي ولد فيه محد والتي ، وذلك أمر معروف أيضاً .. إن المدى يتسع هنا لكي محتوي في دوائره الممتدة شيئا فشيئا ، عشائر وقبائل وشعوباً وأيماً كانت قد مهدت بهارساتها وتوقعاتها في الوقت نفسه الطريق إلى المولد الجديد .. بالأحرى إن تاريخ العالم كله ، في فترة قد تجاوز الأربعة أو الخسة قرون ، بعد استنفاد النصرانية دورها ومهمتها ، هي الساحة التي تهم الباحثين في بجال كهذا ، وما كثر الروايات والأحاديث والامجاث عن هذه المساحة الواسعة زماناً ومكاناً!!

ومن ثم فان كل ما يمكن أن يقال ، ايجازاً وتركيزاً لهذا المدى الواسع ، هو أن العالم كان قد فسد في القرن الذي ولد فيه الرسول ، والانسان – ثانية – كان قد ضاع . . الانسان فردا والانسان في جماعة . . حيثا التفتنا ، انى قلبنا وجوهنا في جهات العالم الأربع فلن نعثر إلا على الفساد والضياع . وابتداء بأعمق أعاميق النفس البشرية وانتهاء بالعالم في مداه الشامل ، مروراً بالتجارب والممارسات الدينية والاجتماعية والسياسية والثقافية ، لا نجد إلا السوس ينخر في البنيان ، والعفن ينسرب عميقاً في ضمائر الأشياء والتجارب والمارسات ، لكي

<sup>(</sup>٣٥) انظر على سبيل المثال شهادات بتلر في ( فت علم المرب لمصر ) وغوستاف لوبون في ( حضارة العرب ) وتاريخ المالم للمؤرخ ين وجيبون في ( الامبراطورية الرومانية ) و ه.ج. ولمز في ( مختصر تاريخ المالم ) ومكاريوس في ( تاريخ ايران ) وكرستسن في ( ايران في عهد الساسانيين ) . وانظر بالتفصيل القصول الاولى من كتاب الندوي ( ماذا خسر المالم بانحطاط المسلمين ) ومقال المؤلف ( ملاحظات في الميلاد ) مجل الوعي الاسلامي ، السنة الثامنة .

ما يلبث السوس والعفن أن يفسدا كل شيء ويدنسا كل حياة .

هكذا .. في كل ميدان ، وفي أي اتجاه ، لا نمثر إلا على الفساد والضياع .. إن العالم الذي بعث فيه محمد عالم في أمس الحاجة إلى منقذ ، وهو يفسر بوضعه الراهن ذاك لماذا جاء الرسول في ذلك العصر بالذات .. إن القرآن الكريم ، تحدث فيا بعد ، عن أبعاد الأزمة البشرية عندما قال : ( ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ، لنذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون )!!

لقد جاءت هذه الآية بمثابة انذار وبشارة في الوقت نفسه ، انذاراً إلى أن هذا المفن الذي يغمر العالم انما هو صنع أبنائه أنفسهم ، وأنهم يغرقون الآن إلى أذقانهم بما صنعوا !! وبشارة لكل الذين انشقوا على دنس العصر واستعلوا على عفنه وفساده ، وآلوا على أنفسهم أن يتحملوا المسؤولية ، وأن يسيروا وراء رسولهم بعيداً عن الحفرة التي كان العالم يختنق فيها ، من أجل أن ( يخرجوا ) بالناس، من ضيق الدنيا إلى سعتها ، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ، ومن عبادة العباد إلى عبادة الله ، وتلك هي قمة الحرية التي بعث الرسول لكي يمنحها للإنسان، وغاية الدور الكبير الذي يفسر مبعث رسولنا عليه السلام .

إن مهمة أي دين سماوي شامل هي أن ينقل البشرية من وضع معين إلى وضع أرقى منه وفقاً للهمة التي انبطت بالإنسان عندما استخلفه الله على الأرض واستعمره فيها ... وعندما انتصف القرن السادس للميلاد كانت جميع الأديان والمذاهب قد عجزت تماما ، بما عانت من تمزقات وما استضافته من أجسام وقيم خاطئة غريبة ، عن أداء دورها المنشود ... وما كان لها ، من ثم و إلا أن تفسح الطريق للقادم الجديدكي يأخذ على عاتقه مهمة القيادة في عملية الإحمار والتحضر، ولقد كان محمد هذا القادم .. وبعد أربعين سنة من ميلاده تلقى رسالة الإسلام إلى العالم كله فأشار إلى الطريق الواحد لكل من يريد ان يحيا كإنسان استخلفه الله وكرس وكرسمه على العالمين .. وإلا فإن هنالك الف طريق !!

## الفصل الثاني

الدعوة في عصرها المكي

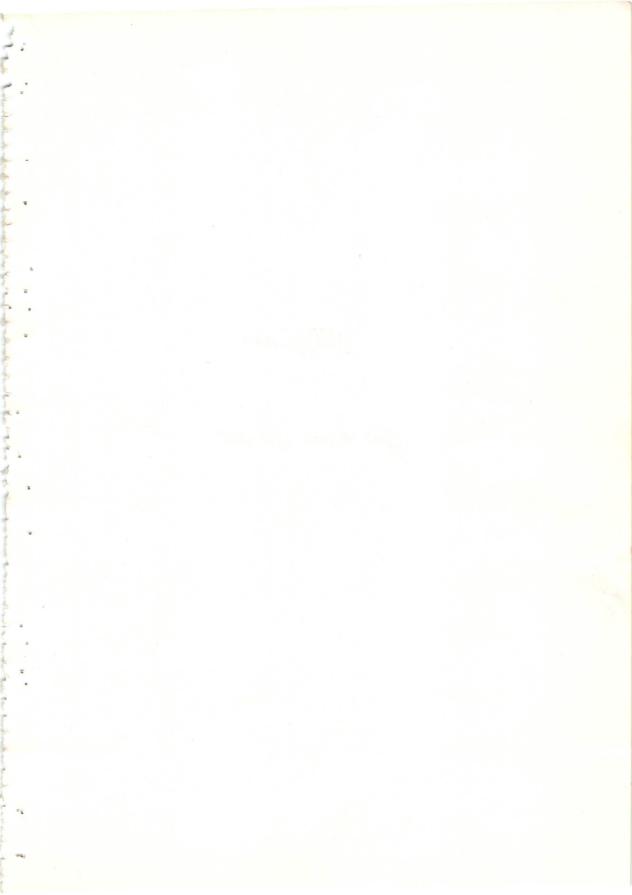

أخذت خلوات الرسول عليه وانعزاله عن مجرى الحساة المكمة الصاخب توداد وتلسع وهو يقترب من الاربعين حيث أعده الله سبحانه لأول لقاء مع وحمه الأمين من أجل تكليفه مسؤولية النبوة واخراج الناس بها - من ظلمات الجاهلية ودنسها إلى نور الإسلام ونقائه . فكان يفادر مكة بين الحين والحين ، مجتازاً اسوارها الجبلية ، منقلا خطواته الثابتة الواسعة عبر رمال الصحراء المترامية حق تحجب عنه البيوت والاسواق ويغيبه الافق وتستقبله شعاب مكة وبطون اوديتها ثم يلج بعيداً إلى جبل النور حيث ينتهي به المطاف إلى غار هناك يدعى (غار حراء) ، فيمكث فيه الايام والاسابيع الطوال لا يعود إلى مكة إلا ربيًا يتزود بالطعام والماء ثم يقفل عائداً إلى المكان الذي سبعث فيه إلى العالم كله . وتذكر الروايات انه كان يجاور في حراء من كل سنة شهراً فإذا قضى شهره ذاك انصرف إلى الكعبة فطاف بها سبعاً ثم عاد إلى بيته (۱) .

and the same of the

استفرق محمد عليه في تفكير عميق مركز ، كان يشفله امداً طويلا ، تفكير

<sup>(</sup>۱) ابن هشام ص ٥٥ ــ ٦٦ الطبري : تاريخ ٢٠٠/٢ ، ابن سعد ١٢٩/١/١ ، البلافري : انساب ١٠٥/١ .

في حالة قومه وفي اوضاعهم وفي تقربهم من الاوثان ، وفي الكون والحياة ومصير الانسان ، والموت وما بعد الموت ، وفيا شاكل ذلك من امور تطوف برأس المفكر المتبصر في هذه الحياة فتصرفه إلى النظر فيها وتبعده عن التفكير في التهاس الملذات التي يقع في غرامها الانسان في هذه السن على المعتاد . كان الرسول حائراً مفكراً يربد الوصول إلى شيء مقنع له مطمئن يحل له كل هذه الأسئلة والالفاز التي كانت قد تراكمت في فكره وتوالت عليه . وتقول الاخبار انه كان من خد صغره يحب الحلوة والانزواء . . حتى بانت عليه ، إذ لم يظهر عليه ميل إلى عبث ولهو ولعب وغير ذلك مما يلهي من في سنه ويجعله يمني وقته بها حتى يبلغ رشده . فعرف بين أهل مكة بالهدوء وبعدم الميل إلى المعاكسة . . كا عرف بالجد وبكراهيته العدوان واهانة الناس والاستخفاف بهم ليئم وفقر واملاق كل ذلك حببه لأهل مكة ولقومه مما جعلهم ينظرون اليه نظرة تختلف عن نظرتهم إلى الآخرين من الشبان والرجال الطائشين النزقين (٢) .

وراحت ملامح الطريق إلى النبوة تزداد ايجاء ووضوحاً وتقارب بمحمد يوماً بعد يوم من نداء الله . وتحدثنا عائشة ( رضي الله عنها ) ان اول ما بدى ، به رسول الله عنها أراد الله كرامته ورحمة العباد به ، الرؤيا الصادقة ، لا يرى رسول الله عنها في نومه إلا جاءت كفلق الصبح، وحبب الله تعالى اليه الحلوة ، فلم يكن شيء أحب اليه من أن يخلو وحده (٣) .

وفي رمضان من السنة الأربعين من عمره خرج محمد عليه كمادته إلى غيار حراء متأملاً متفكراً مقلباً وجهه في السموات، وفي ليلة إثنين من الليالي الأخيرة من الشهر نفسه جاءه جبريل (ع) بأمر الله تعالى . ولنستمع إلى رسولنا على نفسه وهو يحدثنا عن تجربة لقائه الأول الحياسم مع مبعوث الله إلى أنبيائه

<sup>(</sup>٢) جواد علي : تاريخ العرب في الاسلام ، ص ١٤٤ - ١٤٥ .

<sup>(</sup>٣) ابن هشام ص ٥) ، الطبري ٢٩٨/٢ ، ابن سعد ١٢٩/١/١ ، البلاذري : انساب ١/١٠٥١ البخاري : تجريد ١/٥ .

الكرام : و فجاءني جبريل وأنا نائم بخط من ديباج فيه كتاب فقال القرأ . قلت: ما أنا بقارىء. فغتني به (٤) حتى ظننت أنه الموت ثم أرسلني فقال : أقرأ. قلت : ما أنا بقارى . ففتني به حق ظننت أنه الموت ثم أرسلني فقال : اقرأ . فقلت ؛ ماذا أقرأ ؟ فغتني به حتى ظننت أنه الموت ، ثم أرسلني فقال : اقرأ . فقلت : ماذا أقرأ ؟ فقال ؛ ( اقرأ باسم ربك الذي خلق ، خلق الإنسان من علق ، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم ، علم الانسان ما لم يعلم ) فقرأتها ثم انتهى فانصرف عني وهببت من نومي فكأنما كتبت في قلبي كتاباً فخرجت حتى إذا كنت في وسط من الجبل سمعت صوتاً من السماء يقول: يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل !! فرفعت رأسي إلى السماء أنظر فإذا جبريل في صورة رجل صاف قدميه في أفق السهاء يقول : يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل . فوقفت أنظر إلىه فيا أنقدم وما أتأخر ، وجعلت أصرف وجهي عنه في آفاق السماء فلا أنظر في ناحية منها إلا رأيته كذلك. فسا زلت واقفاً ما أنقدم أمامي وما أرجع ورائني حتى بعثت خديجة رسلها في طلبي ، فبلغوا أعلى مكة ورجعوا إليها وأنا واقف في مكاني ذلك . ثم انصرف عني . وانصرفت راجماً إلى أهلى ، حق أتيت خديجة فجلست إلى فخذها مضيفاً إليها (١٠ فقالت: يا أبا القاسم أبن كنت؟ فوالله لقد بعثت رسلي في طلبك حتى بلغوا أعلى مكة ورجعوا إلي مم حدثتها بالذي رأيت فقالت : ابشر يا ابن عم واثبت ، فوالذي نفس خديجة بيده اني لأرجو أن تكون ني هذه الأمة !! هذا.

وعن جابر قال : حدثنا رسول الله علي قال : ﴿ جَاوِرت فِي حراء فلما

<sup>(</sup>٤) غتني : عصرني عصرا شديدا ( عن تهذيب سيرة ابن هشام ) .

<sup>(</sup>٥) مضيفا اليها: ملتصقا بها ( المصدر السابق ) .

<sup>(</sup>٦) ابن هشام ص ٦٦ ــ ٧٧ ، الطبري : تاريخ ٢٩٨/٢ ــ ٣٠٣ ، وانظر البلائري : انساب ١٠٨/١ ــ ١١٠ ، البخاري : تجريد ٥/١ ، المقدسي ١٤٠/١ ــ ١١٢ ، وفي عدد من الروايات انها قالت له « ابشر فوالله لا يخزيك الله ابدا ، انك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقوي الضعيف وتعين على نوائب الحق » .

قضيت جوزاري نزلت فاستبطنت الوادي ، فنودي ، فنظرت أمامي وخلفي ، وعن يميني وعن شمالي ، فلم أر شيئاً . فنظرت فإذا أنا بـــه ـــ يعني الملك ــ بين السماء والأرض ، فانطلقت إلى خديجــة فقلت : دثروني . فدثروني وصبوا علي ماء فأنزلت ( يا أيها المدثر قم فأنذر) . . »(٧) .

وقد رأى بعض الصحابة - فيم سيتلو من ايام - رسولهم على وقد ظهرت وبدت عليه علائم نزول الوحي ، ورأوه وقد نزل عليه الوحي واشتد به ، وقد أجموا كلمم على انه كان يماني في اثنائه شدة وصعوبة ، يبقى على ذلك ما شاء الله ، فلا يهدا ولا يذهب عنه الروع إلا بعد انتهاء الوحي ، فيجلس عندئذ وقد تصبب عرقا ، يجلس ليرتاح ويحفف عرقه ، ثم يتلو على من عنده من أصحابه ما وعاه وما حفظه من الوحي . فإذا فصم عنه كان قد وعي كل ما قاله الملك له وحفظه لا يذهب عنه حرف . وقد ورد في سورة طه ( المكية ) ما يفيد ان الرسول على كان يمجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليه وحيه وذلك في الآية ( ولا تمجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليه وحيه وذلك في الآية فحث على التثبيت في الساع وعلى ترك الاستمجال في تلقيه وتلقنه . وقد ورد وقرآنه . فإذا قرأناه فاتبع قرآنه . ثم ان علينا بيانه ) (١٠)

انطلقت خديجة (رضي الله عنها) إلى ابن عمها ورقة بن نوفل الذي كان قد تنصر وقرأ الكتب وسمع من أهل التوراة والانجيل ، فأخبرته بما أخبرهـــــا به

<sup>(</sup>۷) البخاري : تجرید ۲/۱ ، البلاذري : انساب ۱.۹/۱ – ۱۱۰ .

<sup>.</sup> ۱۱٤ : طه (A)

<sup>(</sup>٩) القيامة: ١٦ وما بعدها عن جواد علي: تاريخ العرب في الاسلام ص ١٣٤ – ١٣٠ ، وانظر عن صور نزول الوحي ابن كثير: البداية والنهاية ٢١/٣ – ٢٢ ، وعن مفهوم اللوحي ومداه وكيفية بدء اتصاله بالنبي (ص) ووقت نزول القرآن واوائل آياته وأسر اللوحي لاول عهده في نفس النبي انظر: دروزة: سيرة المرسول ، ١٢١/١ – ١٤١ و المحدي لاول عهده في نفس النبي انظر: دروزة: سيرة المرسول ، ١٢١/١ – ١٤١ و المحدي المعادي Basul والفصل السادس من كتاب: Tor Andrea ومقال Bell وعدد عنه المعادي المعادي

رسول الله على فقال ورقة : وقد وس ، قد وس ، والذي عفس ورقة بيده لئن كنت صدقتني يا خديجة لقد جاءه الناموس الأكبر (١٠) الذي كان يأتي موسى ، وانه لنبي هذه الأمة فقولي له فليثبت ، فرجعت خديجة وأخبرت محداً بما قاله ورقة . فذهب بنفسه اليه وطلب ورقة منه ان يميد حديثه ، فلما اتمه طلب قال ورقة : والذي نفسي بيده ، انك لنبي هذه الأمة ولقد جاءك الناموس الأكبر الذي جاء موسى ، ولتكذبن ولتؤذين ولتخرجن ولتقاتلن ! ولئن أنا أدركت ذلك اليوم لانصرن الله نصراً يمله . ثم أدنى رأسه منه فقبل يافوخه . ثم عاد الرسول على إلى منزله (١١) .

كانت خديمة ( رضي الله عنها ) اول المؤمنين بدعوة الرسول وكان الايمانها ذاك اثر حميق في معنوية الرسول والله وهو يجابه بالتوحيد شرك العرب جيماً ، فكان كلما سمع من معارضيه رداً أو تكذيباً ، شكى ما يلقى لزوجت البر"ة فتثبته وتخفف عنه وتهو"ن عليه أمر الناس . وكان علي ( رضي الله عنه ) أول من آمن من الذكور ، ولم يتجاوز – بعد – العاشرة من همره ، حيث كان الرسول قد أخذه ليعيسله في داره تخفيفاً عن أبي طالب الذي لم يكن يملك ما يكفيه وأبناءه جيماً . وكان زيد بن حارثة ثالث من أسلموا ، وكان هو الآخر يقطن مع الرسول والله في بيته ، حيث كانت خديجة قد اختارته من بين عدد من العبيد الفلمان الذين استقدمهم أحد التجار من الشام فرآه الرسول فاستوهبه منها فوهبته له فأعتقه وتبناه قبل مبعثه . أما رابع المسلمين وأول الرجال فهو منها فوهبته له فأعتقه وتبناه قبل مبعثه . أما رابع المسلمين وأول الرجال فهو أبو بكر عتيق بن أبي قحافة الذي ما إن أسلم حتى راح يدعو إلى الله من يثق به عمد ، ويتردد عليه ويجلس إليه . وبجهوده ودأبه ومقدرت على الاقناع أسلم عمد ، ويتردد عليه ويجلس إليه . وبجهوده ودأبه ومقدرت على الاقناع أسلم قادة الدعوة ورواد الحركة الاسلامية الأولى : عثان بن عفان ، الزبير بن الموام ، قادة الدعوة ورواد الحركة الاسلامية الأولى : عثان بن عفان ، الزبير بن الموام ، قادة الدعوة ورواد الحركة الاسلامية الأولى : عثان بن عفان ، الزبير بن الموام ،

<sup>(</sup>١٠) الناموس الاكبر: الملك الذي جاءه بالوحي واصل الناموس صاحب سر الرجل ( عن تهذيب ابن هشام ) .

<sup>(</sup>۱۱) ابن هشام ص ۱۸ ، الطبري ۲۹۹/۲ – ۳۰۲ ، ابن سعد ۱۲۹/۱/۱ – ۱۳۰ وانظر البلائري : انساب : ۱۱۱/۱ والبغاري : تجريد ۲/۱ والبغاري ۲/۱ .

عبد الرحمن بن عوف ، سعد بن أبي وقاص ، طلحة بن حبيد الله ، وأعقب هؤلاء النفرالتسعة بجموعة أخرى من المسلمين الأوائل وهم : أبو عبيدة بن الجراح ، أبو سلمة بن عبد الأسد ، الأرقم بن أبي الأرقم ، الذي اتخبذ الرسول من داره الواقعة على الصفا نحباً سرياً للحركة الاسلامية ، عنان بن مظمون وأخواه قدامة وعبد الله ، عبيدة بن الحارث ، سعيد بن زيد بن عمرووامرأته فاطمة أخت عمر ابن الخطاب ، اسماء وهائشة ابنتا أبي بكر ، خباب بن الأرت ، همير بن أبي وقاص ، عبد الله بن مسعود ، مسعود بن القارىء ، سليط بن عمرو ، عياش بن أبي ربيعة وامرأته اسماء بنت سلامية ، خنيس بن حذافة ، عامر بن ربيعة ، عبد الله بن جحش وأخوه أبو احمد ، جعفر بن أبي طالب وامرأته اسماء بنت عبد الله بن حاطب بن الحارث وامرأته فاطمة بنت المجلل وأخوه حطاب وامرأته فكيهة بنت يسار ، معمر بن الحارث ، السائب بن عنمان بن مظمون ، المطلب بن أزهر وامرأته رملة بنت أبي العوف ، نعيم بن عبد الله ، عامر بن فهيرة ، خالد أب سعيد بن العاص وامرأته امينة بنت خلف ، حاطب بن عمرو ، أبو حذيفة بن ابن سعيد بن العاص وامرأته امينة بنت خلف ، حاطب بن عمرو ، أبو حذيفة بن عبد يا ليل ، عمار بن ياسر وأبوه وأمه ، صهبب بن سنان الرومي (۱۲) .

ويلاحظ أن أول من أسلم كان من احداث الرجال أو من لدات الرسول الله أو من لا يكبره في السن كثيراً ، أمسا الشيوخ المسنون فلم يستجيبوا لدعوته استكباراً وأنفة ، فللسن عند المرب منزلة .. والمرف أهمق جذوراً في نفوس المسنين . وكان من المار على المسن تغيير ما هو عليه ومسا ورثه عن آبائه وأجداده (١٣) ولم يكن عدد المسلمين قد جاوز الاربعين شخصاً في هذه الفترة ،

<sup>(</sup>۱۲) ابن هشام ص ۶۹ ــ ۵۶ ، الطبري : تاریخ ۳۰۳ ــ ۳۰۹ ، ۳۰۹ ــ ۳۱۸ ، ۱۲۸ البلاذري : انساب ۱۱۲۱ ــ ۱۱۲ ، المسعودي : مروج ۲۲۷۲ ــ ۲۷۸ ، المعقوبي ۱۸/۲ ــ ۲۱۸ ، المعقوبي ۱۸/۲ ــ ۱۸/۱ ــ ۱۱ ، المقدسي ۱۳۶۱ ــ ۱۶۱ ، ابن الاثير : الكامل ۲/۷۰ ــ ۲۰ ابن كثير : البداية ۲۶/۲ ــ ۳۳ .

<sup>(</sup>۱۳) جواد علي : تاريخ ص ۱۵۷ .

هم كل من اسلموا خلال هذه المدة : ثلاث أو أربع سنين ، وكل ذخيرة الاسلام وعدته للمستقبل . وهي مدة طويلة كان من الممكن اسلام اضعاف اضعاف هذا العدد لو أن الرسول عليه قام بالدعوة فيها جهاراً ، ولكنه لم يكن يومئذ قد كلف وجوب الجهر بالإسلام وبالتبليغ إلا لمن وجد في قلبه ميلا للاسلام . ولهذا لم يتجاوز المسلمون يومئذ العدد المذكور القليل بالنسبة لسكان مكة الدين كانوا عدة لاف – والكثير في اتحاده وايمانه وقوة عقيدته وتضحيته في سبيلها (١٤٠) .

وقد أمر الرسول على الله المره. فكانوا إذا ارادوا الصلاة خرجوا فرادى إلى عن الاسلام إلى أ، يقضي الله أمره. فكانوا إذا ارادوا الصلاة خرجوا فرادى إلى الشعاب والبرية يصاون على حذر ولهم هيون ترى القادم لتنبيه المصلين عليه فلا يؤخذوا على غرة ، ويظهر أمرهم للناس ، وقد بقوا على ذلك طوال مدة الاستخفاء (۱۰ ويحدثنا ابن هشام كيف أن سعد بن أبي وقاص خرج يوماً في نفر من المسلمين الاوائل إلى شعب من شعاب مكة ، فاذا بجاعة من المشركين يظهرون عليهم ، وهم يصلون فاستنكروا عملهم وعابوا هليهم مسا يصنعون ، وما لبث الطرفان أن دخلا في شجار هنيف واضطر سعد - يومئذ - أن يجرح رجلا من المشركين ، فكان كما يقول ابن هشام و أول دم اهرق في الاسلام ، (۱۱ وكان سعد بن زيد يقول : استخفينا بالاسلام سنة ، مسا نصلي إلا في بيت مغلق أو شعب خال ينظر بعضنا لبعض (۱۷ . وفي رواية للبلاذري أن النبي وأصحابه شعب خال ينظر بعضنا لبعض (۱۷ . وفي رواية للبلاذري أن النبي وأصحابه كانوا إذا جاء وقت العصر تفرقوا في الشعاب فصلوا ، فرادى ومثني ، فبينا رجلان من المشركين و كانا فاحشين يصليان في احدى شعاب مكة إذ هجم عليها رجلان من المشركين و كانا فاحشين ، فناقشوهما ورموهما بالحجارة وساعة ، حق خرجا المشركين و كانا فاحشين ، فناقشوهما ورموهما بالحجارة وساعة ، حق خرجا المشركين و كانا فاحشين ، فناقشوهما ورموهما بالحجارة وساعة ، حق خرجا

<sup>15)</sup> المرجع السابق ص ١٥٨ .

<sup>(</sup>١٥) المرجع السابق ص ١٥٩ .

<sup>(</sup>١٦) تهليب ص ٥٤ ــ ٥٥ ، الطبري : تاريخ ٢١٨/٢ ، البلاذري : انساب ١١٦/١ .

<sup>(</sup>۱۷) انساب : ۱۱۲/۱ .

فانصر فا(١٨).

هذان الحادثان من الاعتداء على المسلمين خلال صلاتهم في الشعاب ، وأمثالها وان بدوا و كأنها عبث من عبث الصبيان، لكنها تركا أثراً في نفوس جهال مكة وحمل الرسول على نضح المسلمين بالتخفي والتزام البيوت مسدة من الزمن حق تستقر الأحوال وتهدأ الأعصاب ودخل هو وجماعة من أصحابه بيت الارقم بن أبي الارقم وبقي فيه مختفياً مع جماعته لا يخرج إلى أن اذن الله له بالخروج . وكان بعض المسلمين الذين بقوا خارج البيت يراجعون دار الارقم لتلقي أوامر النبي وتنفيذ ما يحتاج اليه . وفي هذه الدار أيضا أسلم بعض المسلمين ... وليس في كتب الأخبار والسير والتواريخ تاريخ مضبوط للوقت الذي استخفى فيه الرسول والمسلمون في دار الارقم . فالروايات في ذلك مضطربة ، ولكن المرجح على ما يبدو من غربلتها انه كان في أواخر السنة الثالثة من النبوة أو في السنة ما يبدو من غربلتها انه كان في أواخر السنة الثالثة من النبوة أو في السنة في دار الارقم فهناكمن يجعل مدتها شهراً فقط (۱۹۰ ثم انها متضاربة كذلك في أحد ؟ أو كان استخفاء هل كان استخفاء تاماً من الناس في تلك الدار فلا يخرج منها أحد ؟ أو كان استخفاء في أوقات قصيرة من النهار وذلك في أوقات اجتاعهم أحد ؟ أو كان استخفاء في أوقات قصيرة من النهار وذلك في أوقات اجتاعهم بالنبي مثلا لأجل الصلاة وتوضيح الإسلام والتبشير به من الله وقبول أحد فيه (۲۰۰) بالنبي مثلا لأجل الصلاة وتوضيح الإسلام والتبشير به من الله وقبول أحد فيه (۲۰۰) بالنبي مثلا لأجل الصلاة وتوضيح الإسلام والتبشير به من الله وقبول أحد فيه (۲۰۰) بالنبي مثلا لأجل الصلاة وتوضيح الإسلام والتبشير به من الله وقبول أحد فيه (۲۰۰) بالنبي مثلا لأحد فيه (۲۰۰ به من الناس في تلك المدر في المدر المدر في المناس في المدر المدر في المدر المدر في المدر المدر في المدر المدر

ويؤكد ارنولد ان شدة معارضة قريش (ربما) كانت السبب الذي من أجله اتخذ محمد على الله مقره في السنة الرابعة من البعثة في دار الارقم .. وكانت هذه الدار في مركز متوسط يؤمها الحجيج والغرباء. وقد استطاعالرسول أن يواصل فيها نشر مبادىء الاسلام بين الذين كانوا يقصدونه في هدوء وطمأنينة . وتعد الفترة التي قضاها محمد على هذه الدار فترة هامة في الدعاية الإسلامية بمكة

۱۱۷/۱ المصدر السابق ۱۱۷/۱ .

<sup>(</sup>١٩) السيرة الطبيسة : ٣١٩/١ .

<sup>(</sup>۲۰) جواد علي : تاريخ ص ١٦٥ – ١٦٦ .

حتى أن كثيراً من المسلمين يؤرخون دخولهم في الاسلام بتلك الآيام التي كان الرسول يبث فيها الدعوة بدار الأرقم (٢١).

إلا أن سرية الدعوة في هذا العهد وتواصي المسلمين بالحذر والحيطة وتلافي الاصطدام المباشر مع المشركين، لا يعني ان المجابهة العقيدية بين الدين الجديد والشرك كانت صامةة ، بل التما نجدها على أعنف ما تكون في القرآن الكريم نفسه وفي آياته الأولى. ففي سورة العلق حملة عنيفة على أحد زحماء قريش ، في وقت لم يكن النبي قد آمن بدعوته – بعد – سوى نفر يعدون على الأصابع ، ومن ثم يتبين لنا الموقف العصيب الذي واجهه الرسول على القوي الغني الطاغية التي واجه بها لمالزعم القوي الغني الطاغي: التي واجه بها هذا الموقف بأمر ربه ، بما كان يوجهه إلى الزعم القوي الغني الطاغي: والشرر المحرق: (كلا لئن لم ينته لنسفعن بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع والشرر المحرق: (كلا لئن لم ينته لنسفعن بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندعو الزبانية كلا لا تطعه . . . ) . ثم بما كان من تثبيت القرآن له على دهوته وعبادته وثباته فيها فه لا ، تبين لنا العظمة الخلقية والايمان العميق والجرأة الشديدة في الحق على كل باغ مها كان قوياً عاتياً . واقد كان هذا دأبه في كل المواقف العصيب سواء كانت في الخطوات الأولى أو ما بعدها ، المواقف التالية لهذا الموقف العصيب سواء كانت في الخطوات الأولى أو ما بعدها ، وفي هذا سر من أسرار اصطفائه للرسالة العظمي من دون ربب (٢٢) .

4

وما لبث الوقت أن حان لاعــــلان الدعوة ، وأصدر الله سبحانه أمره إلى الرسول عليه أن (يصدع) بما جاءه منه وأن يتجاوز الطور السري للدعوة الذي استفرق ما يزيد على الثلاث سنوات إلى الجهر والعلن تنفيذاً لأمر الله ( فاصدع

<sup>(</sup>۲۱) الدعوة الى الاسلام ص ۴۸ وعن دار الارقم: انظر Encyclopeadia of Islam vol I. p.p. 434-35.

<sup>(</sup>۲۲) دروزة : سيرة الرسول ١٦٢/١ .

بما تؤمر وأعرض عن المشركين ) ولقوله تمالى ( وانذر عشيرتك الاقربين . واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين . وقل : اني أنا النذير المبين ) .

وقد بدأ الرسول صلي الدور الجديد للدعوة بأن صعد إلى الصفا ودعا بني المطلب أن يجتمعوا اليه ، فاجتمع اليه منهم حوالي الأربعين ، فيهم عدد من أهمامه ، وبدأ حديثه معهم : يا بني فلان ، يا بني عبد المطلب ، يا بني عبد مناف ارأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل ، أكنتم مصدق ؟ قالوا : ما جربنا عليك كذبا ، قال : فاني نذير لكم بين يدي عذاب شديد . فقاطعه أبو لهب ساخراً : تبا لك !! ما جمتنا إلا لهذا . ثم انصرف بنو عبد المطلب في أعقابه (٢٣).

ومن الطبيعي أن يبدأ الرسول دعوته الملنية بانذار عشيرته الأقربين ، إذ أن مكة بلد توغلت فيه الروح القبلية ، فبدء الدعوة بالمشيرة قد يعين على نصرته وتأييده وحمايته . كا أن القيام بالدعوة في مكة لا بد أن يكون له أثر خاص لما لهذا البلد من مركز ديني خطير فجلبها الى حظيرة الإسلام لا بد وأن يكون له وقع كبير على بقية القبائل . . على أن هذا لا يعني أن رسالة الاسلام كانت في أدوارها الأولى محدودة بقريش ، لأن الاسلام كما يتجلى من القرآن اتخذ الدعوة في قريش كخطوة أولى لتحقيق رسالته العالمية والواقع أن كثيراً من الآيات المكية كانت تنص على أن القرآن ( ما هو إلا ذكر للعالمين )(١٤٠) الأمر الذي يدل على أن فكرة الدعوة العالمية كانت قائمة منذ هذا الوقت المبكر (٢٠٠) .

<sup>(</sup>٢٣) الطبري : تاريخ ٢١٩/٢ ، البلافري : انساب ١١٩/١ ــ ١٢١ ، ابن سعد ١/١ ١٣٣ ، ابن الاثي : الكامل ٢٠/٢ ــ ٦٣ ، ابن كلي : ٣٨/٣ ــ ١٤ .

<sup>(</sup>٢٤) هود ١١٤ وانظر : الانعام ٩٠ ، التكوير ٢٧ ، القام ٥٠ .

<sup>(</sup>٢٥) صالح احبد العلي : محاضرات في تاريخ العصرب ٢٢٨/١ – ٣٢٩ . وعن الدائرة المواسعة لعشيرة الرسول (ص) التي وسعتها علاقات الزواج والمصاهرة انظر المواسعة لعضير السابق ٢٢٩/١ – ٣٣٣ ، وعن اسماء المسلمين في المعمر المي انظر الموائم الدقيقة التي ثبتها العلي في كتابه انف الذكر ص ٣٨١ – ٣٩٠ والمحق الاخير لكتاب مونتكبري وات : معهد في مكة وقوائم كايتاني في كتابه (حوليات الاسلام) وانظر كذلك : وات ، المرجع السابق ص ١٤٤ – ١٤٧ .

ما لبث الرسول المسلم أن جوبه بمعارضة شديدة من قومه ، وباجماع منهم على مقاومته وصد" ، سيا بعد الحملات الشديدة التي راح يشنها على آلهتهم وأصنامهم (٢٦) ووقف عمه أبو طالب ينافح عنده ضد قريش ، فرأى زعماؤها أن يبعثوا اليه وفداً من أشرافهم علهم يقنعونه بوقف ابن أخيمه عن المضي في دعوته ، أو – على الأقل – بالتخلي عن اسناده وحمايته. والتقى رجالات الوفد بأبي طالب وقالوا: يا أبا طالب إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وعاب ديلنا وسفه أحلامنا وضلال ابامنا ، فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلق بيننا وبينه . فقال لهم أبو طالب قولاً رفيقاً ، وردهم رداً جميلاً فانصر فوا عنه (٢٧) .

مضى الرسول على الله على على الله ويدعو اليه ، بينا ظل بعض كبار أصحابه كأبي بكر وسعيد بن زيد وعنان على سريتهم وكتانهم ، زيادة في الحيطة ، أما حمزة وأبو عبيدة وحمر – فيا بعد – فقد راحوا يجهرون (٢٨) واشتد العداء بين محمد والوثنية عمة ا ، وامتلأت صدور المشركين حقداً عليه وهم يرونه يعلن حربه التي لا هوادة فيها ضد قيمهم والهتهم ، وراحوا يكثرون الحديث في أمره ، ويتآمرون ضده ، ويحض بعضهم بعضا عليه . ثم ارتأوا أن يقابلوا أمره ، ويتآمرون ضده ، ويحض بعضهم بعضا عليه . ثم ارتأوا أن يقابلوا قد استنهيناك من ابن أخيك ، فلم تنهه عنا ، وإنا والله لا نصبر على هذا من شتم تعد استنهيناك من ابن أخيك ، فلم تنهه عنا ، وإنا والله لا نصبر على هذا من شتم ابائنا وتسفيه أحلامنا وعيب الهتناحق تكفه عنا ، أو ننازله وإياك في ذلك حق يهلك أحد الفريقين . فبعث أبو طالب إلى ابن أخيه وقال له : يا ابن أخي ان قومك قد جاؤوني فقالوا لي كذا و كذا ، فابق علي وعلى نفسك ، ولا تحملني من الأمر ما لا أطبق (٢٩) .

<sup>(</sup>٢٦) انظر البلاذري : انساب ١/١٥ – ١١٦ .

<sup>(</sup>۲۷) ابن هشام ص ٥٤ ــ ٥٥ ، الطبري : ناريخ ٢٢٢/٣ ــ ٣٢٢ ، اليعقوبي ١٩/٢ ــ ٢٠ .

<sup>(</sup>۲۸) البلاذري : انساب ۱۲۳/۱ .

<sup>(</sup>۲۹) ابن هشام ص ٥٥ ــ ٥٦ ، الطبري ٣٢٣/٢ .

ظن الرسول عليه أن عمه قد ضعف عن نصرته ، وانسه ربما خذله وأسلمه لأعدائه فقال: ﴿ يَا عَمّ ، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك فيه » فما كان جواب عمه إلا أن قال: ﴿ اذْهِبُ يَا ابْنَ أَخِي فقل ما أُحبِبت فوالله لا اسلمك لشيء أبداً »(٣٠٠).

وعندما أدركت قريش إصرار أبي طالب على حماية ابن أخيه ، ساروا اليه ثالثة ، ومعهم همارة بن المغيرة ، وقالوا : يا أبا طالب ، هـذا عمارة بن الوليد أنهد فتى في قريش وأجمله، فخذه واتخذه ولداً، فهو لك ، وأسلم الينا ابن أخيك هذا الذي قد خالف دينك ودين آبائك ، وفرق جماعة قومك وسفته أحلامهم ، فنقتله ، فانما هو رجل برجل فأجابهم أبو طالب : والله لبئس مـا تسومونني ، أتعطونني ابنكم أغذوه لكم ، وأعطيكم ابني تقتلونه ؟ هـذا والله ما لا يكون أبداً (٣١).

ويورد ابن سعد رواية لا نجدها في المصادر الأخرى ، ولا ندري مسدى صحتها، تشير إلى محاولة مبكرة من زعماء قريش لاغتيال الرسول على ، وكيف أنهم بعد فشل مفاوضاتهم مع أبي طالب وعجزهم عن إغراء الرسول على قالوا وما خير من أن يغتال محد ، فلما كان مساء تلك الليلة ، فقد الرسول على ، فلما كان مساء تلك الليلة ، فقد الرسول على ، فبعث عنه أبو طالب فلم يجده فظن أنه قد أصيب بمكروه ، فجعم فتياناً من بني هاشم وبني المطلب وأمر كلا منهم أن محمل حديدة صارمة لقتال زعماء القوم إذا ثبت قتلهم لحمد على الا أن أبا طالب سرعان ما أبلغ أن محمدا محمد الله طالب المن في داره بالصفا بمناًى عن الشر . وفي اليوم التالي صحب أبو طالب ابن أخيه إلى أندية القرشيين ومعه فتيان بني هاشم والمطلب ، وراح يقول لهم ويا معشر قريش ، هل تدرون ما همت به ؟ ، قالوا : لا ، فأخبرهم الخبر وقال الفتيان : اكشفوا هما في أيديكم ، فكشفوا فاذا كل رجل منهم مجمل حديدة

<sup>(</sup>٣٠) ابن هشام ص ٦٥ ، الطبري : تاريخ ٣٢٦/٢ ، ابن الاتير ٢٤/٢ .

<sup>(</sup>۳۱) ابن هشام ص ٦٥ - ٧٥ ، الطبري ٣٦/٣١ - ٣٣٧ ، ابن سعد 1/1/١٩١ - ١٣٥ ، ابن الأثي : الكامل : 7٤/٣ - ٥٧ .

صارمة . فقال · والله لو قتلتموه ما بقيت ومنكم أحداً حتى نتفانى نحن وأنتم . فانكسر القوم ، وكان أبو جهل أشدهم انكساراً (٣٢). ولعل هذه الرواية تفسير لنا لماذا سكت القرشيون في السنين التالية عن وقف خطر انتشار الدعوة بقتل الرسول ، واكتفائهم بفتنة ضعاف المسلمين ، وأنهم لم يعودوا إلى اعتاد أسلوب الاغتيال إلا بعد أن حزب الأمر ، وامتد نشاط الرسول عليه إلى خارج مكة وبدأ المسلمون هجرتهم صوب يثرب لتأسيس دولتهم هناك .

أدركت قريش ألا جدوى من أية محاولة تبذلها لاستالة أبي طالب ووقف حمايته للرسول على الله وقد الله المنف والقوة ، وأن تعلن حربها ضد الدعوة الجديدة والمنتمين اليها ، وأن تدفع كل قبيلة منها الى أن تنقض على المسلمين من أبنائها فتعمل فيهم تعذيباً وتفتنهم عن دينهم ، فنفذت القبائل تعليات الزعامة الوثنية وصبت على رؤوس المسلمين عذابها ومطارداتها وأذاها ، وأغرت سفهاءها بالرسول على فعومه على دينهم واتهموه بالسحر والشعر والكهانة والجنون ، ومحمد ماض في هجومه على دينهم واعتزال أوثانهم ورفض قيمهم وأعرافهم .

وكانوا يجتمعون قريباً من الكعبة حتى اذا طاف بها الرسول يرافح غزوه ببعض القول فكان يرد عليهم «أتسمعون يا معشر قريش؟ أما والذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذبح ، (٣٠) وعندما كانوا يأخذون بمجامع ردائه ويقولون له أنت الذي تقول كذا وكذا في عيب آلهتنا وديننا ، كان يجيبهم بصراحة لا التواء فيها « نعم أنا الذي أقول ذلك ، وسعى أحدهم — مرة — الى الحاق الأذى به فلوى ثوبه في عنقه وخنقه خنقاً شديداً ، فنافح أبو بكر دونه وهو يقول «أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله ؟ ، (٣٠) . وقال أبو جهل ، وقد أغاظه ازدياد أنباع النبي يوماً بعد يوم : والله لئن رأيت محداً يصلي ، لأطأن رقبته . فبلغه أنه .

<sup>(</sup>٣٢) الطبقات ١١/١/١١ .

<sup>(</sup>٣٣) كناية عن الهلاك ان لم يؤمنوا (عن تهذيب سيرة بن هشام ) .

<sup>(</sup>٣٤) ابن هشام ص ٥٧ – ٦٠ ، الطبري : ناريخ ٢٣٢/٢ – ٢٢٢ .

يصلي فأقبل مسرعاً فقال : ألم أنهك يا محمد عن الصلاة ؟ فانتهره رسول الشيراني فأجاب : أتنتهرني وتتهددني وأنا أعز أهل البطحاء ؟ (٣٠).

وعندما اقترب موسم الحج خاف زعماء قريش أن يفيد الرسول علي من فرصة التجمع البشري هذه فيتصل بوفود العرب وقبائلها ويعرض عليها الاسلام فدعا أحد كبارهم وهو الولمد بن المفيرة قومه إلى أن يجتمعوا اليه وأعلمهم أن الموسم قد حضر وأن وفود المرب قادمة إلى مكة ، وأن عليهم أن يصدروا في أمر الرسول عن رأي واحد كيلا يختلفوا ويكذب بعضهم بعضاً . فقال بعضهم: نقول انه كاهن ، فأجاب الوليد : لا والله ما هو بكاهن ، لقد رأينا الكمان فما هو يزمزمة الكاهن ولا سجمه . فقال اخرون : نقول مجنون . أجاب : ما هو يمحنون ، لقد رأينا الجنون وعرفناه فمـــا هو بخنقه ولا وسوسته . قالت فئة ثالثة . نقول شاعر . فأجاب الولمد : ما هو بشاعر ، لقد عرفنا الشعر كله برجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه ، فما هو بالشمر . قال بعضهم : فنقول ساحر . أجاب الوليد : ما هو بساحر ، لقد رأينا السحار وسحرهم فما هو بنفثهم ولا عقدهم . قالوا : فما تقول أنت ؟ قال : ﴿ وَاللَّهُ إِنْ لَقُولُهُ لَحُلَّاوَةً وإن أصله لعدَق(٣٦) وان فرعه لجناة (٣٧) ، وما أنتم بقائلين من هذا شيئًا إلا عرف أنه باطل. وإن أقرب القول فيه لأن تقولوا: ساحر ، جاء بقول هو سحر يفرق بين المرء وأخيه وبين المرء وزوجمه وبين المرء وعشيرته . وتفرق القوم على هذا الرأي وانتشروافي مداخل مكة ومسالكها حيث تمر الوفود لأداء مناسك الحج، فكلما مر" بهم وفد حذروه دعوة الرسول عليه واتهموه بالسحر. وجاءت محاولتهم هـذه بمكس النتائج التي توقعوها ، ذلك أن العرب صدروا ذلك الموسم بأمر رسول الله مِنْ في فانتشر ذكر ، في بلاد المرب كلها ، فكأن قريشاً

<sup>(</sup>۳۵) البلاذري : انساب ۱۲٦/۱ .

<sup>(</sup>٣٦) العدق : النخلة ( عن تهذيب سيرة ابن هشام ) .

<sup>(</sup>٣٧) الجناة : ما يجنى ( المصدر السابق ) .

سعت – من حيث لم تشعر ولم ترد – إلى نشر الدعوة الناشئة في الآفاق (٣٨) . مضت الدعوة تشق طريقها الصعب في مكة بين قبائل قريش رجالًا ونساءً؛ وقريش تحبس من قدرت على حبسه وتفتن من استطاعت فتنته من المسلمين وأسلم حمزة بن عبد المطلب غضبًا لابن أخيه من أبي جهل الذي ِ آذاه وشتمه ونال منه ورأت قريش أن تعود – ثانية – حيث لم تجد الفتنــة والاضطهاد ، إلى أسلوب المفاوضة والاغراء ، فاجتمع أشرافها من كل قبيلة : عتبة وشيبة ابنا ربيعة ، أبو سفيان بن حرب ، النضر بن الحارث ، أبو البختري بن هشام ، الأسـود بن عبد المطلب ، زمعة بن الأسود ، الوليد بن المفيرة ، أبو جهل بن هشام ، عبد الله بن أبي أمية ، العاص بن وائل ، نبيه ومنبه ابنا الحجاج ، وأمية بنخلف اجتمعوا بعد غروب الشمس قريباً من الكمية وقال بعضهم لبعض: ابعثوا إلى اجتمعوا لك ليكلموك فأتهم . فجاءهم رسول الله علي مسرعًا، فقالوا له : يا محمد إذا قد بعثنا اليك لنكامك وإنا والله ما نعلم رجلًا من العرب أدخل على قومه مثل ما ادخلت على قومك ، لقد شتمت الآباء ، وعبت الدين ، وشتمت الآلهة ، وسفهت الأحلام وفرقت الجماعة؛ فما يقي أمر قبيح إلا قد جئته فيما بيننا وبينك فإن كنت انما جئت بهذا الحديث تطلب به مالاً جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالاً ، وإن كنت إنما تطلب به الشرف فينا فنحن نسو دك علينا ، وإن كنت تريد به ملكاً ملكناك علينا ، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيبًا تراه قد غلب عليك بذلنا لك أموالنا في طلب الطب لك حتى نبرئك منه أو نمذر فيك. فأجابهم ر، رل الله : ما بي ما تفولون ، ما جئت بما جئت بم أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم ، ولكن الله بعثني البكم رسولًا وأنزل عليّ كتابًا وأسرني أن أكون لكم بشيراً ونذيراً فبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم ، فإن نقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة وإن تردوه عليّ أصبر لأمر

الله ، حتى محكم الله بيني وبينكم .

<sup>(</sup>٣٨) ابن هشام : ص ٥٧ - ٥٨ ، البلاذري : انساب ١/ ١٢٣ .

حينذاك طلب زهماء قريش منه أن يأتيهم بمعجزة ما ، أن يوسع عليهم وادي مكة ، أو يفجر فيه الأنهار ، أو يبعث أحد آبائهم حيا كي يخبرهم عن صدق نبوته ، أو يجعل لهم جناناً وقصوراً وكنوزاً من ذهب وفضة ، أو يسقط السهاء عليهم كسفا ، أو يسأل ربه أن يبعث معه ملكاً يصدقه بما يقول و فانك تقوم بالأسواق كا نقوم ، وتلتمس المعاش كا نلتمسه ، حق نعرف فضلك ومنزلتك من ربك إن كنت رسولاً فيا تزعم . فإنا لا نؤمن لك إلا أن تفعل ، . فما كان جواب الرسول بيات إلا أن ظل يردد عليهم و ما أنا بفاعل ، وما أنا بالذي يسأل ربه هذا ، وما بعثت اليكم بهذا ، ولكن الله بعثني بشيراً ونذيراً ، فان تقبلوا ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة ، وان تردوه علي اصبر لأمر الله حق عكم الله بيني وبينكم ، (٢٩) .

وخلال ذلك كان اتباع الدين الجديد يقاسون شق أنواع العذاب والاضطهاد وكانت كل قبيلة تثب على من فيها من المسلمين ، أحراراً وعبيداً ، فتحبسهم وتعذبهم بالضرب والجوع والعطش وبرمضاء مكة إذا اشتد الحر، فمنهم من يفتن من شدة البلاء الذي ينصب عليهم ومنهم من يصلب لهم ويعصمه الله منهم. وقد روى مجاهد أن المستضعفين من المسلمين البسوا دروع الحديد، وصهروا في الشمس حق بلغ الجهد منهم (٤٠٠).

كان بلال بن رباح مؤمناً صادق الايمان ، طاهر القلب ، وكان سيده أمية بن خلف الجمعي يخرجه إذا حميت الظهيرة ، فيطرحه على ظهره في بطحاء مكة ، ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره ثم يقول له : لا والله لا تزال هكذا حق تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى ، فيقول وهو في ذلك البلاء : أحد أحد ... فيضع أمية في عنقه حبلاً ويأمر الصبيان فيجرونه وكان ورقة ابن فوفل يمر به وهو يعذب ويصرخ أحد أحد ، فيقول : أحد أحد والله يا بلال . وظل بلال على هذه الحال إلى أن أعتقه أبو بكر وأعتق معه ست رقاب أخرى من بلال على هذه الحال إلى أن أعتقه أبو بكر وأعتق معه ست رقاب أخرى من

<sup>(</sup>٣٩) ابن هشام : ص ٦٤ ــ ٦٧ .

<sup>(.))</sup> البلاذري : انساب ١/٨٥١ .

ضعفاء مكمة من الرجال والنساء ، وعندما قال له ابوه ، يا بني إني أراك تعتق رقاباً ضعافاً ، لو أنك إذ فعلت أعتقت رجالاً جلداً يمنعونك ويقومون دونك . أجاب أبو بكر : يا أبت إني إنما أريدالله عز وجل (٤١) .

يقول عمرو بن العاص: مررت ببلال وهو يمذب في الرمضاء ، لو أن بضمة لحم وضعت لنضجت ، وهو يقول: أنا كافر باللات والعزى ، وأمية بن خلف مغتاظ عليه فيزيده عذاباً فيغشى عليه ثم يفيق .. ويقول حسان بن ثابت: اعتمرت ، فرأيت بلالا في حبل طويل ، تمده الصبيان، ومعه فيه عامر بن فهيرة وهو يقول: أحد أحد ، أنا كافر باللات والعزى ، فاضجعه أمية على الرمضاه . ويقول بجاهد: جملوا في عنق بلال حبلا وأمروا صبيانهم أن يشتدوا به بين جبلي مكة ، ففعلوا ذلك وهو يقول: أحد أحدد .. ويقول عروة : كان بلال من المستضعفين من المؤمنين وكان يضرب حين اسلم ليرجع عن دينه فما أعطام قط كلمة نما يريدون ... ويقول بلال نفسه : اعطشوني يوماً وليلة ، ثم أخرجوني فعذبوني في الرمضاء في يوم حار (٢٠) .

وكان أبو فكيهة المسمى (أفلح) عبداً لصفوان بن أمية ، فمر به أبو بكر وقد أخذه أمية بن خلف فربط في رجله حبلاً وأمر به فجر" ثم القاه في الرمضاه... وجعل يغلظ عليه ويخنقه ومعه أخوه أبي بن خلف يقول: زده هذاباً حتى يأتي محمد فيخلصه بسحره ، ولم يزل على تلك الحال حتى ظنوا انه قد مات ، ثم افاق فاشتراه ابو بكر وأعتقه (٤٣).

وكانت زنيرة قد عذبت حق عميت ، فقال لها ابو جهل: إن اللات والعزى في أما بكما ترين فقالت وهي لا تبصره: وما تدري اللات والعزى من يعبدهما ممن لا يعبدهما ، ولكن هذا أمر من السماء . . فاشتراها أبو بكر وأعتقها .

<sup>(</sup>١٤) المصدر السابق ١٨٤/١ ــ ١٨٥ ، ابن هشام ص ٦٩ ــ ٧١ .

<sup>.</sup> ١٨٦ – ١٨٥/١ البلاذري : انساب ١/٥٨١ – ١٨٦

٢٤) المصدر السابق ١٩٤/١ - ١٩٥

وكانت النهدية أمّة لامرأة من بني عبدالدار وكانت تعذبها وتقول: والله لا اقلعت عنك أو يعتقك بعض من صباتك فابتاعها أبو بكر وأعتقها . وكانت أم عنيس أمّة لبني زهرة فكان الأسود بن عبد يغوث يعذبها فابتاعها أبو بكر وأعتقها (٤٤).

وكانت بنو نحزوم يخرجون بعهار بن ياسر وبأبيه وأمه ، إذا حميت الظهيرة ، يمذبونهم في رمضاه مكة ، فيمر بهم الرسول والله فيقول: صبراً آل ياسر ، موعد كم الجنة !! وقتلت أمه وهي تأبى إلا الإسلام فكانت أول شهيدة في الإسلام ، وكان عمار يعذب حق ويقال أنها أغلظت لأبي جهل في القول فطعنها في بطنها .. وكان عمار يعذب حق لا يدري ما يقول (٥٠) وجيىء بخباب بن الارت فجعلوا يلصقون ظهره بالأرض على الرضف حتى ذهب ماء متنه ، فجاء إلى الذي الله يوما يشكو ما أصابه فقال له الرسول والله : لقد كان الرجل من قبلكم يشط بامشاط الحديد حتى مخلص إلى ما دون عظمه من لحم وعصب ، ويشتى بالمناشير ، فلا يرد ، ذلك عن دينه وأنتم ما دون عظمه من لحم وعصب ، ويشتى بالمناشير ، فلا يرد ، ذلك عن دينه وأنتم لا يخاف إلا الله وحده ، والذئب على غنمه (١٠١ . ويحدثنا خباب نفسه فيقول : لقد رأيتني يوماً وقد أوقدوا لي تاراً ثم سلقوني فيها ، ثم وضع رجل رجله على صدري ، فما أتيت الأرض إلا بظهري ( ثم كشف خباب عن ظهره فاذا هو قد برص ) ، ولولا اني سمعت رسول الله والله يقول : ( لا يتمنين أحدكم الموت لتمنيته ! (٧ كان الرما) .

وكان صهيب بن سنان الرومي من المؤمنين المستضعفين الذين يعذبون في الله، وكان عر بقريش يصحبه خباب وعمار ، فكانوا يقولون : هؤلاء جلساء محمد ويهزؤون ... فيرد صهيب : لحمن جلساء نبي الله ، آمنا و كفرتم وصدقناه

<sup>(</sup>١٤) المصدر السابق ١٩٦/١ .

<sup>(</sup>٥)) المصدر السابق ١٥٨/١ - ١٥٩ .

<sup>.</sup> ١٧٦/١ المصدر السابق ١٧٦/١

<sup>(</sup>٤٧) المصدر السابق ١٧٨/١ .

و كذبتموه ، ولا خسيسة مع الاسلام ولا عز مع الشرك . فجملوا يعذبون ويضربونه وهم يقولون : انتم الذين مَنَّ الله عليكم من بيننا ؟(٤٨)

وكان أبو جهل إذا سمع بالرجلقد أسلم، له شرف ومنعة، أنتبه وأخزاه وقال: تركت دين أبيك وهو خير منك. لنسفهن حلمك ولنقبحن رأيك ولنضعن شرفك. وإن كان تاجراً قال: والله لنكسدن تجارتك ولنهلكن مالك. وإن كان ضعيفاً أغرى به (٤٩).

واجتمع أصحاب الرسول عليه يوماً فقالوا: والله مسا سمعت قريش بهذا القرآن يجهر لها به قط، فمن رجل يُسمِمهُموه ؟ فقال عبدالله بن مسمود: أنا ! قالوا: إنا نخشاهم عليك إنما نربد رجلاً له عشيرة ينعونه من القوم إن أرادوه . فقال : دعوني فإن الله سيمنعني . وانطلق إلى الكمبة ، وقريش في أنديتها ، وراح يتلو هناك بصوت عال ( الرحمن . علم القرآن . خلق الإنسان . علمه البيان . . ) فتأمل القرشيون فيه وجعلوا يتساءلون : ما يقول ابن أم عبد ؟ أجاب بعضهم : إنه ليتلو بعض ما جاء به محمد . فقاموا اليه وجعلوا يضربون في وجهه وهو ماض في تلاوة السورة ، حتى بلغمنها ما شاء الله أن يبلغ ، ثم انصر ف إلى أصحابه وآثار اللطهات على وجهه ، فقالوا : هذا الذي خشينا عليك ! قال: ما كان أعداء الله أهون علي منهم الآن ، لئن شئم لاغادينهم غداً بثلها ! قالوا : لا . حسبك ، فقد أسمعتهم ما يكرهون (٥٠٠٠) . وروى الطبري في سياق تفسير ما ترك عليه بالارتداد و يا أمه ، والله لو كانت لك مائة نفس فخرجت نفساً نفساً ، ما تركت ديني » ! (١٠٠٠) .

<sup>(</sup>٤٨) المصدر السابق ١٨٤/١ .

<sup>(</sup>٩٤) المصدر السابق ١٩٨/١ . ابن هشام ص ٧١ ـ ٧٢ .

<sup>(.</sup>ه الطبري : تاريخ ٢٢٤/٢ ــ ٢٣٥ . ١٨١٠ ــ ١٨١٠ والمال والم

<sup>(</sup>٥١) دروزة : سيرة الرسول ١/.٢٨ .

ويظهر أن بعض المسلمين قد تضعضعوا أمام المحنة ولم يطيقوا تحمل الآذى والاضطهاد ، وأنهم أبدوا شكهم في نصر الله الموعود المسلمين فنزلت الآيات ١١ — ١٥ من سورة الحج تحمل على هذا النوع من الناس باسلوب عام حملة لاذعة في سياق وبيان مراتب الناس من عبادة الله والاعتراف به والاخلاص له ، فالمخلص يجب أن يؤمل في رحمة الله ونصره وإن تأخرا ، وإذا لم ينلها في الدنيا فهو نائلها في الآخرة ، والإيمان المشروط بألا ينال صاحبه إلا النفع ، لا يليق بمؤمن نائلها في الآخرة ، والإيمان المشلمة لا علاقة لها باعراف الدنيا المتقلبة على الناس من يعبد الله على حرف ، فإن أصابة خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ، ذلك هو الخسران المبين . يدعو من دون الله ما لا يضره ومالا ينفعه ، ذلك هو الضلال البعيد )(٥٠٠) .

عن سعيد بن جبير قال : قلت لعبد الله بن عباس : أكان المشركون يبلغون من أصحاب رسول الله عليه من العذاب ما يعذرون به في ترك دينهم ؟ قال : نعم والله ، إن كانوا ليضربون أحدهم ويجيعونه ويعطشونه حتى ما يقدر أن بستوي جالساً من شدة الضرب الذي نزل به !!(٥٣٠) .

ومن جهة أخرى ، لنا أن نتساءل فيا إذا كان من المسلمين من كان يقابل الأذى والعدوان بمثله في مكة ، أو هم بذلك ؟ فنقول إن في بعض الآيات ما يلهم بالإيجاب الذي نعتقد انه بما يتستى مع طبيعة الأمور ، إذ لا يصح أن يفترض خضوع المسلمين كافة للأذى وصبرهم عليه ، وكان فيهم الأقوياء في أشخاصهم أمثال همر وحمزة ، كا كان فيهم الأقوياء بعصبياتهم أيضاً وخاصة في بيئة مثل بيئة الذي يتمال عمر وحمزة ، كا كان فيهم الأقوياء بعصبياتهم أيضاً وخاصة في بيئة مثل بيئة الذي على النبي بيئة النبي بيئة وعصره قويت فيها العصبية الاجتماعية وكانت المظما مهما في علاقات النباس بعضهم ببعض . إلا أن القرآن أمرهم أن يكفوا أيديهم لأن

<sup>(</sup>٥٢): المرجع السابق ٢/٢٨١ - ٢٨٤ .

<sup>(</sup>٥٢) ابن هشام ص ٧٢ . البلاذري : انساب ١٩٧/١ .

وقت الجابهة لم يحن بعد . وهنالك من الآيات (١٥٠) ما يلهم يقوة أن بعض المسلمين كانوا أحياناً يوجهون الشتائم إلى الكفار بسبيل التنديد بهم وبعقائدهم مواجهة ، وهذا لا يكون إلا من أناس أقوياء الشخصية جرآء على الباطل مها قوي أصحابه وبالتالي تلهم بقوة أن من المسلمين من كانوا كذلك وكانوا لا يرون أن يسكتوا على الكفار وفجاره (١٢٥ - ١٢٨) على الكفار وفجاره (١٢٥ - ١٤٨) عن بعض التابعين أن بعض المسلمين في مكة قالوا : يا رسول الله لو أذن لنا الله لا نتصرنا من هؤلاء الكلاب ، فأنزل الله الآيات المذكورة (٢٥٠).

## ٣

أدرك رسول الله والله على بعد سنتين من الجهر بالدعوة ، ألا قدرة له على حماية أتباعه من البلاء الذي ينزل بهم ليل نهار ، وأن الزعامة الوثنية ماضة في عنفها واضطهادها وتعذيبها لهم ، مصممة على استخدام أي اسلوب لوقف الدعوة عند حدها وخنقها وهي بعد في المهد .. ورأى أن يمنح المعذبين المضطهدين فارة من الوقت يستردون فيها أنفاسهم ويستعيدون قواهم النفسية والجسدية ، ويعودون عنسة إلى ساحة الصراع وهم أقدر وأصلب .. وعسى الله أن يحدث عند أمراكان مفعولا . فأشار عليهم بالهجرة إلى الحبشة و فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد ، حق يجعل الشهم فرجا بما هم فيه . فاستجاب له المسلمون وتسلل عدد منهم من مكة صوب الساحل ، كي تقلهم سفينتان كانتا متجهتين صوب الجنوب ، وخرج نفر مهن قريش في آثارهم ، وعندما بلغوا الساحل

<sup>(</sup>١٥٨ : ١٠٨ .

<sup>(</sup>٥٥) دروزة : سيرة الرسول ٢٠٩/١ - ٣١٠ .

كانت السفن قد بعدت عنه (٥٠). وكان أول من هاجر منهم ، عثان بن عفان وامرأته رقية ابنة الرسول عليه ، أبو حذيفة بن عتبة وامرأته سهلة بنت سهيل ، الزبير بن العوام ، مصعب بن عمير ، عبد الرحمن بن عوف ، أبو سلمة بن عبد الأسد وامرأته أم سلمة بنت طبي أميسة ، عثان بن مظمون عامر بن ربيعة وامرأته ليلى بنت أبي حيثمة ، أبو سبرة بن أبي رهم وسهيل بن بيضاء. وقد أمر عليهم جميعاً عثان بن مظمون . ثم خرج جعفر ابن أبي طالب، وتتابع المهاجرون منفردين أو مع أهليهم ، حتى اجتمعوا بأرض الحبشة بضعة وثمانين مهاجراً عدا أبنائهم الصغار الذين خرجوا معهم أو ولدوا هناك (٥٠).

كان اختيار الحبشة داراً لهجرة المسلمين خطوة موفقة من خطوات الرسول المدروسة فهذاك ، إضافة إلى الصفة التي وصف ملكها بها في الحديث المروي عن النبي ، تيسر السفر اليها بالسفن ، ومساعدة الرياح الموسمية لهذا السفر البحري في ظروفه ، فضلا عن العلاقات المذهبية الطيبة بين الاسلام والنصرانية . . بل انه ليخطر بالبال أن من أسباب اختيار الحبشة أمل وجود بجال للدعوة فيها

<sup>(</sup>٧٥) الطبري : تاريخ ٢٢٩/٢ .

<sup>(</sup>٥٨) ابن هشام ص ٧٧ – ٧٧ ، الطبري ٢٢٩/٣ – ٢٣١ ، ابن سعد ١٣/١/١١ – ١٣٧ ، المعقوبي : الميعقوبي : المرتبع ٢٢/٢ . ابن الأثير الكامل ٢٧١٧ – ٧٧ ، ابن كثير : المبداية ١٩٨٢ – ١٩١ . وانظر عن المهاجرييان بالنفصيل : ١٩٨١ – ١٩١ . وانظر عن المهاجرييان بالنفصيل : البلاذري : انساب ١٩٨١ – ٢٦٩ . حيث يقدم معلزهات مقصلة عن مسألة المهجرة المي المحبشة لا نجد غالبها في المصادر الاخرى . وهو يذكر – غيما يستعرض محن تفاصيل – ان ابا بكر المعديق ( رض ) عزم هر الاخــر على الهجرة الى الحبشة بنسبب اذى المشركين واضطهادهم له . ولقد غادر مكة فعلا الا ان سيد قبائل القارة المحارث بن بزيد الملقب بأبن الدغينات اعترضه في الطريق واقتصه بالرجوع واعان للمشركين عن جواره له . لكن ابا بكر استمر – وهو في مكة – يؤدي شعائر الاسلام ويدعر المه ، الامر الذي دفع ابن الدغينة الى انهاء جواره له ، فما كـان من ابي بكر الا ان قال : أرجع اليك جرارك وأرضي بجوار الله !! . ( انساب : من ابي بكر الا ان قال : أرجع اليك جرارك وأرضي بجوار الله !! . ( انساب : درهنغم : حباة محمد ص ١٢ – ١٢٤ ) . .

وأن يكون هدف انتداب جعفر متصلا بهذا الأمل. ولمل ما روي عن إسلام النجاشي وغيره من الاحباش ووفادة بعضهم على النبي مسلمين مسلمين مسالمين مسالمين مسالمين مسالمين مسالمين مسالمين مسالمين مسالمين مسالمين به على صحة هذا الخاطر ، إذ يرى أثر نجاح له فلات الدعوة في هاتيك الديار . ولعل حادثة أنتصار الأحباش لنصارى اليمن التي كانت حاضرة في أذهان العرب كانت ذات تأثير أيضا في توجيه الهجرة إلى هذه البلاد ، فالمسلمون أدهان العرب كانت ذات تأثير أيضا في توجيه الرابطة الدينية . والمشركون يقم بهذا يكسبون حليفاً قوياً تجمع بينهم وبينه الرابطة الدينية . والمشركون يقع في نفوسهم شيء من الخوف والتوجس والجنوح إلى الارعواء بسبب توثق الصلة بين المسلمين وهذا الحليف القوي (٥٩٠) . هذا إلى أن اختيار منطقة كاليمن أو يارب سوف يعرض المهاجرين لبطش المناصر الوثنية واليهودية المنتشرة هناك .

يستنتج وات من هذه الأخبار القليلة التي ساقها - كما يقول صالح العلي -

دروزة : سيرة الرسول ٢٧٢/١ – ٢٧٣ . وانظر بوهل في Ency. art: Muhammad

<sup>(</sup>٦٠) انظر بالتفصيل وات : محمد في مكة ص ١٨٢ - ١٨٩ .

<sup>(</sup>٦١) المرجع السابق : ص ١٦٢ .

حدوث خلاف في الرأي بين المسلمين ، وخاصة مع أبي بكر الذي كانت له مكانة قوية عند الرسول ويرى أن الرسول أوعز لخالفي أبي بكر بالهجرة إلى الحبشة تفادياً للأخطار التي قد تنجم عن هذا الخلاف . غير أن الأدلة التي يسوقها وات ليست قوية ، فان بعض من هاجر إلى الحبشة كعثان وطلحة كانوا من أصحاب أبي بكر . وتروى بعض الروايات أن أبابكر هو الذي جاء بهم إلى الرسول ليسلموا . كا أن اختفاء أسماء بعض المسلمين الأول المهاجرين وعدم لعبهم دورا رئيسيا في السياسة فيا بعد ، وخاصة في عهد أبي بكر ، لا يمكن أن يعزى إلى خلافهم معه فقط بل قد يرجع إلى انشفالهم بأمور أخرى في الحياة . والواقع أن أبا بكر استمان بكثير ممن أسلم عند فتح مكة أو بعدها وبأولاد كثير ممن قاوم الإسلام فلو أهمل أبو بكر رجلا لماضيه لكان الأجدر ب أن يهمل هؤلاء ولا يسلمهم قيادة الجيوش الإسلامية التي أحسنوا قيادتها . والواقع أن الآيات ولا يسلمهم قيادة الجيوش الإسلامية التي أحسنوا قيادتها . والواقع أن الآيات والحاولات التي بذلها المشركون لفتنتهم ، وأنها هي التي دفعت الرسول إلى الإيماز اليهم بالهجرة (١٣٠٠) . الأمر الذي كاد أن يدفع أبا بكر نفسه إلى الهجرة لولا أن أجاره أحد الزهماء (١٠٠٠) .

كان المهاجرون ينتمون إلى مختلف القبائل: فمن بني هاشم واحد ومن بني عبد بن قصي واحد ومن بني عبد بن قصي واحد ومن نوفل واحد (حليف) ومن عبد شمس اثنان (واحد حليف) ومن تيم اثنان ومن أسد بن عبدالمزي أربعة ومن عدي خسة (منهم واحد حليف) ومن أمية سبعة (منهم أربعة حلفاء) ومن زهرة سبعة (منهم ثلاثة حلفاء) ومن عبد الدار سبعة ومن مخزوم ثمانية (منهم واحد حليف) ومن عامر سبعة (منهم واحد حليف) ومن الحارث بن فهر ثمانية (منهم واحد حليف)

<sup>(</sup>٦٢ انظر المنكبوت ١ ـ ٢٢ ، ١٠ البروج ١٠ القصص ٧٥ الزمر ١٠ ، النحل ١١ ،

<sup>(</sup>٦٣) العلي : مداضرات ص ٢٦٨/١ .

<sup>(</sup>٦٤ البلاذري : انساب ٢٠٥/١ - ٢٠٦ وانظر هامش ٥٨ .

اثنا عشر ومن سهم أربعة عشر ( منهم واحد حليف (١٦٠٠ ) .

وبمجرد القاء نظرة سريعة على هذه القائمة تتبدى لنا سعة الدائرة البشريسة التي امتدت اليها الدعوة الاسلامية لكي تجذب اليها عناصر من شق القبائل المكية وتجاوزت بذلك دائرة العصبية الضيقة في طريقها الطبيعي صوب الاتساع والشمول لكي تضم العرب جميعاً ... وهذا (التنوع) في أصول المهاجرين إلى الحبشة يقدم لنا دليلا آخر لما سنذكره فيا بعد بصدد رفض فكرة (الدافع المادي) للانتاء إلى الدعوة الجديدة أو مقاومتها. فلا يعقل أن يكون هذا الدافع هو الذي قاد هؤلاء الرجال ، ذوي الأصول القبلية العديدة ، والذي ينتمي أغلبهم إلى أسر مكية عريقة ، إلى الاسلام ، تماماً كما لا يعقل أن يكون دافع (العصبية القبلية) وحده هو الرائد في هذا الميدان بما تطرحه علينا القائمة الآنفة من (تنوع) في الأصول.

ولا ننسى هذا ( المرأة المسلمة ) التي تحملت أعباء الاضطهاد والهجرة ، جنباً إلى جنب مع الرجل في سبيل الهدف الذي آمنت به . . وستتكرر هذه المواقف مرة تلو مرة ، في السلم والحرب ، لكي يتبين لنا المسدى الواسع الذي أفسحه الاسلام للمرأة ، والمكانة العالية التي رفعها إليها ، والمسؤوليات الجسيمة التي حسلها إياها ، بعد ما كانت تعانيه من ضيق واحتقار وإهمال في عهود الجاهلية .

ويذكر دروزة ، أنه باستثناء النفر من حلفاء قريش ونسائهم لا تذكر الروايات أسماء أرقاء ومساكين في جملة المهاجرين . وأن تعليل ذلك يعود إلى أن ضغط زعماء قريش كان أكثر شدة على أبناء أسرهم لأنهم تحسبوا من عواقب إسلامهم بالنسبة لعامة الناس وسائر شباب الأسر ، في حين أنه لم يكن ما يخشونه من مثل ذلك من المساكين والأرقاء والفقراء والغرباء ، وأن هذه صورة مخالفة لما قسد يكون في الأذهان (١٦٦) .

<sup>(</sup>٦٥) العلي : ص ٢٦٤ ٠

<sup>(</sup>٦٦) دروزة : سيرة الرسول ٢٧٢/١ .

عندما رأت قريش أن أصحاب رسول الله برائي قد آمنوا واطمأنوا بأرض الحبشة قرر زعماؤها أن يبعثوا في طلبهم رجلين قديرين إلى النجاشي لكي يردوا المهاجرين فيارسوا معهم من جديد الفتنة والاضطهاد واتجه الموفدان عمروب العاص وعبد الله بن أبي ربيعة إلى الحبشة وهما محملان الهدايا للنجاشي ولبطارقته. وبدآ بالبطارقة فسلما كلا هدية وقالا له : إنه قد لجأ إلى بلد الملك منا غلمان سفهاء ، فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم ، وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم ليردوهم إليهم ، فاذا كلمنا الملك فيهم فأشيروا عليه بأن يسلمهم إلينا ولا يكلمهم فان قومهم أعلم بما عابوا عليهم. فقال البطارقة : نعم . وعندما اتجه عمرو ورفيقه إلى النجاشي وعرضا عليه طلبها بتسليم المهاجرين ، وقالت البطارقة من حوله : صدقا أيها الملك ، قومهم أعلم بما عابوا عليهم أعلم بما ولا يكاد قوم جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي، أسلمهم اليها ، ولا يكاد قوم جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي، حق أدعوهم فأسلم عما يقول هذان في أمرهم ، فإن كانوا كما يقولون أسلمهم اليها، ولا يكاد قوم جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي، حق أدعوهم فأسلم عما يقول هذان في أمرهم ، فإن كانوا كما يقولون أسلمهم اليها، وان كانوا على غير ذلك منعتهم منها وأحسنت جوارهم ما جاوروني (١٢٠) .

وما لبت النجاشي أن دوالهاجرين لحضور مجلسه ، وعندما سألهم عن طبيعة الدين الذي دفعهم إلى مفارقة قومهم ، تقدم جعفر بن أبي طالب وقال : وأيها الملك ، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ، ونأكل الميتة ، ونأتي الفواحش ، ونقطع الأرحام ، ونسيء الجوار ، ويأكل القوي منا الضعيف . فكنا على ذلك حتى بعث الله الينا رسولاً منا ، نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه ، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان ، وأمرنا بصدق الحديث ، واداء الأمانة ، وصلة الرحم ، وحسن الجوار ، والكف عن الحارم والدماء ، ونهانا عن الفواحش وقول الزور ، وأكل مال اليتم ، وقذف المحصنات ، وأمرنا أن نعيد الله وحده لا نشرك ب

<sup>-(</sup>۲۷) ابن هشام : ص ۲۳ – ۷۰ .

شيئاً ، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام .. فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من الله . فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله تعالى . فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا ، وحالوا بيننا وبين ديننا ، خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك .. ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك ، فطلب منه النجاشي أن يقرأ عليه شيئاً مما جاء به الرسول عندك أيها الملك ، فعلى عليه صدراً من سورة مريم . فبكى النجاشي حتى اخضلت عليه ، وبكت أساقفته حتى اخضلت طيته ، وبكت أساقفته حتى اخضلوا مصاحفهم ، وقال النجاشي و ان هدنا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة ، انطلقا فلا والله لا أسلمهم المكاراً ، .

اكن عمرو بن العاص لم ييأس ، وعاد إلى النجاشي في اليوم التالي وقال له : انهم بقولون في عيسى بن مريم قولاً عظيماً ، فأرسل اليهم فسلهم عما يقولون فيه . فاستدعاهم وسألهم ، فأجابه جعفر : « نقول فيه الذي جاء به نبينا على الله عبد الله ورسوله وروحه وكلمته القاها إلى مريم العذراء البتول ، فتناول النجاشي عوداً وقال : والله ما عدا عيسى بن مريم مما قلت هذا العود فأبدى بطارقته استياءهم فردهم وأعلن عن حمايته للمهاجرين وقال لمن حوله : ردوا عليها هداياهما فلا حاجة لي بها ، فغادر عمرو ورفيقه أرض الحبشة عائدين إلى مكة (١٩٠) .

بلغت طلائع المهاجرين ، بعد شهرين من اقامتهم في الحبشة أنباء تشير إلى أن أهل مكة قد اعتنقوا الاسلام ، فقفل بضعة وثلاثون رجلاً منهم عائدين إلى بلادهم ، وما أن اقتربوا منها حتى أيقنوا كذب تلك الأنباء ، فلسلل بعضهم مستحفياً إلى مكة ، ودخل آخرون بجوار بعض المشركين ،

<sup>(</sup>٦٨. المصدر الدابق ص ٧٥ - ٧٦ . البعقوبي : داريخ ٢/٢٢ - ٢٤ .

<sup>(</sup>۱۲) ابن فشأم ص ۱۱ – ۷۷ . انظيري : ناريخ ۲/۲۳ . المندسي : ١٥١/٤ – ١٥٢ . ابن الاثير : الكامل ۲۹/۲ – ۸۲ . ابن كثير : البداية ۲۰/۲ – ۷۹ .

ورجعت فئة ثالثة من حيث آتت (٧٠). وقد ظل معظم المهاجرين في أرض الحبشة حتى السنة السادسة للهجرة حيث عقد الرسول على مسع قريش صلح الحديبية وبعث إلى النجاشي عمرا بن أمية الضمري يطلب إعادة المهاجرين إلى بلادهم فحملهم في سفيلتين وقد م بهم على الرسول على في أحقاب فتحه خيبر في مطلع السنة السابعة . ولقد سو الرسول على سروراً عظيماً لقدمهم حتى أنه قبل زعيمهم جمفر بن أبي طالب واحتضنه قائلا : ما أدري بأيها أنا أسر "بفتح خيبر أم بقدوم جمفر ؟ وكان عدد العائدين من الحبشة قريباً من العشرين رجلا وعدداً من النساء والأطفال الذين ولدوا هناك ، فضلاً عن بعض الأرامل اللواتي توفي أزواجهن أيام الاقامة في الحبشة (١٧) . وكان بعض المهاجرين قد غادر الحبشة في بداية عهد المسلمين بالهجرة الى المدينة فعات بعضهم في مكة ، واعتقل البعض الآخر ، و تمكنت فئة ثالثة من اللحاق بالمدينة والاشتراك في معركة بدر وما تلاها من وقائع (٧٢) .

٤

عندما أيقنت قريش أنها قد مُهزمت في محاولتها استرداد المهاجرين الى الحبشة، وأن الاسلام أخذ ينتشر بين القبائل ، فضلا عن إسلام عمر بن الخطاب الذي عز ز جانب المسلمين في صراعهم ضد الوثنية (٧٣) ، حتى أن عبد الله بن مسعود كان يقول و ما كنا نقدر أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر بن الخطاب ، فلها

<sup>(.</sup>۷) ابن هشام ص ۸۸ ــ ۸۹ . ابن سعد ۱۱۸/۱/۱ . البلاذري : انساب ۲۲۷/۱ ــ ۲۲۷ ــ ۲۲۸ الطبري : تاریخ ۳۲۰/۲ .

<sup>(</sup>٧١) ابن هشام ص ٢٦٧ – ٢٦٨ . الطبري : ناريخ ٣٤٣ . ابن سعد ٧٨/١/٣ .

<sup>(</sup>٧٢) ابن سعد ١٢٩/١/١ وعن الهجرة الى الحبشة والعودة منها انظر وات : محمد في مكة ، ملحق (و) و (ز) .

<sup>(</sup>٧٣) انظر تفاصيل اسلامه ابن الاتــي : الكامل ٨٣/٢ ــ ٨٧ . وابن كلم : البداية : Ency. vol. Iv P. 67. و . ٨٢ - ٧٩/٢

أسلم قاتل قريشاً ، حتى صلتى عند الكعبة وصلينا معه (٧١) ، والحق - كما يقول أرنولد - أن إسلام عمر بن الخطاب يعد نقطة تحول في تاريخ الاسلام ، فقد استطاع المسلمون أن يسلكوا منذ ذلك الحين مسلكا أشد جرأة ، وبدأ المؤمنون يجهرون بتأدية شعائر الاسلام جماعات حول الكعبة (٥٠٠) . حينذاك عقدت قريش اجتاعاً في مطلع السنة السابعة من بعثة الرسول علي ، قرر فيه زعماؤها أن يتعمدوا أسلوباً جديداً في مجابهة الحركة الاسلامية يقوم على مقاطعة بني هاشم وبني هبد المطلب الذين كان أبو طالب قد دعاهم الى ما هو فيه من منع الرسول والتي ومشركين ، وأن تكون هذه المقاطعة شاملة لكافة المعاملات والعلائق الاجتاعية والمالية .

ويذكر البلاذري أن قريشاً توعدت بقتل الرسول على وسراً أو علانية ، بعد أن أصر على مهاجمة آلهم فقال أبو طالب و اللهم إن قومنا قد أبوا الا البغي ، فمجل نصرنا و حل بينهم وبين قتل ابن أخي ، وقالت قريش: لا صلح بيننا وبين بني هاشم وبني المطلب ولا رحم ولا حرمة الاعلى قتل هذا الرجل الكذاب السفيه . وعمد أبو طالب الى الشعب بابن أخيه وبني هاشم وبني المطلب ، وكان أمرهم واحداً ، وقال : نموت من عند آخرنا قبل أن يوصل إلى رسول الله على أبي أبو لهب إلى قريش فظاهرهم على بني المطلب . ودخل الشعب من كان من هؤلاء مؤمناً أو كافراً (٢٦) .

كتبت قريش صحيفة بالمقاطعة ، وتعاهدت على تنفيد بنودها وعلقتها في جوف الكعبة توكيداً على أنفسهم ، وقد جاء فيها ( باسمك اللهم . على بني هاشم وبني المطلب على الا ينكحوا اليهم ولا ينكحوهم ، ولا يبيعوهم شيئاً ولا يبتاعوا منهم ، ولا يعاملوهم حتى يدفعوا اليهم محداً فيقتلوه (٧٧) ع. فلما سرى

<sup>(</sup>۷٤) ابن هشام ص ۷۹ ،

<sup>(</sup>۷۷) محمد حميد الله : الوثائق ص ٢٦ .

النبأ في مكة انضم بنو هاشم وبنو المطلب إلى أبي طالب ودخلوا ممـ الشعب المسمى باسمه (٧٨).

استمرت المقاطعة سنتين وعدة أشهر ، كان لا يصل المسلمين خلالها شيء إلا سر اً ، يحمله اليهم مستخفياً من أراد مساعدتهم من قريش بدافع من عصبية أو نخوة أو عطف . ولاقى المسلمون ونبيهم عليه خلال ذلك آلاما قاسية من الجوع والخوف والعزلة والحرب النفسية (٢٩) . ولا بد من الاشارة هنا إلى أن حلف الفضول الذي عقدته بعض بطون قريش وتعاهدت فيه على منع الظلم في منحة ، قد تعظل ، فلم يتناد أصحابه بنصرة المظلومين بمن كان يقع عليهم العذاب ويبدو أن الملأ من قريش كان يخشى ان يطالب بنو هائم حلفاءهم من أصحاب الغضول بالوقوف الى جانبهم ، ومن أجل ذلك كان حرصهم على الاجماع وعلى التواثق على ذلك في صحيفة مكتوبة . وقد استجابت كل البطون القرشية التواثق على ذلك في صحيفة مكتوبة . وقد استجابت كل البطون القرشية على مكة يهدد الجميع بالخراب لذلك اجتمعوا وتضامنوا على ايقاف هدذا التيار (٢٠٠).

شددت الزعامة الوثنية من حملتها ضد الذي يرقي وراحت تهمزه وتهزأ ب وتخاصه وتدفع من يرميه بالحجارة وبضع في طريقه الشوك . وفي الجهة المقابلة مضى الرسول عليه في دعوته لا يصد هائق ، وتنزلت آيات القرآن متنالية كالحم تقرع الرؤوس الوثنية واحداً واحداً . . أبو لهب يدفع زوجته أم جميل بنت حرب لكي تحمل الشوك وتطرحه على طريق رسول الله على حيث يمر

<sup>(</sup>۷۸) ابن هشام ص ۸۲ – ۸۳ ، الطبـــزي : تاریخ ۲۲۰۳۳ – ۳۳۱ - ابن ســهد : ۱۲۹/۱ – ۱۲۰ ، البعقوبي : تاریخ ۲۲۰۲۳ – ۲۲۰ ، البعقوبي : تاریخ ۲۲۰۲۳ – ۲۲۰ ، البعقوبي : تاریخ ۲۲۰۲۳ – ۲۰۰ ، ابن کثیر : البدایة : ۸۲/۳ – ۸۷ ، ۱بن کثیر : البدایة : ۸۲/۳ – ۸۷ ، ۱۲۳۲۳ ، البلاذري : انساب ۲۳۲/۱ ، ۲۳۲۲ ، ۱۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۱۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۱۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۱۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳۲ ، ۲۳ ، ۲

<sup>(.</sup>٨) احمد ابراهيم الشريف : مكة والمدينة في الجاهلية وعصر الرسول ص ٢٧٤ --

فيحابهه القرآن (تبت يدا أبي لهب وتب. ما أغنى عنه ماله وما كسب: سيصلى ناراً ذات لهب. وامرأته حمالة الحطب. في جيدها حبل من مسد). وأمية بن خلف يقف في درب الرسول حتى إذا مر" به همزه ولمازه ، فيندد به القرآب (ويل لكل همزة لمزة للذي جمع مالاً وعدده . يحسب أن ماله أخلده . كلا ليندن في الحطمة . وما أدراك ما الحطمة . نار الله الموقدة . التي تطلع على الأفندة . إنها عليهم مؤصدة . في عمد محددة ) . . وأبو جهل بن هشام يجابه الرسول عليه ويقول له : « والله يا محمد لتاتركن سب آلمتنا أو لئسبن إلهك الذي تعبد ، فتجيء تعليات القرآن ( ولا تسبو اللذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم) . والنضر بن الحارث بن كلدة ، يعقب الرسول في عبالسه فيحدثهم عن ملوك قارس وعظمتهم ثم يقول والله ما محمد بأحسن حديثا مني ، وما حديثه إلا أساطير الأولين اكتتبها كما اكتتبها محمد ، فيسخر به القرآن ( وقالوا : أساطير الأولين ، اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا . قبل أنزله الذي يعلم السر" في السعوات والأرض أنه كان غفوراً رحيا" ) ويندد به أنزله الذي يعلم السر" في السعوات والأرض أنه كان غفوراً رحيا" ) ويندد به ويل لكل أفاك أثيم . يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكيراً كأن لم يسمعها فبشره بعذاب ألم ) .

والأخنس بن شريق الثقفي ، أحد أشراف القوم ، وبمن يستمع لكلامهم ، يتصدى لرسول الله ويرد عليه ، فينزل الله فيه ( ولا تطع كل حلاف مهين . هماز مشاء بنميم . عتل بعد ذلك زنيم ) . . والوليد بن المغيرة يتساءل : أينزل على عمد ، وأتوك وأنا كبير قريش وسيدها ؟ ويترك أبو مسمود عمرو بن عمير الثقفي سيد ثقيف ، ولحن عظيا القريتين ؟ فيجيبه القرآن ( وقالوا : لولا نزل هدنا القرآن على رجل من القريتين عظيم . أهم يقسمون رحمة ربك ، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا . . . ) .

وأبي بن خلف يجد رفيقه عتبة بنابي معيط، يجلس إلى الرسول ويستمع منه فيقسم ألا يكلمه حتى يأتب فيتفل في وجهه، فيفعل ذلك عدو الله فيقرعه

القرآن ( ويوم يعضُّ الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلاً . يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلاً . لقد اضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولاً . . . ) .

ويمشي أبي بن خلف إلى الرسول بعظم بال ويقول له: أنت تزعم أن الله يبعث هذا بعدما ارتم؟ ويفت أبي في يده ثم ينفخه في الريح بوجه رسول الله ، فيجيبه الرسول : نعم أنا أقول ذلك ، يبعثه الله وإياك بعدما تكونان هكذا، ثم يدخلك الله النار !! ويرد القرآن : ( وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال : من يحيي العظام وهي رميم ؟ قل : يحييها الذي انشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم . الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً فاذا انتم منه توقدون ) .

ويعترض الرسول والتي عدد من رؤوس الوثنية وذوي الكلمة في قومهم ، فيقولون : يا محد هلم فلنعبد ، فنشترك نحن وأنت في الأمر ، فان كان الذي تعبد خيراً بما نعبد كنا قد أخذه بحظنا منه ، وان كان ما نعبد خيراً بما تعبد كنت قدا خذت بحظك منه . فيأمره القرآن (قل يا أيها الكافرون . لا أعبد ما تعبدون . ولا أنتم عابدون ما أعبد . ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد . لكم دينكم ولي دين ) . . وآخرون يضعون في قدره الذي يطبخ فيه رحم شاة أو يطرحونها عليه وهو يصلي ، فكان يخرج به في أهقاب صلاته ويقول : يا بني عبد مناف ، أي جوار هذا ؟ ثم يلقيه في الطريق (١٨٠) . . .

طالت أيام الحصار ، واشتد الأذى بالمنقطعين في شعب أبي طالب ، فلم يكن لأحد من قريش أن يزوجهم أو يتزوج منهم، ولا أن يبيعهم أو يبتاع منهم فعصرهم الجوع عصراً. وكان المحاصرون لا يخرجون من الشعب طيلة سني الحصار و إلا من موسم إلى موسم حتى بلغهم الجهد ، وتضاغى صبيانهم فسمع ضغاؤهم من وراء الشعب . وقال عبدالله بن عباس : حصرة في الشعب ثلاث سنين ، وقطعوا

<sup>(</sup>٨١) ابن هشام ص ٨٣ – ٨٨ . الطبري : تاريخ ٢٣٧/٢ – ٣٤٣ .

عنا الميرة حتى أن الرجل ليخرج بالنفقة فما يباع شيئًا حتى مات منا قوم (^^^) . ولم يكن ما يجيئهم سراً ليسكت نداء الجوع الذي لا يرحم ، حتى أر أحدهم اضطر يوماً أن يطحن قطمة من جلد بعير ويمزجها بالماء ويلتهمها التهاماً . .

وبدأ بعض رجالات قريش وشبابها يتذمرون للظلم الصارخ الذي نزل مجهاة الرسول من بني هاشم وبني المطلب ، فسعوا إلى وقف القطيعة ، وتمزيق الصحيفة الفادرة ﴾ وإعادة الأمور إلى مجاريها ﴿ وَكَانَ هِلَى رأْسَ هُؤُلَاءُ هُشَامُ مِنْ عُمْرُو ﴾ الذي تصله ببني هاشم صلة من قرابة ، وكان ذا شرف في قومه ، وكان قد بذل جهده أيام الحصار في إيصال الطعام سر ًا إلى الشعب. . فلقد اتصل بزهير بن أبي أمنة ، وكانت امه عاتكة بنت عبد المطلب ، وقيال له . يا زهير ، أقد رضيت أن تأكل الطعمام وتلبس الثياب وتنكح النساء ، واخوالك حيث قد علمت لا يبتاع منهم ، ولا ينكحون ولا ينكح إليهم ؟ أمــا أني لاحلف بالله أن لو كانوا اخوال أبي الحكم بن هشام ثم دهوته إلى مثل ما دعاك إليه منهم مسا اجابك ابداً . فأجابه زهير : فماذًا اصنع ؟ انما أنا رجل واحد ، والله أن لو كان معى رجل آخر لقمت في نقضها حتى انقضها . قال هشام : قد وجدت رجلاً . قال : فن هو ؟ اجابه هشام : انا . قال زهير : ابغنا رجلا الشا . وتمكن هشام من اقناع ثلاثة رجال آخرين هم المطعم بن هدي وابو البختري بن هشام وزمعة بن الاسود بن المطلب ، بضرورة تمزيق الصحيفة وإنهاء المقاطعة . واتعد الرجسال الخسة على اللقاء ليلا بأعلى مكة وهناك اجموا أمرهم وتعاقدوا على القيام بتمزيق الصحيفة . وقال زهير : أنا ابدؤكم فأكون أول من يتكلم . وفي صباح اليوم التالي أقبل زهير على الناس وقال: يا أهل مكة ، انأكل الطعام ونلبس الثياب وبنو هاشم هلكي لا يباعون ولا يبتاع منهم ؟ والله لا أقعد حتى تشتى هذه الصحيفة القاطمة الظالمـة . فرد عليه أبو جهل : كذبت ، والله لا تشتى !! قال زمعة بن الاسود: أنت والله أكذب ، ما رضينا كتابتها حيث كتبت .

<sup>(</sup>۸۲) البلاذري : انساب ۱/۲۳۵ - ۲۳۲ .

وسرعان ما أيده رفاقه الثلاث . فقال أبو جهل : هذا أمر قضي بليل !! وما لبث المطعم أن قام إلى الصحيفة فمزقها (^^^) . ثم لبس ورفاقـــه السلاح والجمهوا إلى الشعب وامروا بني هـــاشم وبني المطلب بالخروج إلى مساكنهم ففعلوا . وعندما رأت قريش ذلك اسقط في ايديها وعرفت انهملن يسلموهم (^^٤) .

٥

ما لبث الرسول على أن فجع بأعز أقربائه اليه: زوجته البرة خديجة وعمه أبي طالب ففقد بذلك سنديه النفسي والاجتماعي ، وحزن لفقدهما حزنا هميقا ، حق ان ذلك العام – الذي سبق الهجرة بثلاث سنين – سمي بعام الحزن . وانتهزت قريش الفرصة فألحقت بالرسول على من الأذى ما لم تكن تطمع به في حياة أبي طالب . وقد اعترضه – مرة – أحد سفهاء قريش في الطربق ، ونثر على رأسه ترابا ، فدخل الرسول بيته والتراب على رأسه فقامت إحدى بناته لتنفضه عنه وهي تبكي ورسول الله يقول لها : لا تبكي يا بنية فإن الله مانع أباك !! (١٠٥) .

ونظراً إلى أن الحجة الرئيسية للمقاطعة – التي لم يمض عليها كبير وقت – هي حماية ( بني هاشم ) للمسلمين ، وانها كان لها تأثير سيء في أعمال بني هاشم ، فالظاهر انهم أدركوا الأضرار التي تنجم عن استمرار حمايتهم للرسول والله . ويبدو انهم بعد موت أبي طالب بدؤوا يتخلون عن تلك الحماية. ولعل أبا طالب هو العامل الأكبر في استنهاض هم بني هاشم لمساندة الرسول وحمايتهم له ، فلما

<sup>(</sup>۸۳) ابن هشام ص ۸۹ - ۹۱ . الطبري : 7(1/7 - 71) . البلاذري : انساب 1/77 . ابن الآتي : الكامل 1/77 . . .

<sup>(</sup>۸٤) ابن سعد : ۱۱۱/۱/۱ ، البلاذري : انساب ۲۳۳/۱ ،

<sup>(</sup>٨٥) ابن هشآم : ص ٩٩ . الطبري : ناريخ ٣٤٣/٢ – ٣٤٤ . ابن سـعد ١٤١/١/١ . اليعقوبي : ناريخ ٢٨/٢ – ٢٩ ، ابن الاثير : الكامل ٩٠/٢ – ٩١ ، وانظر البلاذري : انساب ٢٣٦/١ – ٢٢٠ .

مات خففت هاشم من تأییدها وربما أدركت – بعد المقاطعة – ما یصیبها من أضرار مادیة ومعنویة إذا استمرت فی حمایته ، لذا أخذت تتخلی عن ذلك ، ویتجلی هذا واضحاً فی أعقاب رجوع الرسول من الطائف (۸۲).

أدرك الرسول على أن القيادة الوثنية في مكة مصرة على الوقوف بوجه دهوته ماضية في إلحاق أذاها به ، واضطهاد أتباعه وفتنتهم عن دبنهم ، فرأى أن يفادرها إلى مكان آخر ينشر فيه دعوة الاسلام ويطلب من أهله النصرة والمنعة ، فوقع اختياره على الطائف حيث تقطن ثقيف كبرى القبائل العربية بعد قريش . ففادر مكة في شوال من السنة العاشرة للبعثة ، يصحبه زيد بن حارثة . ولما انتهى إلى هناك عمد إلى نفر من ثقيف هم يومثذ سادتها وأشرافها ، فجلس إليهم ودعاهم إلى الله ، وعرض عليهم المهمة التي جاء من أجلها وهي أن ينصروه على الاسلام ويمنعوه من قومه ، فلم يلتفتوا اليه وعلقوا على دعوق ساخرين ، فقال أحدهم : انني أمزق ثياب الكعبة ان كان الله أرسلك ! وقال الآخر : أما وجد الله أحداً يرسله غيرك ؟ وقال الثالث : والله لا أكلمك أبداً ، لئن كنت رسولاً من الله كا تقول لأنت أعظم خطراً من أن أرد عليك الكلام، ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغي لي أن أكلمك !!

فغادرهم الرسول مالية بعد أن طلب منهم أن يكتموا ما جرى بينه وبينهم، اذ كره أن يبلغ قومه ذلك فيجرئهم عليه. لكن زعماء ثقيف لم يستجيبوا لطلبه وأغروا بسه سفهامهم وهبيدهم يسبونه ويصيحون به، ويرمونه بالحجارة، فلم يكن يرفع قدماً ويضع أخرى إلا على الحجارة، حتى اجتمع عليه الناس وألجؤوه إلى يستان لعتبة وشيبة ابني ربيعة ، وكانا هناك ، فتفرق عنه سفها، الطائف وقدماه تنزفان دما ، فعمد إلى ظل كرمة ونادى ريه : « اللهم اليك أشكو ضمف قوتي ، وقلة حيلتي ، وهواني على الناس . يا أرحم الراحمين ، أنت رب

<sup>(</sup>٨٦) العلي: محاضرات ١/٥٧١ - ٢٧٦٠

المستضعفين وأنت ربي ، إلى من تكافي ؟ إلى بعيد يتجهعني أم إلى عدو ملكته أمري ؟ ان لم يكن بك غضب علي فلا أبالي ، ولكن عافيتك هي أوسع لي . أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات ، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة ، من أن تنزل بي غضبك ، أو يحل علي سخطك ، لك المتبى حق ترضى ، ولا مول ولا قوة إلا بك ، !! فلما رآه ابنا ربيعة ، وشاهدا ما لقي ، تحركت له رحمها ، فطلبا من غلام نصراني لها يدعى (عدّاس) أن يحمل اليه طبقاً من عنب . فلما أتى به الفلام ووضعه بين يديه ، مدّ الرسول علي يده قائلا : باسم وثنية . فقال للرسول علي الله الماهم عبارة لم يألف سماعها في أرض وثنية . فقال للرسول علي البلاد أنت ، وما دينك ؟ أجاب : نصراني ، من أهل نينوى . فسأله الرسول : من قرية الرجل الصالح يونس بن متى ؟ أجاب الغلام دهشا : وما يدريك ما يونس بن متى ؟ قال الرسول : ذاك أخي ، كان نبياً وأنا نبي أن ألله الرسول البستان حق حذره سيداه : ويحك يا عداس ، لا يصرفنك عن دينك ، فان دينك خير من دينه !!(٧٧).

عندما قفل الرسول برائي عائداً الى مكة كانت الأمور هناك قد بلغت حداً كبيراً من السوء ، ووجد الرسول برائي نفسه مضطراً إلى أن مجتمي بجوار أحد من زهماء قريش ، ريئا يواصل طريق الدعوة .. فبعث الى مكة رجلاً يلتمس له الجوار ، وعرض الرجل الأمر على الأخلس بن شريق وسهيل بن همرو فرفضا متمللين ببعض الأسباب ، ووافق المطعم بن عدي على الجوار ، ولبس وبنوه وأقرباؤه السلاح استعداداً لكما طارىء . ومن ثم دخل الرسول مكة وراح يواصل المهمة الملقاة على عاتقه . وجابهه \_ يوما \_ جماعة من القرشين بزعامــة يواصل المهمة الملقاة على عاتقه . وجابهه \_ يوما \_ جماعة من القرشين بزعامــة

<sup>(</sup>۱۸۷ ابن هشام ص ۱.۱ – ۱.۳ ، الطبــري : تاریخ ۲۶۴۳ – ۳۶۳ ، ا**بن ســعد** (۲/۱/۱ البلاذري : انساب ۲۲۲۷۱ ، الیعقوبي : تاریخ ۲۹/۲ – ۳۰ ، القدسي : ۱/۵۰ ابن الانے : الكامل : ۲۱/۲ – ۹۳ ، ابن كام : ۲۳۵۲ – ۱۳۷ ،

أبي جهل ، بسخرياتهم المألوفة ، فصرخ الرسول في وجوههم د ... أما أنت يا أبا جهل فوالله لا يأتي عليك غير كبير مسن الدهر حتى تضحك قليلاً وتبكي كثيراً . وأما أنتم يا معشر الملاً من قريش ، فوالله لا يأتي عليكم غير كبير من الدهر حتى تدخلوا فيما تنكرون ، وأنتم كارهون (٨٨) ه.

لم ييأس الرسول ملك وقرر أن يستمر في عرض دعوته على قبائل العرب القادمة الى مكة في مواسم الحج والعمرة والتجارة ، ويخبرهم أنه نبي مرسل ويسالهم أن يصد قوه وينموه حتى يبين الله ما بعثه به . وكان يتبعه عمه ابو لهب الى منزل كل قد لة يذهب اليهافيناديهم و ان هذا انما يدعوكم الى أن تسلخوا اللات والمزى من أعناقكم . . الى ما جاء به من البدعة والضلالة ، فلا تطيموه ولا تسمعوا منه (١٩٩) ع .

عرض الرسول دعوته وخمايته على كندة وبني كلب فأبوا عليه . . . وعرضها على بني عامر بن صعصعة ، فسأله أحد رجالها ( بحيرة بن فراس ) : أرايت إن نحن بايمناك على أمرك ثم أظهرك الله على من خالفك أيكون لنا الأمر من بعدك وأجاب الرسول : الأمر الى الله يضعه حيث يشاء ، فقال الرجال : أفنهدف نحورنا للعرب دونك ، فاذا أظهرك الله كان الأمر لفيرنا ؟ لا حاجة لنا مأمرك !!

كا عرض الرسول دعوته وحمايته على بني حنيفة ، فلم يكن أحد من العرب أقبح عليه رداً منهم ... وعرضها على بني محارب وفزارة وغسان ومرة وسلم وعبس وبني نضر وبني البكاء والحارث بن كعب وعذرة والحضارمة ، دون أن تستجيب له احداها .. وهكذا مضى رسول الله على يعرض الاسلام ويطلب

۸۸ الطبري : ۳۲۷/۱ ـ ۳۴۸ . البلاذري : انساب : ۲۲۷/۱ . - وانظر ابن سعد : ۱۲۲/۱/۱ .

<sup>(</sup>٨٩) ابن هشام : ص ١٠٤ – ١٠٥ ، الطبري : تاريخ ٢٤٨/٢ – ٢٤٩ .

نصرة القبائل واحدة واحدة وهي تأبى عليه وتصد عن هديه ، ولم يكتف بذلك بلراح يتصدى لكل قادم إلى مكة له مكانة في قومه . يمرض عليه مبادى الدي الجديد ويدعوه إلى الله (٩٠) .

<sup>(</sup>٩٠) ابن هشام : ص ١٠٤ – ١٠٧ .

الطبري: ٢/٩٢١ - ٢٥١ .

ابن الائــــ ; الكامل ١٣/٢ - ٩٤ .

ابن كنيم : البداية ١٢٨/٣ - ١٤٦

الفصّالاتاك

مسائل من العصر المكي

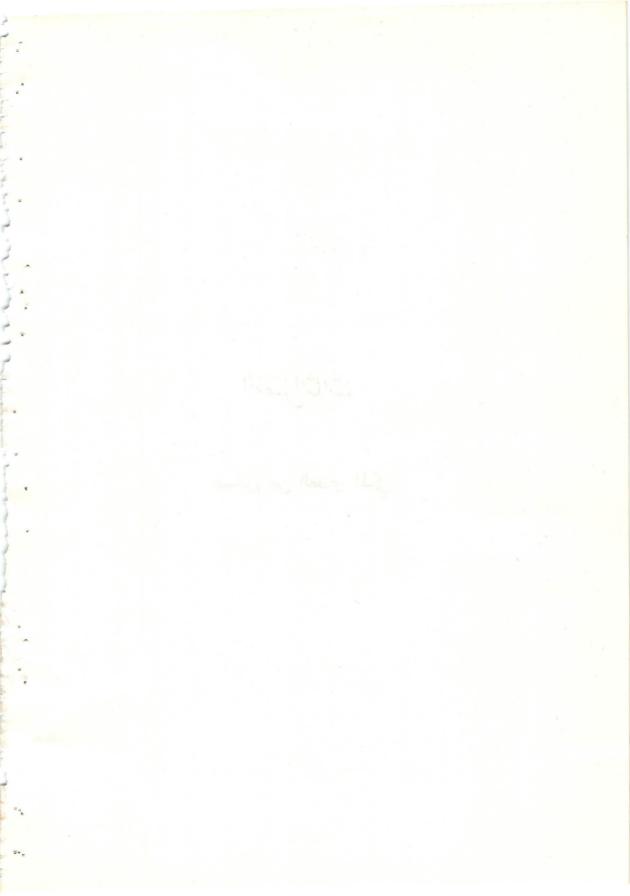

وآفاقه الرحبة ، فقد كانت تمثل ردأ حاسماً على كل القيم الجاهلية ، وانقلاباً جذرياً على مواضعات العصر وممارساته ومطاعه القريبة العاجلة .. وكان ارتطامها بمراكز السلطة والنفوذ والتوجيه في مجتمع كهذا أمراً محتماً .. ومن ثم كان على الرسول بالله أن يجتاز مرحلة من (العمل السري) ، غير المعلن ، من أجل أن يرسي دعائم حركته ويضم إليها أوثق العناصر وأعمقها إيمانا ، ويسمى خلال ذلك الى مزيد من توثيق هذا الايمان وتعميقه في نفوس الدعاة .. فعليهم ستقع المسؤولية ، وعلى مدى مقدرتهم على التحمل سيقوم البناء .. ولقد بدأ الرسول اتصالاته بأقرب الناس اليه ، من أجل مزيد من السرية والكتمان : الزوجة والصديق وابن الأخ والابن (المتبنى) .. ثم انطلق بعد ذلك في توسيع نظاق الدعوة ، يعضده ساعده الاين او بكر الصديق (رضي الله عنه) . وما لبثت اللبنات أن ازدادت عدداً ، والبناء ارتفاعاً ، والاسس غمقاً ورسوخاً ..

استمر العمل السري ثلاث أو أربع سنوات ، على خلاف في الروايات ، والدعوة خلاله تسير ببطء شديد ، رغبة في التركيز والاختيار البصير بالمناصر الأكثر جدارة و كفاءة ومنقدرة على تحمل مسؤولية الايمان . وكان القرآن الكريم يتنزل خلال ذلك مؤكداً على قضية واحدة وأمر واحد ، لم يتجاوزه إلى ( المسائل ) الأخرى الا قايلا ، تلك هي قضية ( العقيدة ) التي راح القرآن يحبك ، بأسلوبه المعجز وآياته البينات ، جوانبها الشاملة وبناءها المتشابك في نفوس أتباعه وعقولهم وضمائرهم ، ويحيلهم واحداً بمد آخر ، ويوماً بمد يوم ، الى شخوص حية تتحرك بالقرآن ، فتكون حركتها تعبيراً حيوياً واقمياً عن التصور الجديد الذي طرحه القرآن ، والذي جاء لينعكس بالضرورة على السلوك اليومي للانسان المسلم . وكلها تقدم الزمن بالدعوة الاسلامية وانزدات الآياب البينات لبناء العقيدة ، كلها نمت قواعد الدعوة الاسلامية وازدادت ( تمثلا ) لهذه الآيات ، الأمر الذي جعلها تنمو بشكل مواز تماماً لنمو البناء العقيدي الذي يطرحه القرآن ذاته لكي يحرك به ( واقع ) النفس البشرية ويتعامل معها تعاملا حركياً يرفض منطق الجدل واللاهوت والنظريات .

ولقد مرت هذه السنون الطويلة من مرحلة العمل السر "ي ولم يتجاوز عدد الدعاة خلالها – كا رأينا – الخسين رجلا وامرأة ، وهو عدد قليل جداً إذا ما قورن بهدا الامتداد الزمني الطويل . . إلا ان التركيز والعمق الذي تميز به كل واحد من هؤلاء ، جعل المنتمين إلى الاسلام قدرين ، بعد قليل ، على تحمل الضغوط الوثنية القاسية التي ستصب عليهم من اجل فتلتهم عن دينهم : تعذيبا واضطهاداً وقتلا ونفيا وسخرية وقطيعة واحتقاراً . . وعلى تجاوز ( الحنة ) السوداء وهم اصلب عودا واعمق ثقة واشد ايماناً . . وفي جوارهم آيات القرآن تشد ازرهم وتعمق يقينهم الجديد . . والرسول عليه يقودهم من ساحة إلى ساحة صوب مشارف الفوز والانتصار .

ولا ريب ان اعتاد ( المقاييس المادية ) - كا فعل عدد من المستشرقين امثال كريمر وجرمه وغير هما - لفحص الدوافع التي قادت المسلمين وغير المسلمين للانتاء إلى الدين الجديد أو إلى اية عقيدة أو دين ، امر يرفضه واقسع ( التجربة ) في ابعادها الشاملة الرحيبة ، فلم يكن البحث عن ( الحق ) والتشبث في الانتاء اليه، امر معدة تبحث عن طعامها وجسد يرنو إلى الاشباع، بقدر ما هي مسألة نفسية متكاملة يلعب فيها الظمأ الروحي واليقين الفكري والقناعة الذاتية دورها الأول والاخير ، بحيث أن سائر الامور الاخرى الحسية والجسدية بقيت ( ثانوية ) المسبة لهذه العوامل الاساسية .

هذا على المستوى النفسي ، أما على المستوى التاريخي ، فان هذا المقياس ( المادي ) الذي أخذ يشيع في العقود الأخيرة ، كإسقاط معاصر على الوقائع التاريخية الماضية ، سرعان ما يتهافت بمجرد إلقاء نظرة متأنية على قوائم المسلمين الاول الذين كان اكثرهم - كا يقول صالح العلي - من التجاو ورجال الطبقة الوسطى ، وبمن كانت لهم عشائر تحميهم وتدفع عنهم . بل حتى وجود الحلفاء والمستضمفين في الاسلام ، لا ينهض دليلاً على صحة هذا الرأي . إذ أن الحلفاء والمستضمفين في الاسلام ، لا ينهض دليلاً على صحة هذا الرأي . إذ أن هؤلاء نالوا كثيراً من الاضطهاد بسبب عقائدهم ، ومنتوا بكثير من الآمال إذا

و كوه ، فرفضوا واصر وا على التمسك بالدين الجديد ، بما يدل على أن دافع المقيدة هو الذي كان يدفعهم إلى اعتناق الاسلام . والواقع أن الروايات اشارت صراحة إلى دوافع بعضهم ، فعنان بن مظعون كان من قبل ظهور الاسلام من الباحثين عن الدين ، ومعيد بن زيد بن عمرو هو ابن الرجل الذي كان حنيفيا يبحث عن دين إبراهيم ، وخالد بن سعيد بن العاص اعتنق الاسلام لأنه رأى نفسه في المنام على حافة هاوية من النار يدفعه إليها أبوه ، ويدفعه عنها رجل آخر لينقذه منها . ويمكن تفسير ذلك بانشغال عقله الباطن في الأمور الدينية واعتناقه الاسلام لاعتقاده بأن فيه المنجى والمخلص . أما عمر بن الخطاب الذي أسلم بعد هذه الفترة فقد أسلم لتأثره من سماعه آيات القرآن ومن رؤيته اخته تتأذى (۱).

ترى ؟ كم من المسلمين قدادتهم إلى الاسلام ، تلك ( الهزة الوجدانية ) الني احدثتها آيات القرآن الكريم الساحرة المعجزة وهي تتلى عليهم، فتفسل ضمائرهم وتزيل رين قلوبهم ، وتعيد ألق الذكاء إلى عقولهم ، ونور اليقين إلى بصائرهم وافئدتهم ؟ وهل بعد هذه ( الهزة ) الشاملة التي تنقل الانسان من حال إلى حال، تفكير ( منفعي ) محدود في امعاء تمتلىء طعاماً ، وجيوب تفيض فضة وذهباً ؟! مما الذي دفع عثان بن عفان ، وهو في قمة قريش غنى ومكانة وأماناً ومحبسة وجاهماً ، إلى أن يتمرد على جاهليته ، ويقف في لحظامات الدعوة الأولى ، الصعبة ، الغامضة ، الخطيرة ، بمواجهة قومه وعشيرته ، رافضاً الغنى والمكانة والجاه والحبة ، غتاراً بدلاً منها الفقر والاحتقار والزراية والخوف والكراهية؟ حقى انه ليستهين بسياط حمده وهي تنزل على ظهره من أجل أن يعود ثانية إلى حظيرة الآباء والاجداد ؟ وما الذي دفع أبا بكر – وعشرات غميره – إلى أن ينفقوا من أموالهم الخماصة التي سهروا و كدحوا على جمعها وتنميتها ، أن ينفقوها حق آخر دره ، حق أن الرسول ليسأل رفيقه الصديق : وما الذي

<sup>(</sup>١. محاضرات في تاريخ المعرب ٢٣٨/١ .

ابقيت لعيالك يا أبا بكر؟ فيكون جوابه: أبقيت لهم الله ورسوله!! وما الذي دفع سعد بن أبي وقاص ، الغني المدلل ، الى ان يرفض توسلات أمه ، وقد أوثقته رباطا ، من أجل ان يرقد عن دينه ، حتى ليسلمها الهم من جراء ذلك إلى المرض ، فما يكون جوابه الا ان يقول للأم التي هي أعز الأحبة على قلوب الأبناء: والله يا أم لو رأيتك تموتين مائة مرة ثم تعودين ثانية إلى الحياة مارد ني ذلك عن ديني !!.. وغير عثان وأبي بكر وسعد ... كثيرون!!

لقد انتمى إلى الإسلام - كا يقول مونتكمري وات - شباب من أفضـــل العائلات ، وخالد بن سعيد أفضل ممثل لهذه الفئة، ولكن هنالك آخرون غيره وكانوا ينحدرون من أقوى العائلات وأشهر القبائــــل ، تربطهم روابط متينة بالرجال الذين يملكون السلطة في مكة ، وكانوا في مقدمة اعداء محمد . ومن المهم ان نشير إلى أنه وجد في ممركة بدر أمثلة على الأخوة والآباء والابناء والعم وابن الأخ الذين كانوا يقاتلون في صفوف كلا الحزبين . . ويمضي ( وات ) إلىالقول بأن أهم فكرة نستخرجها من هذا (العرض عن المسلمين الاول) هو ان الاسلام الفتي كان في الأساس حركة شباب . إذ أن معظم الذين نعرف اعمارهم لم يتجاوزوا الاربمين عنــد الهجرة – وبعضهم كانوا أصغر كثيراً – وكثير منهم كانوا قد اعتنقوا الاسلام منذ ڠـاني سنوات. ولم يكن الاسلام ، من جهة ثانية ، حركة رجال من طبقة مستضمفة من حثالة الناس أو من طفيلين صعاليك حطوا رحالهم في مكة . ولم يستمد الاسلام قوته من رجال الدرجة السفلي في السلـــم الاجتماعي بــل من اولئك الدين كانوا في الوسط (٢) . ثم مــا يلبث (وات) أن يقع في نفس الخطأ الذي وقع فيــه معظم الغربيين الذين يجدون أنفسهم ملزمين مِتطبيق مقاييسهم الخاصة على تاريخنا . . وقد ناقشنا هذه المسألة في مقدمة هـذه الدراسة عن سيرة الرسول عليه .

وإلى أي دين كان ينتمي هؤلاء المترفون الاغنياء ومتوسطو الحال ، الذين

<sup>(</sup>۲) محمد في مكه ص ۱۹۹ ــ ۱۲۰ .

ينتمون إلى أشهر القبائل المكية واعلاها سلطة ومكانة ؟ إلى الدين الذي كانت حملات كتابه الكريم تتنزل منذ بداياتها الاولى (العلق ؛ القلم وغيرهما) (٣) صواعق على رؤوس الاغنياء والزهماء تلك الآيات التي د.. نددت بالأغنياء الذين يقبضون أيديهم عن مساعدة الطبقات المعوزة وحثت على الانفاق كثيراً ؛ كما أنها حاربت الزعامة الطاغية الباغية المعتزة بالقوة والمنكبرة عن الحق (٤) م. وهكذا تبدو طبيعة الدعوة الإسلامية منذ بدئها؛ عظيمة رائعة في حديها على هذه الطبقة التي تتألف منها عادة أكثرية الجاهير ، وتحريرها ورفع مستواها(٥).

٢

ولن تتكامل الصورة إلا بأن نتجاوز ، في تحليلنا هذا ، مرحلة الدعوة السرية الى المرحلة المكية عامة لنرى في الجهة المقابلة الدوافع الحقيقية التي قادت المشركين وزعماءهم إلى مقاومة الدعوة ، وهي دوافع لا تنصب على الجانب المادي فحسب ، بل تمتد الى كل مساحات التصور والشعور والحياة الجاهلية ، وإن كان للجانب (المادي) أهمية كبيرة بين هذه الدوافع إلا أنه لا يمكن أن يغطي المساحة كلها ويحجب الدوافع الأخرى ، الدينية والنفسية والسياسية والثقافية ، عن أعين الباحثين. ذلك و ان مقاومة المشركين للاسلام ، رغم الجود الظاهر لديانتهم ، يمكن تعليله بأن دينهم ، وإن لم يكن يلعب دوراً كبيرا ظاهراً في حياتهم اليومية ، الا أنه كان متغلغلاً في نفوسهم ومتعمقاً في اللاشعور

 <sup>(</sup>٢ انظر سورة الزخرف ٢٢ - ٢٢ هود ١١٦ المزمل ١١ - ١١ الاسـراء ١٦ الواقعة
 ١٤ - ٨٤ الحاقة ٢٥ - ٢٩ الهمزة ١ - ٤ سبأ ٢١ - ٣٧ غافر ٧٧ - ٨٤ ابراهيم ٢١ الاحزاب ٢٦ - ٧٦ الاعراف ٣٦ - ١٤ الفرقان ٢١ الانعام ١٣٣ الجانية ٢١ الجن ٤٢ المنازعــات ٢٨ - ٢٩ النبأ ٢١ - ٢٢ وانظر صالح احمد العلي : محاضرات ٢٥٧/١ - ٣٥٧ .

١٦٥/١ محمد عزة دروزة : سيرة الرسول ١٦٥/١ .

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق ١٨١/١ – ١٨٢ .

فيهم ، فهم يعيشون فيه دون أن يفهموه أو يدركوه . كا انسه لطول أمد استقراره لم تكن هناك حاجة للتحدث به أو الدفاع هنه . ولكن الاسلام بنقده لدينهم كان تحديه موجها لا إلى عقائدهم فحسب بل الى ذاتيتهم وإلى كيانهم الروحي ، فاندفموا يدافمون عنه بقوة . وبما زاد في قوة هذه المقاومة ، روح المحافظة التي تتجلى عند البدو بصورة خاصة . وفي القرآن الكريم آيات كثيرة تبين أثر روح المحافظة في المقاومة غير المفكرة التي واجهوا الاسلام بها ( وإذاتتلى عليهم آياتنا قالوا : ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم ) (١٠ . . ومما زاد في هنف مقاومتهم أن دعوة الرسول ميالي للوحدانيسة كانت جديدة عليهم ، فلم يكن قد أتاهم من قبله رسول و الله الله المها . (١٠) . .

ولا ربب أن هذا الدافع ( اللاشعوري ) هو الذي يفسر لنا إصرار زهماء ( الشرك ) ، خلال تعذيبهم للمسلمين ، وضغوطهم ضد الرسول على ، أن يدعوا سب آلهتهم وشتم آبائهم وأجدادهم وهو الأمر الذي كان يتكرر كثيراً في ميدان الملاقات الوثنية – الإسلامية ، كا يفستر لنا تشبث رجل عاقل كأبي طالب بدينه الوثني ، رغم حمايته المعروفة لابن أخيه ، مججة أن هذا التفيير لا يليق برجل كبير موقر مثله .. فتفيير دين الآباء والأجداد ( عار ) لا يلائم كبار رجالات مكة وشيوخها أولئك الذين كان يقوه خطاهم إحساس ( رجعي ) متأصل في نفوسهم ، تعبر عنه الآية الكريمة ( وقالوا : إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون ) .. وغيرها كثير ..

ولعل من أهم أسباب المقاومة كذلك – يقول دروزة – ما كان للزعامـــة الوثنية من دور خطير في المجتمع العربي حيث كان الزهماء – وخاصة الزعماء الأغنياء – يتمتعون بنفوذ السيادة .. ومنها ما كان من رسوخ عصبية التقاليد

<sup>(</sup>٦) سبا ٢) وانظر : الزخرف ٢٢ ــ ٢٢ لقمان ٢١ البقرة ١٧٠ المالــدة ١٠٠ الصافات ٢١ ــ ٧١ ــ

٧. المصلي : مجاضرات ٢٤١/١ - ٣٤٢ .

في الجتمع العربي، وما استهدفته الدعوة من هدم كثير من تقاليد العرب الأصلية والفرعية ، أو تمديلها : كالشرك على أنواعه ، والاستشفاع بالملائكة ، وما شاب الشرك من وثنية مادية ، وكالعصبية الاجتماعية الضبقة وما كانت تتشدد فيه من حزبيات عائلية وقبلية (^) ، وشؤون القيان والمرأة والرقيق والتحريم والتحليل في كثير من الأمور . . وخوف الزعامة القرشية وأغنياء مكة معنسا على ما كان لهم ولمكة من مركز ومنافع أدبية ومادية عظيمة ، بسبب وجود بيت الله في مكة وسدانتهم له .. ثم هناك ما أثاره فيهم الانذار بالبعث والقيامة ، والوصف المسهب للحياة الاخروية ، الوارد في القرآن من عجب واستفراب ، لا سما ان هذا لم يكن مما هو معروف بهذه الصراحة والاسهاب عند الامم الكتابية التي كان لها أثر في أفكار المرب ومعارفهم . . ولعل في تجريد الأغنياء والأقوياء من أسباب قوتهم ومكانتهم ، وتحقيرهم الدائم ، إثارة للسواد على الزهماء وتحريضاً على عصيانهم فيما يأمرونهم به من هدم الاستجابة الى الدعوة . وقد كانت طبيعة النبي البشر ، من أسباب المقاومة كذلك . . إذ كان العرب يتخيِّلون أن النبي لا بد أن يكون ذا قوى خارقة يفترق بها عن طبائع البشر ويستطيع أن يفعل ما لا يفعله سائر الناس من خوارق المشاهد .. فلما رأوه مثلهم يأكل الطعمام ويمشي في الأسواق ، وسمعوه يعلن بلسان القرآن أنه بشر مثلهم .. جحــدوا نبوته وكذبوا صلته بالله ، ونعتوه بالجنون والشاعر أو الساحر أو الكاهن (٩) . .

وغضي في تعمق أسباب المقاومة الوثنية للدعوة ، فنجد (وات) يحدثنا عن مجموعة أخرى من الأسباب ، مؤكداً في الوقت نفسه دور الأسباب التي سبق ذكرها ... وان السبب الأساسي في المعارضة كان بدون شك ان زعماء قريش وجدوا أن إيمان محمد بأنه نبي ستكون له نتائج سياسية . وكانت السنة العربية القديمة تقول: إن الرئاسة في القبيلة يجبأن تكون من نصيب أكثر الرجال حظاً من

<sup>(</sup>٨) انظر تفسي ابن كثير لآيات سورة الانعام ٣٣ - ٣٦ .

<sup>(</sup>٩ انظر بالتفصيل : دروزة : سيرة الرسول ١٨٣/١ – ١٩٢ .

الحكمة والحذر والعقل ، فلو ان أهالي مكة أخذوا يؤمنون بانذار محمد ووعيده وجعلوا يستفسرون عن الطريقة التي يجب أن تدار بهــا شؤونهم ، فمنذا الذي يحق له نصحهم غير محمد نفسه ؟ ، ويمضي وات إلى القول بأن زعماء مكة كانوا من بعد النظر مجيث أقروا بالتناقض بين تعاليم القرآن الأخلاقية ورأس المال التجاري الذي كان عماد حياتهم . . كا كان العرب بطبيعتهم ، أو حسب تربيتهم محافظين . . ويقول الزهري بأن سبب الممارضة ، بالاضافة الى مهاجمة الأصنام، القول بأن مصير أجدادهم النار . ويرتبط احترام الأجداد هذا ارتباطاً وثيقاً بتقديس العادات والتقاليد القديمة . وبينا كان بعض المعارضين ذوي نزعة فردية قوية ، فقد كان أكثرهم محافظة يمترف ببعض الولاء للجياعة ، فكانوا يرون إذن في نزعة الاسلام لاحداث انقسامات حادة في العائلة دليلا آخر على ان التخلي عن الطريق الذي سلكه الأجداد يؤدي الى نتائج وخيمة ، وربمــا بدا لهم ذلك جديراً بتهديم المجتمع بأكمله ، وكان هذا ما يحدث فعلاً ... وما يلبث ( وات ) أن يخلص الى القول بأن أسباب ممارضة الاسلام – اذا وضعنا جانباً كل مصلحة شخصية – كانت الخوف من نتائجه السياسية والاقتصادية والنزعــة المحافظة الصرفة ، وكانت المشكلة التي جابهها محمد لهـا جوانب اجتماعية واقتصادية وسياسية وفكرية ، غير ان رسالته كانت في الأساس دينية بجيث انها حاولت علاج الأسباب الدينية الكامنة لهذه المشكلة ولكنها انتهت لمعالجة الجوانب الأخرى ولهذا الخذت المعارضة أشكالًا مختلفة (١٠) .

إن شمار ( لا إله إلا الله ) الذي أمر محمد والله برفعه في وجه الجاهلية ، جاء انقلاباً شاملاً على كل المستويات الدينية والاجتماعية و الفكرية والنفسية والاخلاقية والسياسية والسلوكية ، إذ هو إشعار واضح بضرورة ردّ الأمر كله الى الله ( الحاكم ) و ( المشرع ) وتجريد الانسان فرداً وجماعية ، من الخضوع لمقاييسه الجزئية القاصرة ، واتباع ( الهوى ) و ( الطن ) في كل صغيرة و كبيرة .

ولقد رأينا خلال عرضنا للطور العلني للدعوة أن جل كامات القرشيين

<sup>(</sup>١٠) محمد في مكه ص ٢١٤ ، ٢١٥ – ٢١٦ .

ومرتكزات حوارهم مع أبي طالب ، أو مع محد بالله نفسه ، من أجل إقناعه والمدول عن دعوته ، ما كانت لتنصب على الدفاع عن مصالحهم المادية ، بقدر تشبثها بمتقداتهم وقيمهم ، كا نامح من خلالها إدراكهم الكامل لأبعاد عبارة ( لا إله إلا لله ) وخطورتها الشاملة إزاء وجودهم الجاهلي كله . ويمكن أن نذكر هنا حلى سبيل المثال – رواية ابن سعد التي تقول أن وفداً من زعماء قريش قدموا إلى أبي طالب ليلتمسوا اليه أن يكف ابن أخيه ، فاستدعاه وقال له ديا أبن أخي ، هؤلاء عمومتك وأشراف قومك وقد أرادوا أن ينصفوك . فقال رسول الله بالله يا قالوا : تدعنا وآلهتنا وندعك وإلهك . قال أبو طالب : قد أنصفك القوم فاقبل منهم . فقال رسول الله . أرايتم إن أعطبتكم هذه ، هل أنتم معطي كلمة إن أنتم تكلمتم بها ملكتم العرب ، ودانت لكم بها العجم ؟ فقال أبو جهل : أن هذه كلمة مربحة ، نعم وأبيك ، لنقولنها وعشر أمثالها !! فقال الرسول : قولوا ( لا اله الا الله ) !! فاشمأزوا ونفروا منها وغضبوا وقاموا وهم يقولون ( اصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء براد ) (۱۱).

فليست الحركة الإسلامية اذن حركة طبقة ضد طبقة ، فقد انتمى اليها أناس من شقى الطبقات. وسواء كانت هذه السمة (الطبقية) ناتجة عن تحرك الفقراء ضد الأغنياء ، كا يرى بعض الباحثين ، أو من الأغنياء لكبت ما تحسسوا منه رائحة ثورة شاملة سيقوم بها الفقراء ضد مصالحهم ومراكزهم ، كا ارتأى باحشون آخرون (١٢) . فإن هذه الافتراضات ، التي ينقض بعضها بعضا ، تعود لكي تنتقض نهائيا بمجرد عرضها على (الواقعة التاريخية ) نفسها . اذا ما أردنا البحث الموضوعي الجاد . والا فإن التخمين والاستنتاج والإسقاط المعاصر على التاريخ ، دون رؤية وارتكاز على أبعاد الواقعة نفسها يقودنا ولا ريب الى (اسرائيليات) من نوع جديد ، تتدثر بدئار العلم والموضوعية وما هي منهما بشيء !!

 <sup>(</sup>۱۱) الطبقات ۱/۱/۱۱۱ وانظر المصدر نفسه ۱۳۷/۱/۱ والبلاذري : انساب ۱۳۲/۱ ،
 ۱۲۸ ، ۱۳۲ ، ۱۶۱ وابن الاتم : الكامل ۱۳۰۸ .

<sup>(</sup>١٢). انظر عبد المزيز الدوري ورفاقه : تفسير التاريخ ص ١٥ - ١٦ .

بعد أن تم بناء القاعدة ( الصلبة ) للدعوة متمثلة بأولئك الرواد الأوائل من المسلمين الذين انتموا للاسلام عبر سنيه الصعبة وغربته ، والذين علنتهم التجارب المقدرة على الصعود بوجه الضغوط مها غلا الثمن، والذين أنضجتهم حشود الآيات القرآنية التي كانت تتنزل ( على مكث ) حيناً بعد حين ... أصدر الله أمره إلى رسوله الكريم أن يتجاوز المرحلة السرية للدعوة صوب الجهر والاعلان ... وهذا أمر لا بد منه لدعوة عالمية شاملة جاءت لكي تثبت وجودها المنظور في الأرض العربية أولاً ، وفي العالم المحيط ثانياً .. كل ذلك في فترة لا تعدو ما تبقى للرسول عليه من سني عمره المحدود .

كان اجتماع الرسول مراقي بمشيرته الأقربين في أطراف مكة هو بداية العهد الجديد. وقد انتهى ذلك الاجتماع الحاشد بصد محزن عن دعوة الرسول مراقيل وإنذاره.. ومنذ تلك اللحظة انفجر الصراع الواضح المكشوف بين المعسكرين.. المشركون الذين استخدموا كل أسلوب والتمسوا كل وسيلة لوقف حركة الإسلام إلى الأمام ... والمسلمون الذين لم يؤمروا بالمنف – طيلة العصر المكي – لئلا يتمرضوا لعملية إبادة تحقق للوثنية ما كانت تأمله وترجوه ...

وقد بدأ رجال الملا نشاطهم المضاد في سلسلة من الاتصالات المبطنة بالوعد والوعيد مع أبي طالب ومحمد عليه فلما اعقبت - جميعها - فشلا ، وأعلن النبي عن موقفه الذي لا مهادنة فيه ولا مساومة ، في كلمته الحاسمة و والله يا هم.. ، وجدت الوثنية نفسها مسوقة إلى استخدام أساليب العنف والاضطهاد والحرب النفسية ، لوقف الخطر الجديد ، وانقضت كل عشيرة على ابنائها وعبيدها المسلمين تعمل فيهم تعذيباً وتحطيا للمعنويات واضطهاداً ، ولم ينج الرسول نفسه من هذا البلاء النازل ، وهو وأصحابه صامدون صابرون للمحنة ، تسندهم تجارب سنين طويلة من العمل والنمو العقيدي ، وتمنحهم المعنوية والثقة آيات القرآن البينات

التي كانت تتنزل في قلب المحنة لكي وفع المؤمنين إلى أفق الأمل واليقين بالنصر..

والى جانب هذا وذاك كان الرسول على ينفخ في أصحاب روح الثبات والمقاومة ويرسم لهم بذكائه الثاقب ، وبالهدي الألهي ، الطرائق والأساليب التي تقترب بهم يوماً بعد يوم من الهدف الذي كان الرسول على قد وعد أصحابه ببلوغه مها طال الطريق وعظمت المصائب .. ولم يكن التخطيط للهجرة الموقوتة إلى الحبشة ، والاتصال المستمر بالقبائل والوفود القادمة الى مكة ، والذهاب إلى الطائف ، ولقاءات المقبة الثلاث إلا خطوات على الطريق ...

وكلما ازداد ، المحنة وعظم البلاء ساق الله إلى الدعوة رجالاً كباراً لهم وزنهم في مجرى الأحداث وقدرتهم على المقاومة والتحدي والتغيير . ولم يكن اسلام حزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب (رض) إلا أمثلة بينة على الارادة الممجزة التي تسوق ، وفق منطقها وقضائها الذي لا راد له ، رجالاً من قلب الجاهلية ، ومن صميم زعامتها ، الى ساحة الحركة الجديدة ، ليسوا اتباعاً عاديين ، وانما قادة وزعماء يلمبون دورهم في إيجاد نوع من التوازن في القوى بين الدين الجديد والجاهلية يمكن الإسلام من أن يشق طريقه وسط ركام من الموائق والمصاعب والآلام .

وإذ شعرت قريش أنها أخفقت في كل الأساليب التي اعتمدتها لوقف انتشار النار ، فقد ارتأت في أعقاب اجتماع عقده زعماؤها أن ترفي سلاح ( المقاطمة الشاملة ) كمقاب ( جماعي ) للسلمين وحماتهم من بني هاشم وبني المطلب ، علما تضعف قدرة أتباع محمد على المقاومة ، وتدفع حماتهم ، الذين تشدهم إليهم نخوة المصيية ، إلى أن ينفضوا من حولهم ويتركوهم وحيدين ، معزولين ، مجردين من الحماية ، وسط عاصفة النضب الهوجاء التي اجتاحت صدور المشركين وساحات مكة . . إلا أن السلاح الجديد يشلم هو الآخر إزاء مقاومة المسلمين وقدرتهم المجيبة على التحمل ، وإزاء التركيب الاجتماعي في مكة ، ذلك الذي دفع عدداً من أبنائها الذين تربطهم العصبية بواحد أو أكثر من المحاصرين في شعب أبي طالب

إلى أن يتحركوا لوقف هذه المظلمة ، وتمزيق الصحيفة التي سطرت فيها كلمات القطيعة .. ويخرج المسلمون من الأسر الصعب بعد ثلاث سنين من العزلة والجوع والحرب النفسية .. وهم أصلب عوداً ، وأغنى تجربة ، وأكثر قدرة على التحرك صوب الهدف الذي آلوا أن يسيروا إليه وراء رسولهم ، حتى ولو كلفهم ذلك أنهاراً من الدماء ..

وكانت الأحداث تتلاحق والاضطهاد الوثني يزداد عنفاً وشراسة ، ويزيده فتكا وإيلاماً ، وفاة سندي الرسول العاطفي والاجتاعي : الزوجة والعم ، وفشل رحلته الى الطائف ، وكأن ارادة الله كانت تعد ، من وراء الظلام الذي ازداد عتمة وكثافة ، بالفجر القادم الذي لا ريب فيه ... ولن يكون ذلك الأباب .. وهل بعد ( الأسباب ) التي منحها الرسول فكره وأعصابه وطاقاته وهمومه جميعاً ، بقادرة على أن تحقق ( وعد الله )! (ولقد كذبت رسل من قبلك ، فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حق أتاهم نصرنا ولا مبد للكامات الله ...) (١٣٠).

٤

في هذه الفترة ، جاءت حادثة ( الإسراء والمعراج ) (١٤) تثبيتاً للرسول عليه على طريق المقاومة الطويل، وتكريماً له في أعقاب سنين طويلة من العمل والصمود والكدح ، وتتويجاً لهذه السنين الصعبة ، رفعه الى قلب السهاوات ، وأطلعه على جوانب الإعجاز الإلهي الباهر في الكون الكبيروهي امتحان – في الوقت نفسه –

<sup>(</sup>١٣) الانمام : ٢٤ .

<sup>(</sup>١٤) قبل الهجرة بعام وبعض عام ، وكان عمر الرسول (ص: آنذاك - كما يروي المسعودي - اهدى وخمسين سنة وثمانية اشهر وعشرين يوما (مروج ٢٨٣/٢) . ولا بد ان نشير الى ان هنالك خلافا في زمن وقوع الحادثة حيث يذهب بعضهم الى انها وقعت قبيل منتصف المهد المكي : ولم يكن المهاجرون الى الحبشة قد هاجروا اليها بعد ( انظر دروزة : سيرة الرسول ٢٢٢/١) . ونحن نرجح الروايات التي تجعلها في اواخر المصر المكي انسجاما مع مغزاها .

لقدرات أصحابه على تصور المدى الذي ينافحون مع رسولهم عليه من أجل اخراج ( الانسان ) اليه ، وهو مدى رحيب يتجاوز أبعاد الملموس والمسموع والمنظور ، وينأى عن الأحجام المباشرة للأشياء ، ويمند بعيداً – صوب الآفاق التي – بإيمان الإنسان بها وحركته صوبها – يغدو انساناً والا فهو كالأنعام ، وأضل من الأنعام التي لا تعرف غير أن تأكل وتشرب وتنام ، ولا ترى الا الأشياء المرئية التي تنمكس اشماعاتها على قرنية عينيها، ولا تسمع إلا الأصوات التي تلامس طبلات اذنيها ، وأما ما وراء ذلك فهو العدم الذي لا تحس به ولا تعرف عنه شيئاً !!

ورواية الاسراء والمعراج ترد في صحيح البخاري بهذا الشكل: ﴿ عَنَ مَالُكُ بن صعصمة ( رضي الله عنه ) ان نبي الله عليه حدثهم عن ليلة أسري به قال : مِنها أنا في الحطيم – وربما قال في الحجر – مضطجمًا اذ أتاني آت فقد ، قال وسمعته يقول ، فشق ما بين هذه الى هذه . . . ، فاستخرج قلبي ثم اتبت بطست من ذهب ماوءة ايماناً فنسل قلبي ثم حشي ثم اعيد ، ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحار ، أبيض ، قال الراوي وهو البراق ، يضع خطوه عند أقصى طرفه فحملت عليه ، فانطلق بي جبريل حتى أتى السهاء الدنيا فاستفتح فقيل : من هذا ؟ قال : جبريل . قيل : ومن ممك ؟ قال : محمد . قيل : وقد أرسل اليه؟ قال : نعم ، قيل : مرحباً به فنعم الجيء جاء ففتح ، فلما خلصت فاذا فيها آدم فقال: هذا أبوك آدم فسلتم عليه، فسلمت عليه فرد السلام ثم قال: مرحباً بالابن الصالح والنبي الصالح . ثم صعد بي حتى أتى السهاء الثانية ، فاستفتح . . . ، ومن ثم تستعرض الرواية ، بنفس الأسلوب ، اجتياز الرسول السهاوات السبع واحدة بعد واحدة ولقاءاته بيحبى وهيس ويوسف وادريس وهارون وموسى وابراهيم (ع) ، وكل منهم يستقبل الرسول عليه قائلاً : ( مرحبًا بالأخ الصالح والنبي الصالح). ويستأنف الراوي حديثه (ثم رفعت - يقول الرسول عليه - الى سدرة المنتهى ، فاذا نبتها مثل قلال هجر ، واذا ورقها مثل آذان الفيلة ، قال جبريل : هذه سدرة المنتهى . واذا أربعة أنهار ؛ نهران ظاهران ونهران باطنان

فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: أما الباطنان فنهران في الجنة ، وأما الظاهران فالنيل والفرات. ثم رفع لي البيت الممهور ، فاذا هو يدخله كل يوم سبعون الف ملك ، ثم أتيت باناء من خمر واناء من لبن واناء من عسل ، فأخذت اللبن فقال: هي الفطرة التي أنت عليها وأمتك ، ثم فرضت علي الصلوات خمسين صلاة كل يوم فرجعت فمررت على موسى ، فقال: بم أمرت ؟ قلت: أمرت بخمسين صلاة كل يوم !! قال: فارجع الى ربك فأسأله التخفيف لأمتك ، فرجعت ... ثم تستعزض الرواية التاسات الرسول من الله سبحانه تخفيف عدد الصلوات الى أن أنقصها الى خس ... وقلت ... أرضى واسلم ، فلما جاوزت ناداني منادي: أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، (١٠٠).

<sup>(</sup>۱۵) التجريد الصريح ۱۸/۲ – ۷۰ وانظر حديث انس بن مالك عن ابي ذر نفس المصدر ۱۳۲/۱/۱ – ۱۳۳ . ۱۳۸ – ۳۰۹ الطبري : تاريح ۳۰۷/۲ – ۳۰۹ ابن سعد ۱۳۲/۱/۱ – ۱۳۳ .

<sup>(</sup>۱۲) ابن هشام ص ۹۳ .

١٧) الصدر السابق ص ٩٣ – ١٤.

وأما الآيات الكريمة التي وردت بشأن حادثتي الإسراء والمعراج فنجدها في سورتي ( الاسراء ) و ( النجم ) اولاهما ( سبحان الذي أسرى بعبده ليك من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير (۱۸۰) و الاخرى ( ولقد رآه (۱۹۰) نزلة أخرى . عند سدرة المنتهى . عندها جنة المأوى . إذ يغشى السدرة ما يغشى . ما زاغ البصر وما طغى . لقد رأى من آيات ربه الكبرى ) (۲۰) و فتعليل الاسراء – كما نصت الآية – أن الله يريد أن يري عبده بعض آياته . ثم أوضحت آيات المراج ان الرسول ( علي ) شهد بالفعل بعض هذه الآيات الكبرى . وقد اختلف العلماء ، من قديم ، أكان السرى الخارق بالروح وحده أم بالروح والجسد جميعت ؟ والجمهور على القول الأخير (۲۱) » .

في صبيحة اليوم التالي غدا الرسول ( على قريش ، فأخبرهم الخبر ، فقال اكثر الناس و هذا والله الإمر البين ! والله ان العبر لتطرد شهراً من مكة الى الشام مدبرة ، وشهراً مقبلة ، أفيذهب ذلك محمد في ليلة واحدة ويرجع إلى مكة ؟ » . وذهب الناس الى ابي بكر ، رفيق الرسول ( علي ) وأول رجل آمن بدعوته ، فقالوا له : هل لك يا أبا بكر ، في صاحبك ، يزعم أنه قسد جاء هذه الليلة بيت المقدس وصلتى فيه ورجع الى مكة ؟ فقال لهم أبو بكر : انك تكذبون عليه . فقالوا : بلى ها هو ذاك في المسجد يحدث به الناس. فقال ابو بكر : والله لئن كان قاله لقد صدق ، فما يعجبكم من ذلك ؟ فوالله انه ليخبرني ابو بكر :

<sup>(</sup>١٨) الاسمراء : ١ .

<sup>(</sup>۱۹ یعنی جبریـل .

<sup>(</sup>۲.) النجم : ۱۲ – ۱۸ .

Tor Andrae: Mahomet, p. 49 وانظر 170 همة السحيرة من 170 الفزالي : فقه السحيرة من 170 وهو من القائلين باسراء محمد بالروح دون الجسد . وعن التأثيرات الادبية لحادث الاسراء والمعزاج والروايات الني اضيفت اليها عيما بعد ، على ( الكوميديا الالهية ) للشاعر الابطالي دانتي انظر :

Miguel Asin: Islam and the Divine Comedy. Tr. H. sunderland (London 1926).

ان الخبرلياتيه من الله من السهاء الى الأرض في ساعة من ليل أو نهار، فأصدقه! فهذا أبعد مما تعجبون منه . وأقبل أبو بكر على الرسول ( والله عنه على الله المعجبون منه . وأقبل أبو بكر على الرسول ( والله عنه عنه الله المعجبون منه الله عنه الله المعجبون منه الله عنه الله المعجبون عنه الله المعجبون المعجبون

وينقل ابن اسحق عن الحسن قوله ان كثيراً بمناسلم ارتد في اعقاب سماعهم الرسول يتحدث بأمر الإسراء والمعراج (٢٣) ، ولا ريب أن في هـذا التعليق مبالغة إذا ما عرضناه على المنطق الذي ناقش به ابو بكر الصديق القضية كلها : إن المسلمين الأوائل الذين انتموا الإسلام ، في عهد محنته ، تصديقا ، بما محيثهم من الرسول ( علي الله الله السهاء لا يمكن أن يهزهم نبأ الإسراء والمعراج ، ويردهم الى حظيرة الكفر .. لكن هذا لا يمنع أن ( قلة ) من ضعاف الإيمان ، الذين يؤرجعهم التردد ، ويرهقهم طغيان قريش وحربها النفسية قد محدون في هذا النبأ مجالاً للانفلات الى عالم الكفر الذي خرجوا منه عن غير وعي أصيل ، والخلاص من الامتحان والاضطهاد اللذين أدر كوا أنها سيزدادان في أعقاب النبأ والحديد . يؤكد هذا ما ورد في مسند احمد (٢٠) من حديث ابن عباس الذي قال الجديد . يؤكد هذا ما ورد في مسند احمد (٢٠) من حديث ابن عباس الذي قال فيه و اسري بالذي ( علي الى بيت المقدس ، ثم جاء من ليلته فحدثهم بمسيره فيه و اسري بالذي ( علي الله عناقهم مع أبي جهل ، اي في معركة بدر .

هذا هو الهيكل العام لقضية الاسراء والمعراج ، وردود الفعل التي أثارتها . وقبل أن نبدأ تحليل ( البعد الزمني ) للقضية ، وهو أخطر ما في الموضوع ، لا

<sup>·</sup> ١٤٤/١/١ ابن هشام من ٩٤ ـ ٥٠ وانظر ابن سعد ١٤٤/١/١ .

<sup>(</sup>۲۳) ابن هشام ص ۹۶ .

<sup>(</sup>۲۱) حدیث رقـم ۲۱۵۱ .

بد أن نستمرض – اولاً – القيم والمعاني التي تتبدى من خلالها .

لقد أسري بالرسول ( على ) من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى تأكيداً للرباط المتين الذي يشد البلدين الى بعضها ، حيث انطلق الانبياء على مدار القرون ، يدعون الى عبادة الله الواحد ورفض الصنميات الفانية . . في مكة حيث أقام ابراهيم ابو الأنبياء ، وابنه اسماعيل أول بيت لله على الأرض . وفي القدس حيث انبعثت نبوات متتالية تكافح من أجلل تعزيز دعوة النبي الأب ابراهيم . وهناك كان الأنبياء الكرام السابقون ينتظرون ( خاتمهم ) لكي يؤمهم في صلاة جماعية ، تعبيراً عن الدور الواحد الذي جاؤوا الى العمام لأدائه ، والحجاها الى الهدف الواحد الذي بعثوا لتحريك الناس اليه ، وسجوداً لله الواحد الذي كرم الانسان وشرفه بالدين . . ووقوفاً وراء النبي الذي جماء لكي يتمم البناء ويضع اللبنات الحكة الأخيرة فيه . . وعضي . . ومنذ البدء كان الله سبحانه قد أخذ ميثاق النبين وعهدهم على أن يصدق بعضهم بعضاً ويتمم اللاحقون منهم الشوط الذي كان السابقون قد بلغوه ( وإذ أخذ الله ميثاق النبين لما آتيتكم من كتاب وحكة ، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرت قال : كتاب وحكة ، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرت قال : من الشاهدين ) (آل عران ٨١) .

ثم تجيء التحيات المتبادلة بين الذي ( والله ) وبين اخوانه السابقين (ع) ، وهو يصعد بصحبة جبريل عبر الساوات ، تأكيداً وتعزيزاً لهنده ( الوحدة ) النبوية التي لا انفصام لها وتقديراً للمبعوث ( الأخير ) الذي كتب عليه شرف إتمام البناء وإكال الدين وتحميل الانسان مسؤوليته الكاملة، أياكان هذا الانسان. إن نبينا ( والله ) محدثنا بنفسه فيقول و مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بني بنياناً فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه ، فجعل الناس يطوفون به ويمحبون له ويقولون : هلا وضعت هذه اللبنة ؛ فأنا تلك اللبنة ،

وأنا خاتم النبيين (٢٠) ». وكان المسيح (ع) قد أكد لأتباعه على هذا الرجل الذي سيبعث لإتمام البناء (٢٦).

وفي ليلة الإسراء والمعراج ، يقول محمد الغزالي و تأكدت الصفة الأولى لهذا الدين وهي أنه دين الفطرة ، ففي الحديث ( . . ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن . . . ) إن سلامة الفطرة لب الاسلام ويستحيل أن تفتح أبواب الساء لرجل فاسد السريرة عليل القلب . إن الفطرة الرديثة كالعين الحمية لا تسيل إلا قذرا وسواداً . وربما أخفي هذا السواد الكريه وراء ألوان زاهية ، ومظاهر مزوقة ، بيد أن ما ينطلي على الناس لا يخدع به رب الناس . وفي المعراج شرعت الصلوات الحنس ، شرعت في السماء لتكون معراجاً يرقى بالناس كلما تدالت بهم شهوات النفوس وأعراه الدنيا . . (٢٧) » .

والنيل والفرات ، ما صلتها بالرحة عبر الساوات ؟ و لقد عرف محمد في هذه الرحلة أن رسالته ستنساح في الأرض، وتتوطن الأودية الخصبة في النيل والفرات ويتنتزع هذه البقاع من مجوسية الفرس وتثليث الروم . بل إن أهل هذه الأودية سيكونون حملة الإسلام جيلا في أعقاب جيل . وهذا معنى رؤية النيل والفرات في الجنة، وليس معناه أن مياه النهرين تنبع من الجنة كما يظن السدّج والبله» (٢٦) وفي رواية أنس بن مالك التي ذكرها البخاري في صحيحه (٢٦) ، يود قول الرسول ما المناتج و الملتي في حي النهاي وغشيها ولي الما أدري ما هي ؟ . . ، . . ونحن نسمع اليوم مسن رواد الفضاء ، عن الألوان التي تتراءى لهم عبر رحلاتهم في الفضاء وإلى القمر ، لا يدرون ما هي . . . وهل يضم عالمنا الأرضي كل الألوان وكل المسميات ؟ ! وهل محقور لغات العالم وهل يضم عالمنا الأرضي كل الألوان وكل المسميات ؟ ! وهل محقور لغات العالم

<sup>(</sup>٢٥) اخرجه البخاري ٢٦/٦) ومسلم ١٤/٧ \_ ٦٥ .

<sup>(</sup>٢٦) انظر غصل ( الاسلام والجبهة البيزنطية - النصرانية ) في هذه الدراسة .

<sup>(</sup>٢٧) الفزالي : نقه السيرة ص ١٤٢ – ١٤٣ .

<sup>(</sup>٢٨) المرجع المسابق ص ١٣٩ .

٠ (٢٩) التجريد ١/٨١ - ٣٩ .

كله ومصطلحاته أن (تعبّر) عسن (موجودات) الكون الفسيح واحداثه التي تنأى عن علمنا وبداهاتنا ومسلماتنا ؟ (٣٠) و ان رؤية طرف من آيات الله الكبرى في ملكوت الساوات والأرض له أثره الحاسم في توهين كيد الكافرين وتصغير جموعهم ومعرفة عقباهم .. والله عز وجل يتبح لرسله فرص الاطلاع على المظاهر الكبرى لقدرته حق يملاً قلوبهم ثقة فيه واستناداً اليه إذ يواجهون قوى الكفار المتألبة ويهاجمون سلطانهم القائم ... لقد جاء الاسراء والمعراج قريباً من منتصف فترة الرسالة الستي مكثت ثلاثة وعشرين عاماً وبذلك كانا علاجاً مسحمتاعب الماضي ، ووضع جذور النجاح للمستقبل (٣١) ع.

ولم تكن حادثة الاسراء والمعراج معجزة قاهرة أريد منها قهر الناس على الاحتقاد بصدق نبوة الرسول على كان يحدث للانبياء السابقين ، ذلك أن القرآن الكريم سلك أسلوباً آخر في الاقناع يقوم على التأمل والمشاهدة والتجريب والحجة والبرهان . والا لكانت حادثة الاسراء والمعراج قد جاءت في الأيام الأولى للدعوة حيث ضيق المشركون الخناق عليها وطاردوا اتباعها في كل مكان و فقد تكفل القرآن الكريم باقناع أولي النهى من أول يوم ، وجاءت في طريق الرسول على القرآن الكريم لشخصه ، والايناس له ، غير معطة للمنهج المقلي الذي اشترعه القرآن . وقد اقترح المشركون على النبي – يوماً – أن يرقى في الساء ، فجاء الجواب من عند الله (قل: سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولاً ؟ ) فلما رقي في السهاء بعدئذ ، لم يذكر قط أن ذلك رد على التحدي أو إخابة على الاقتراح السابق (٢٠٠) على المكس وجدنا الروايات تحدثنا عن أن

<sup>(</sup>٣٠) يقول م. كريسي موريسون في كتابه Man Doesnot Stand Alone ص ١٨٢ (( اذا كانت الروح الخالدة تستطيع رؤية الاشياء كما هي ، غانها تقدر أن تكتسب جميع الحواس المختلفة الرقيقة التي لكل الكائنات الحية . وبذا تستطيع أن تدخل في ميادين جديدة عجيبة للمعرفة والتجربة والشعور ... وهناك الوان ازهى من أن تتحملها عيون البشرية تنتظر تطور قدرتنا على الاحاطة بها ... »!!

<sup>(</sup>٣١) الفزالي : فقه السيرة ، مقتطفات ص ١٣٨ ، ١٣٩ .

<sup>(</sup>٣٢) المرجع السابق ص ١٤٠ .

صعوبة تصديق حادث غيبي كهذا دفع المشركين إلى مزيد من التحدي والاستهتار ورد نفراً من المسلمين من ضعاف الايمان إلى كفرهم!! ومهما يكن من أمر فان حادث (التكريم) هذا و ترك ثماره في نفس الرسول والله في فاستراح إلى حمد الخالق وقل اكتراثه لذم الهمل من الجاحدين والجاهلين. ثم نشط إلى متابعة الدعوة ، موقنا أن كل يوم يمر بها هو خطوة إلى النصر القريب (٣٣) ،

تأتي بعد ذلك مسألة البعد ( الزمني ) لحادثة الاسراء والمعراج ، هـذه التي اجتاز بها الرسول في ليلة واحدة ، أو جزء من ليلة ، المسافات الفاصلة بين مكة والقدس ، وهي المسافات التي تتضاءل وتضيع إذا ما عرضناها على الامداء الكونية الهائلة التي قطعها الرسول عليه عبر السماوات ، في أعماق ذلك الليل!! ولنرجع إلى القرآن نفسه نتمعن في بعض آياته ونستنطقها حول هذه المسألة .

فهنالك حشد من الآيات واللمسات والإشارات منبثة في حنايا السور، نذكر منها – على سبيل المثال – هذه الآيات الموحية ذات الدلالة العميقة (قال كم لبثت ؟ قال : لبثت يوماً أو بعض يوم : البقرة ٢٥٩) ( ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار: يونس ٥٤) ( يوم يدعوكم فتستجيبون مجمده وتظنون ان لبثتم إلا قليلا : الإسراء ٢٥) (قالوا: لبثنا يوماً أو بعض يوم فاسأل العادين : المؤمنون ١٣) ( ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة : الروم٥) ( بسأله المؤمنون ١٣) ( ويوم كان مقداره ألف سنة بما تعدون : السجدة ٥) ( يسأله من في السهاوات والأرض كل يوم هو في شأن : الرحمن ٢٩) ( إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثت إلا يوماً : طه ١٠٤) ( وإن يوماً عند ربك كألف سنة بما تعدون : الحج ٢٤) ( إن ربكم الله الذي خلق الساوات والأرض في سنة أيام : الأعراف ٤٥) ( أدعوا ربكم يخفف عنا يوماً من العذاب : غافر ٤٩) . . .

إن بين هذه الآيات المنبثة في حنايا القرآن ، وغيرها ، ترابطاً وانسجاماً رياضياً دقيقاً، وإن فيها تأكيداً مستمراً على الحقيقة و الطبيعية ، التي لم تتبكشف

<sup>(</sup>٣٣) المرجع المسابق ص ١٤٥ .

بعض جوانبها للعلم إلا أخيراً ، تلك هي أن الزمن في الأره والزمن في امداء الكون ليسا سواء ، وأن هناك فرقا شاسعاً بين الوحدة الزمنية الأرضية والوحدة الزمنية الكونية يبلغ تارة به ٣٦٥٠٠٠٠ ضعف ويبلغ تارة أخرى ١٨٥٢٥٠٠٠ بحساب القرآن الكريم نفسه !! ومن أجل ذلك سيستده المناس يوم القيامة ، وسيطنون أن حياتهم الدنيا لم تكن سوى ساعة منهار وأنهم لم يلبثوا إلا قليلا. ومن أجل ذلك لنا أن نتصور لا مجسابنا الأرضي ، ولكن مجساب المطلقات القرآنية الامداء الزمانية (للأيام الست) التي خلق فيها الله سبحانه بناء الساوات والأرض ، وأعد كرتنا الأرضية لاستقبال الحياة وإنمائها وتطويرها على يد الانسان خليفة الله في الأرض وسيد مخلوقاتها .

ولنتدبر – بعد ذلك – هـذه الآية (سأل سائل بعذاب واقع . للكافرين ليس له دافع . من الله ذي المعارج . تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة . فاصبر صبراً جميلاً . إنهم يرون بعيداً . ونراه قريباً : المعارج ۱ – ۷) . إن الملائكة والروح ، وقد تجردت من عوائق الجسد والتراب التي تقيد الانسان ، وتجاوزت قوانين الزمان والمكان الأرضية النسبية ، تصعد الآن في طريقها إلى بارئها عبر معارج وأمداء لا يحيطها قط خيال إنسان ، لأنها ستجتاز هذه الأمداء التي تبعثرت فيها خسمائة مليون بحرة ، في كل منها آلاني المجموعات الشمسية ، كجموعتنا وأكبر ، تجتازها في يوم واحد لكنه ليس كأيامنا، إنه بحساب أيامنا ، أنية عشر مليوناً وربع المليون يوماً . . إنه اليوم الكوني الذي أشار إليه ، أينشتاين ) في ( نسبيته ) التي قادته إلى آفاق جديدة رحبة في ميدان العلوم الطبيعية والرياضية . حتى أنه ليقال إن وصول إنسان ما إلى إحدى الجر"ات يعتاج إلى خسائة سنة ضوئية ، لكن هذا الإنسان نفسه إذا ما تيسر له جهاز ينقله عبر الفضاء بسرعة الضوء فانه سيختزل هذه المدة الشاسمة إلى ما يقرب من بنقله عبر الفضاء بسرعة الضوء فانه سيختزل هذه المدة الشاسمة إلى ما يقرب من خسين سنة فحسب !!

إن الملائكة والروح المتخفف من أعباء الجسد وشد الأعضاء لا يعجزها أن تفوق في حركتها سرعة الضوء ، ومن ثم فهي تعرج الكون كله في طريقهـــا إلى

خالق الكون جل وغلا في يوم واحد في حساب حركتها الزمنية عبر الكون لا بحسابنا .. ومن ثم ينادي الله في علاه رسوله الكريم وهو يشقى بدعوة اناس يرون يوم الحساب بعيداً كبعد السراب (فاصبر صبراً جيلا . انهم يرونه بعيداً ونراه قريباً) . وهذا يقربنا بعض الشيء من فهم حادثتين زمنيتين عرضها علينا القرآن الكريم في سيرة نبيين من أنبيائه عليهم السلام تكريما لهما وتقديراً : حادثة نقل عرش بلقيس في جزء من لحظة وحادثة الاسراء والمعراج التي لمحن بصددها .

ونحن نقراً عن الحادثة الأولى (قال: يا أيها الملا أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين ؟ قال عفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك واني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب: أنا آتيك به قبل أن يوتد اليك طرفك، فلما رآه مستقراً عنده قال: هذا من فضل ربسي ليبلوني اأشكر أم أكفر ؟ ومن شكر فاغا يشكر لنفسه ومن كفرفان ربي غني كريم. قال: نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قبل: أهكذا عرشك ؟ قالت: كانه هو!! وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين: النمل ٣٨ - ٤٢).

ألا تلفتنا في هذا العرض عبارات كهذه (عنده علم من الكتاب) (وأوتينا العلم من قبلها) ؟ ثم ألا يثير تساؤلنا تفوق (الانسان) الذي عنده علم مسن الكتاب على (العفريت) وتمكنه من اختزال عملية النقل من ست ساعات إلى سدس اللحظة ، وربط سليان اتيانه العلم من قبلها بكونه مسلماً ، أي منقاداً لأمر الله وسننه ونواميسه ؟ ثم ألا يعني هذا كله ان منح (علم الكتاب) لرجل أو عفريت أو نبي أو ملك هو اطلاعه على الدستور الرياضي والطبيعي لقوانين الكون ومن ثم تسخيرها إلى أقصى مدى بمكن لتحقيق منجزات زمنية ومكانية لبدو بالمقاييس الراهنة خارقة معجزة ؟

إن الناسقبل أن يسخروا قوى البخار والكهرباء والذرة كانوا يقطعون عدة

مئات من الأميال في شهرين أو ثلاثة ، ولو قبل لهم آنذاك أن مامكان الانسان 
- لو حظي بجرب من العلم بنواميس الطبيعة وسننها - أن يختزل هذه المدة إلى 
أيام وإلى ساعات فانهم سوف لن يصدقوا وسيتهمون القائل بشطط الخيال على 
أقل تقدير .. ومضت القرون وسخر البخار والكهرباء والذرة وصرنا نصل إلى 
أطراف الأرض في ساعات معدودة ، ونجتاز عالمنا الصغير صوب القمر، ونتطلع 
للذهاب إلى ما هو أبعد في مجموعتنا الشمسية . ولو قال لنا قائل الآن انه سبعي، 
يوم يكشف فيه العلماء عن مزيد من (السنن والقوانين) الطبيعية والرياضية 
وانهم سيتمكنون بذلك من صنع أجهزة تنقل الانسان إلى القمر في ساعتين أو 
ثلات لاتهمناه هو الآخر بشطط الخيال .. لكن ذلك اليوم سبعي، ، وسبعي، 
حتماً طالما كان منالك سعي دائب الكشف عن مزيد من جوانب العلم الذي تسير 
به الساوات والأرض .

وكثيراً ما يتكلم المتكلمون عن محاولات تجري لنقل الأجسام والأشباء من مكان إلى مكان بعيد ، بسرعة كسرعة الضوء ، بعد تفكيكها إلى تكويناتها الذرية الأولى واعادة تركيبها من جديد في المكان الذي استقرت فيه متحدية حواجز المكان والزمان. وهذا الأمر كذلك لا يستبعد أن يتحقق في يوم قريب أو بعيد ... وهل كان بامكان أحد قبل قرنين من الزمان أن يصدق ان بامكان قنبلة لا تتجاوز حجم كتاب ، غوملت فيها الذرات التافهة الحقيرة معاملة خاصة معقدة ، أن تدمر مدينة كبيرة بأسرها وتمحقها محقاً من الوجود في دقائق ولحظات ؟!

إن القوانين والسنن الطبيعية التي تسير الساوات والأرض إلى غاياتها المرسومة في علم الله، والطاقات التي تحتويها هذه الكتلة الكونية هي هي في كل زمان. وللذي يتاح له الاطلاع على بعض جوانبها وفاعلباتها يستطيع أن يأتي بالمجب المعجاب، وأن يتحدى الوقائع المألوفة ويتجاوز تحديات المكان والزمان ... فكيف وان هذا العلم يمنح مباشرة من الله سبحانه معززاً باراحته التي لا تغلب

لذلك الرجل الذي (عنده علم من الكتاب)، أو إلى نبي كسليمان عليه السلام، هل يمجزهما أن يأتيا بمرش بلقيس عبر آلاف الأميال في جزء تافه ضئيل من لحظة زمنية، أو يتحققا من امكانية حدوث أمر كهذا ؟

أما حادثة الاسراء والمعراج التي نحن بصددها ، فان ما يلفت نظرنا فيها ما ورد في البخاري عن مالك بن صعصمة من أن رسول الله على حل على (براق) يضع خطوه عند أقصى طرفه والله الساوات السبع ...
ان البراق ، هـذا الذي يضع خطوه عند أقصى طرفه والذي يقطع المسافات الشاسعة في لحظات ، يشتق اسمه من عالم الضوء والكهرباء ، وهي تسمية ذات مغزى حميق جاءت في عصر لم يكن أحد فيه يعرف شيئاً عن قوانين الضوء معنى حميق جاءت في عصر لم يكن أحد فيه يعرف شيئاً عن قوانين الضوء الانسجام الكامل بين رحلة الرسول على وبين سنن العلوم وقوانينها، تلك الرحلة التي لم يرد لها أن تكون اعجازاً يفحم المشركين بعد إذ لم تقنعهم معجزة القرآن ذاتها ، بقدر ما أريد لها أن تكون رحلة تكريم يطلع فيها الرسول على خلال الحراف الكون الذي أبدع الله صنعه واتقن حبكته ، وان كان من بديهات القول ان بامكان الله سبحانه أن يتجاوز السنن والقوانين في أية لحظة يشاء ، لأنه جلت قدرته صانع السنن والقوانين . لكن هذه الحقيقة الكبيرة لا تمنعنا من القول بأن رحلة الرسول على المناس القول بأن المتحاوز - بطبيعة الحال - الظن والتعمين ...

وفي صبيحة اليوم التاليعندما تحدى مشركو مكة الرسول بالله أن يصف لهم بيت المقدس إن كان رآه حقاً ، طفق الرسول يصفه و كأنه معروض عليه عرضاً ، ازقته واسواقه وباحاته و كنائسه وطرقاته. عن جابر قال : قال رسول إلله مالله ( لما كذبتني قريش قمت في الحجر ، فجلى الله لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا انظر اليه )!!

وأنا أنظر اليه !! لحظة من لحظات تجاوز الابعاد والحواجز الزمانيــة

والمكانية تعتمد السنن نفسها التي نقل فيها حرش بلقيس و اسري بالرسول عليها القدس ثم عرج به في جزء من ليلة إلى أقصى الكون . . السنن التي حملت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيا بعد يصرخ وهو في مسجد المدينة ( يا سارية الجبل . . الجبل ) سارية الذي كان يقاتل في العراق ويتعرض وجنده لكين قاتل .

هذا عن سنن الكون في أبعاده المادية ، فاذا عن الروح وطاقاتها وأساليبها في التعامل مع النواميس ؟ إن الله سبحانه الذي هو صانع السنن والقوانين يهب بعض عباده القدرة الخارقة التي يتمكن بها العبد من طبيعته الحاصة ومما يحيط بها من أشياء وموجودات ، فيصنع المستحيل . وتبدو هذه ( المستحيلات )خوارق بالنسبة لأناس ينظرون من الخارج ، لكن القضية بالنسبة للعبد نفسه لا تعدو أن تكون قضية (علمية) تعتمد قوانين الروح وطاقاتها لتسخير الأشياء والموجودات، ولتحطيم الحواجز الخارجية للزمان والمكان ...

لقد كشف العلم الطبيعي ، نفسه ، وفي العقود الأخيرة ، ومن خلال تحليله طواص المادة وتوغله في تركيبها الباطني ، عن حقيقة خطيرة ، هي أن الطاقة أو الحركة انميا هي قاعدة المادة وأساس الأشياء ، وأن تركيب الذرات وما تحتويه من تكوينات أدق كالنيوترونات وما تضمه هذه من تركيبات أشد دقة وضآلة يؤول في نهاية المطاف الى طاقة حركية غير مادية هي التي تتشكل منها الذرات والجزئيات ، وهيي التي تصوغ في (سرعتها) و (ابطائها) وطبيعة حركتها أشكال الأشياء الصلبة والسائلة والغازية !

فاذا كانت الوحدة الأساسية للبناء الطبيعي المادي قد تكشفت عن الحركة اللامادية أفلا يمكن القول إذن بأن الطاقة الروحية التي تتميز بالوعي والانفصال والامتثال والاستشراف والإرادة يمكن أن تتعامل مع هذه الطاقة (اللامادية) بشكل من الأشكال ، وتطوعها لأمرها فتذعن وتلبي ؟ إن إشارة ضوئية غير ملموسة توجه مركبة فضائية في غاية التعقيد إلى أهدافها في ظروف تقرب من المستحيل لفير المتوغلين في قوانين العلوم الرياضية والطبيعية ،أفلا يمكن إشارات

الروح أن تحقق في عالم الطبيعة ما هو أكثر استحالة وإعجازاً لمن لم يعرف، ولن يعرف ، عن الروح الا قليلا ؟

إن انهيار الأساس المادي للأشياء ، الذي كشف عنه العلم أخيراً ، يقربنا خطوات من فهم وادراك طبيعة التعامل بين الروح والمادة ، ولكنها خطوات نحسب انها متطلعنا على وحدة البناء الكوني، قوحدة خالقه جل وحلا، ولكنها لن تطلعنا مجان على كل أبعاد وخصائص الروح الانساني ، ولا عسلى كل سننه وقوانينه . هذا الروح الذي هو نفخة الله في الطين ، ومصدر الحياة والفكر والإرادة والتقدم ، سيظل مستغلقاً على الإدراك والتحليل الكاملين، لأن خلافتنا على الأرض لا تقتضي هذا التكشف الكامل ، ولأن المقادير الضئية التي يمنحنا الله اياها في عالم الروح ، توازي فاعليتها المقادير الضخمة التي مكننا من معرفتها في عالم اللوح ، توازي فاعليتها المقادير الضخمة التي مكننا من معرفتها في عالم الطبيعة . وهذا التوازن الحضاري الفذ بسين الروح والمادة في ميدان الكشف والمعرفة ، هو ما يقودنا القرآن اليه في حشد كبير من الآيات التي تدعونا الى أن نفتح كل منافذنا على الطبيعة لاستكشاف قوانينها وطاقاتها وتسخيرها لنا من نفتح كل منافذنا على الطبيعة لاستكشاف قوانينها وطاقاتها وتسخيرها لتنمية الحياة البشرية وتطويرها . . يقابل هذا الحشد آية كرية واحدة تقول : ( ويسألونك عن الروح ، قل الروح من أمر ربي ، وما أوتيتم مسن العلم الا قليلاً ( ٢٤٠) ) .

<sup>(</sup>٣٤) انظر عن هذا الموضوع بالتفصيل بحث ( القرآن والبعد الزمني ) للمؤلف : مجلة الوعي الاسلامي عدد ٩١ سنة ٨ و ( معاول في جدار العلمانية ) للمؤلف ، نفس المجلة عدد ٥ ، ٠ ، ٠ سنة ٥ .

الفَصْل الرّابع

تحليل للهجرة

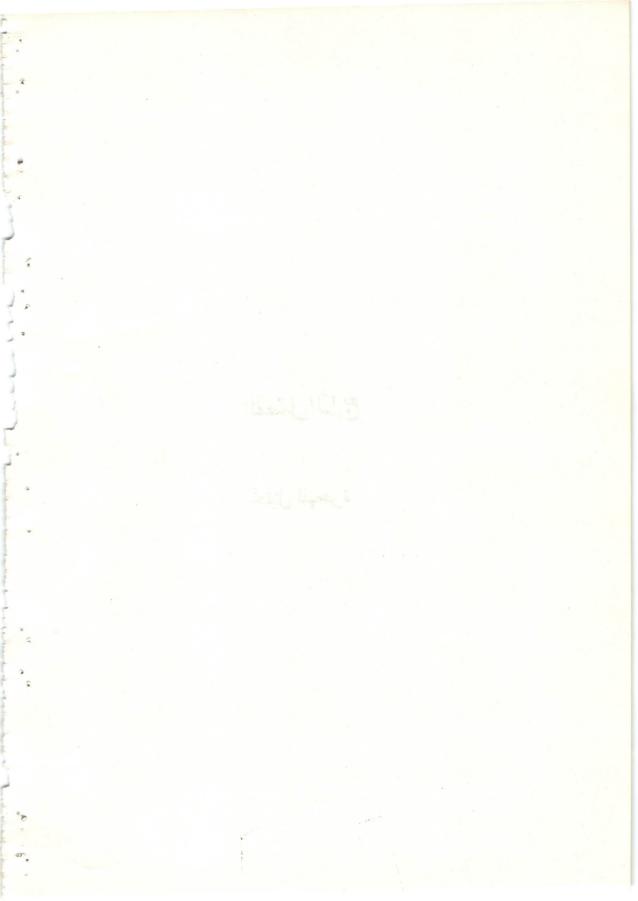

وضع رسولنا المطلق خطواته الأولى في الدرب صوب المدينة وقلبه مخفق بهذا الدعاء (وقا ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجمل لي من لدنك سلطانا نصيراً) وكان يعلم جيداً أن حركة الانسان في التاريخ لا تستقيم وتصل إلى هدفها إلا بأن يرفع الانسان بصره وفؤاده وعقله وسمه وحسة إلى الساء يتلقى عنها الصدق والنصر . صدق الحركة وانتصار قيمها . لكنه لم ينس لحظة ان هذا التوجه إلى الساء يجب أن يقترن بثبات الخطى على الأرض، وبتحمل مسؤولية البصر والسمع والفؤاد بأمانة كاملة . وبصياغة الحريدة وبدون هذا التناغم بين مشيئة الله وحرية الانسان . بين نور الساء وشفافيتها وبين كثافة الأرض ووعورة الطريق . بدون هدذا الحوار الدائم الفعال بين الانسان وخالق الانسان . بين الطوار الدائم الفعال بين التواصل الدائم . بين الخضور والغياب . . بين عالم المشاهدة المباشرة والغيب البعيد . . بدون هذا وذاك لن تكون هناك حركة جادة ، ولا مصير عظم .

 <sup>(1)</sup> انظر : خطوات في الهجرة والحركة للمؤلف ، بيروت ، الدار العلمية - ١٩٧١ .

وانما تسير الاثنتان في انسجام رائع ، لأن هذه من تلك ولأن الانسان في أصغر جزئيات الحركة وفي أكبرها انما ينفذ قدر الله وناموسه في الأرض ، في مدى الحربة التي اتبحت له . أما ان يحيء الدعاء والتوجه قبل التخطيط فحسب ، أو بعد التنفيذ فحسب ، فهو من قبيل الثنائيات التي ترفضها مبادىء السماء أشد الرفض لأنها تفصل بين الله والانسان ، وتقسم حظ الاثنين في حركة التاريخ بما لا يتفق أساساً والسنن الكبرى .

إن الرسول على ما الأسباب ( الارادية ) الكاملة لنجاح الحركة وهو ينظر إلى الله . ووضع خطواته الأولى على الدرب وهو يدعو الله .. وما لبثت الأسباب أن آتت أكلها ، والخطوات ان انتهت إلى هدفها، وظل الرسول ينظر إلى الله ويدعوه .

استغرق (هيكل) الهجرة زمناً طويلاً .. حمل الرسول وأصحابه معاولهم وبدأوا يحفرون الأسس من أجل أن يستنيم البناء . إن الاسلام جاء لكي يعبر عن وجوده في عالمنا من خلال دواثر ثلاث ، يتداخل بعضها في بعض ، وتتسع صوب الحارج لكي تشمل مزيدا من المساحات : دائرة الانسان ، فالدولة ، فالحضارة ولقد اجتاز الاسلام في مكة دائرة الانسان ، ثم ما لبثت العواثق السياسية والاجتاعية والدينية والاقتصادية انصدته عن المضي في الطريق صوب الدائرة الثانية حيث الدولة . لأنه بلا دولة ستظل دائرة الانسان ، التي هي أشبه بنواة لا يحميها جدار ، ستظل مفتوحة على الحارج المضاد بكل أثقاله وضغوطه وامكاناته المادية والروحية . ولن يستطيع الانسان (الفرد) أو ( الجماعة ) التي لا تحميها ( دولة ) أن يمارسا مهمتها حتى النهاية ، سها إذا كانت قيمها واخلاقياتها تمثلان رفضاً حاسماً لقيم الواقع الخارجي والتجربة الماشة ، ولا بد اذن من ايجاد الأرضية الصالحة التي يتحرك عليها المسلم ، قبل أن تسحقه الظروف الخارجية أو تنحرف به عن الطريق. وليست هذه الدائرة سوى الدائرة الثانية ، وليست هذه الدائرة سوى الدائرة الثانية ، وليست هذه الدائرة سوى الدولة التي كان على المسلمين أن يقيموها وإلا ضاعوا !!

وهجرة الرسول على تبدأ منذ اللحظات التي أدرك فيهاأن مكة لا تصلح لقيام الدولة وأن واديها الذي تحاصره الجبال ، وكعبتها التي تعج بالأوثان ، لا يمكن أن تكون الوطن ومن ثم راح الرسول يجاهد من أجل الهجرة التي تمنح المسلمين دولة ووطناً ، وتحيط كيانهم الغض بسياج من امكانيات القوة والتنظيم والأرض!!

ولن نستطيع أن نحدد بالضبط تلك البدايات .. لكنا نعلم - كا مر" بنا - أن الرسول عليه بدأ نشاطاً واسماً ومشهوداً إثر خروج المسلمين من حصارهم القاسي في (شعب أبي طالب) ، ذلك الحصار الذي استغرق سنين طوالاً ، وجاء اشارة حاسمة إلى أن المشركين عامة ، والقيادة الوثلية القرشية على وجه الخصوص ، لا يمكن بحال أن تهادن المبدأ الجديد ، الذي جاء يمثل رفضاً حاسماً لكل قيم الوثنية وأهدافها وتقاليدها ومصالحها .. وأنهم سيظلون يدفعون حق النهاية الاخطار التي يمثلها الاسلام بوجه اهدافهم وتقاليدهم ومصالحهم .

والرسول على الطاقة الانسانية ألا تتبدد في غير مواضعها - سرعان ما نجده بها، والحرص على الطاقة الانسانية ألا تتبدد في غير مواضعها - سرعان ما نجده يتحرك صوب الخروج إلى مكان جديد يصلح لصياغة الطاقات الاسلامية في اطار دولة تأخذ على عاتقها الاستمرار في المهمة بخطى اوسع، وامكانات أعظم بحثير من امكانات افراد تتناهبهم شرور الوثنية من الداخل وتضغط عليهم قيم الوثنية من الخارج ويستنزف طاقاتهم البناءة اضطهاد قريش، بدلا من أن تمضي هذه الطاقات في طريقها المرسوم.

إن هجرة الرسول على بدأت فعلا يوم خرج إلى الطائف ، فصله صداً قاسياً ، لكنه لم يياس ، لأنه يعلم يقيناً أن الخاقة ستكون له ، فقط إذا استمر على بذل جهده البشري الكامل في البحث والتخطيط للهجرة التي ستعقب دولة ، وللدولة التي ستعقب انصاراً ... ووقف عند أسفل جدار لبستان في الطائف ، ريثا يستربح ، ونادى ربه (إن لم يكن بك غضب على فلا أبالي)!! ثم واصل الطريق وراح يتصل دون كلل بوفود القبائل التي كانت تنهال على مكة في

مواسم الحج ، يعرض عليهم الدين الجديد ، ويعرض مع الدين الجديد طلباً بأن ينحوه أرضهم ومجموه ، لكي يتمكن من ( الاسراع ) في أداء مهمته الصعبة قبل أن مجيىء البين ويضطرب المصير .

إن الهجرة كان يمكن أن تكون إلى الطائف ، أو إلى ديار أية قبيلة عربية قوية الجانب عزيزة المنال ، سواء كانت بلادها في الشرق أم في الغرب .. لكن أيا من هذه القبائل ( بنو كندة ، بنو عامر بن صعصمة ، بنو حنيفة ... . النح ) لم تمد يدها مبايعة الرسول علي ومرحبة بهجرته إلى أرضها وديارها .. فقد أعمت الوثدية الجاهلية قلوبهم وأبصارهم عن الشرف الذي كان يمكن أن يحظوا به لو قالوا للرسول : بايعنا .. ونصرنا !!

ويمضي الرسول على بحثه عن الطريق الذي سيهاجر عليه وأصحابه صوب هدفهم المحتوم . وكان أن بعث الله نفراً من يثرب . ساقتهم ارادت التي لا تغلب ، إلى الرسول في السنة العاشرة للبعثة . فالتقوا ب عند العقبة ، المنفذ الذي يحتازه القادمون من يثرب صوب أم القرى . وعرض عليهم الرسول على مبادى الاسلام ، غاية في الوصوح والسماحة والعدل والمساواة والانسجام مع تكوين الانسان ونشاطه وأهدافه . فما كان منهم إلا أن لبوا الطلب ، وأعلنوا اسلامهم ، ووعدوا الرسول على بأنهم سيرجعون إلى يثرب ويبشرون بدعوته العادلة هناك ، وقالوا « انا قد تركنا قومنا ، ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم ، فعسى الله أن يجمعهم بك . . فان يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك ، وقفلوا عائدين إلى بلدهم ، وراحوا يدعون قومهم إلى الاسلام حتى فشا منك ، وقفلوا عائدين إلى بلدهم ، وراحوا يدعون قومهم إلى الاسلام حتى فشا فيهم « فلم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر رسول الله علي الاسلام حتى فسا ساعد هؤلاء الرواد ، والذين أعقبوهم ، على التحرك لنشر الدعوة في يثرب ، وساعد بالتالي على بخاح (الهجرة) ، ان الأوس والخزرج كانوا في هذا الوقت اصحاب الكلمة العليا في يثرب ، وكانوا قد أصبحوا سادة الموقف فيها ، وأصبح اليهود الكلمة العليا في يثرب ، وكانوا قد أصبحوا سادة الموقف فيها ، وأصبح اليهود

<sup>(</sup>۲) ابن هشام ص ۱.۸ الطبري : تاریخ ۳۰۳/۲ – ۳۰۰

يعتبرون موالي لهم ، فاذا تحالف النبي مع الأوس والخزرج ودخلوا في دينه ، كان له ألا يخشى اليهود ، كا كان في مقدور الأوس والخزرج أن يسدخلوا في المدينة من شاؤوا دون أن يخشوا اعتراض اليهود عليهم (٣٠) .

وما لبثت السنة التالية ان جاءت إلى الرسول والله والمناه والمان ، بوفد ثان من أوس يثرب وخزرجها: اثنا عشر رجلا ، من بينهم الستة الذين أسلوا من قبل ... جاءوا لا ليعلنوا اسلامهم هذه المرة بل ليبايعوا الرسول على الاسلام ، تمسكا بأهدافه والتزاماً بقيمه وأخلاقياته . ولم يشأ الرسول أن يتسرع الخطوة التالية ويعرض عليهم طلبه القديم : أن يمنحوه أرضهم وبلدهم وأن يحموه .. انه بذكائه المجيب وبالهدى الالهي الذي يعده بنوره ، كان ينتظر نتيجة مساعي أصحابه الجدد ، ويحس النبض ويختبر الامكانات . إنه في المرة الأولى اكتفى بأن يعرض الاسلام وأن يودع الستة الذين أسلموا دون أية بيعة ، وفي المرة الثانية بايعوه على الجانب السلمي – إذا صح التمبير – من برنامج الاسلام و ألا يشر كوا بالله شيئا ، الجانب السلمي - إذا صح التمبير – من برنامج الاسلام و ألا يشر كوا بالله شيئا ، أيديهم وأرجلهم ، ولا يعصوه في معروف » (المن وأرسل معهم داعيته الشاب مصعب بن حمير – الذي لم يشأ أن يجازف به في المرة الأولى – أرسله هذه المرة بعسد أن استبانت له ملامح المستقبل ، لكي يتولى شئون الدعوة والتثقيف بعسد أن استبانت له ملامح المستقبل ، لكي يتولى شئون الدعوة والتثقيف المقائدي هناك .

ومرت أشهر وأشهر ومصعب يعمل في المدينة بهمــة لا تعرف كللا ولا فتوراً .. يتحرك بالقرآن ، ويحرك أفئدة الناس هناك وعقولهم بالقرآن . كانت آيات الله تملك في بنيتها المعجزة سحر الإقناع ، وكان مصعب يزيدها سحراً في تلاوته إياها وسط حشود الناس التي كانت تجتمع ، مبهورة الأنفاس من حوالي مصعب ، في أزقة المدينة وطرقاتها ، وهو يتلو آيات من القرآن الكريم . وعندما اقترب موسم الحج من السنة الثانية عشرة للبعثة ، غادر مصعب يشرب ، يطير

<sup>(</sup>٣) ابراهيم الشريف: مكة والدينة ص ٢٨٢.

<sup>(</sup>٤) ابن هشام ص ١٠٩ الطبري : تاريخ ٢٥٦/٢ .

به الشوق اللقاء رسوله وقائده . وفي مكة اجتمع به وعرض عليه نتائج مساعيه في يثرب، وأنه عما قريب سيلتقي الرسول بوفد كبير منهم تقر له عينه ويطمئن مه ماله .

وعند العقبة أيضاً .. اجتمع الرسول على بأعضاء الوفد الموسع الجديد .. كان يضم هذه المرة ثلاثاً وسبعين رجلا وامرأتين .. اتفق معهم سراً على أن يوافوه في الثلث الثاني من الليل ، حين ينام الناس وتغفل العيون .. يتسللون إليه واحداً واثنين اثنين .. وتمت البيعة الثانية .. البيعة الكبرى .. هذه المرة صريحة واضحة مكتملة ، على كل جوانب الاسلام ، سلماً كان أم قتالاً \_ بعد أن أذن الله لرسوله بالقتال \_ ومدوا إليه أيديهم مصافحين ، ومقسمين بالله الواحد الذي آمنوا به ، أنه مسيحمون الرسول على وينصرونه ، وأنهم سيرفعون السلاح مدافعين بوجه أية قوة في الأرض ، سوداء كانت أم حمراء ، سيننا وبين الرجال \_ يعني اليهود \_ حبالاً وإنا قاطعوها ، فهل هسيت إن نحن فعلنا ذلك ، ثم أظهرك الله ، أن ترجع إلى قومك وتدعنا ؟ فتبسم الرسول على فعلنا ذلك ، ثم أظهرك الله ، أن ترجع إلى قومك وتدعنا ؟ فتبسم الرسول على وقال : بل الدم الدم والهدم الهدم (٥) ، أنا منكم وأنتم مني ، أحارب من حاربتم وأسالم من سالم (١) .

وقبل أن يرجعوا اختار الرسول عليه من بينهم اثني عشر نقيباً ، تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس (٧) ، ليشرفوا بأنفسهم على سير الدعوة في يشرب ، حيث استقام عود الاسلام هناك وكثر مثقفوه ، وحيث أراد الرسول – بفقهه العميق لأساليب الدعوة – أن يشعرهم أنهم لم يعودوا غرباء لكي يبعث إليهم أحداً من غيرهم ، وأنهر عدوا أهل الاسلام وحماته وأنصاره . ثم قال لهم :

<sup>(</sup>ه) أي القبر والمنزل ( عن تهذيب سيرة بن هشام ) .

<sup>(</sup>٦) ابن هشام ص ۱۱۲ – ۱۱۳ الطبري : تاريخ ٢٦٣/٢ .

<sup>(</sup>٧) انظر البلاذري : أنساب ٢٥٢/١ ـ ٢٥٢ وعن لقاءات المقبة انظر بالتفصيل ابن هشام ص ١٠٧ ـ ١٢٩ وبوهل في Ency. art: Muhammad

أرفضتُوا إلى رحالُكُم ، فقال له أحدم ، وقد شعروا أن نبأهم بدأ يتسرب إلى قريش : والله الذي بعثك بالحق ، إن شئت لنميلن على أهل منى غداً بأسيافنا!! فأجابه رسول الله : لم نؤمر بذلك ، ولكن ارجموا إلى رحالُكم (^).

خطوات محكمة ، واستخدام حصيف للامكانات ، وفق عميق لخطوات الحركة . . يرافق هذا كله هدى السماء الذي لم يفارق خطى الرسول لحظة ، والذي ساق إليه – بما أوجده من ظروف صعبة في يثرب – هذه الوفود التي جاءت تحمل اليه ما كان يرجوه ويعمل على تحقيقه جاهداً .

و رجعنا إلى مضاجعنا – يقول أحد المبايعين – فنمنا عليها حق أصبحنا ، فلما اصبحنا فدت علينا جلة قريش فقالوا : يا معشر الخزرج، انه قد بلغنا أنكم قد جثتم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين اظهرنا ، وتبايعونه على حربنا ، وانه والله ما من حي من العرب أبغض الينا أن تنشب الحرب بيننا وبينهم ، منكم ! فانبعث من هناك ، من مشركي قومنا ، يحلفون بالله ما كان من هذا شيء وما علمناه ! – وبعضنا ينظر إلى بعض – وقد صدقوا ، لم يعلموه !

و ونفر الناس من منى .. وتأكدوا صحة الخبر، فخرجوا في طلب القوم فلم يدركوا، وكانوا قد رحلوا، سوى اثنين: سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو و وكلاهما كان نقيبا – فأما المنذر فأعجز القوم، وأما سعد فأخذوه وأوثقوه رباطاً ثم اقبلوا به حق ادخلوه مكة يضربونه ويجذبونه من شعره الكث ، ... لكنه سرعان ما تذكر اثنين من تجار المشركين، كان يجيرهما لدى مرورهما بيثرب ويمنعها بمن كان يريد ظلمها هناك ، فاستجار بها فهرعا اليه وخلصاه من أيدي القرشين . فانطلق إلى يثرب ليلحق برفاقه الذين سبقوه اليها (٩) . وراحت قريش تشدد قبضها على المسلمين في مكة وتزيد من اضطهادهم ، بعدما رأت من تجاوب أهل يثرب معهم و فأصاب المسلمين جهد شديد ، و كانت الفتنة الآخرة ،

<sup>(</sup>A) ابن هشام ص ۱۱۳ – ۱۱۶ الطبري : تاريخ ۲۲۶/۲ – ۳۲۵ ابن سعد ۱۰۰/۱/۱ .

<sup>(</sup>٩) ابن هشام ص ۱۱۶ ـــ ۱۱۵ الطبري : تاريخ ٣٦٥/٢ ، ٣٦٧ ــ ٣٦٨ ابن سعد ١٥٠/١/١٥ البلانري : انساب ٢١٤/١ .

وكانت فتنتين ، فتنة اخرجت من خرج منهم إلى أرض الحبشة .. وفتنة لما رحموا ورأوا من يأتمهم من أهل المدينة ع(١٠٠).

٢

أصدر الرسول عليه أوامره إلى اصحابه بأن يبدأوا هجرتهم ، مختفين ، متفرقين قدر الامكان . . وبدأت طرقات مكة وبيوتها وأزقتها ونواديها تشهد يوماً بعد يوم غياباً مستمراً لاصحاب الرسول عليه . . أما هو يرافي فكان ينتظر تأمين هجرة أصحابه . . ثم يبدأ هو ومن سيختارهم للبقاء معه ، خطواته صوب المدينة ريثا يتلقى اشارة الوحي الأمين بالتحرك .

وفتح القرشيون يوما أعينهم على مكة وقد اقفرت من المسلمين!! لقد هادروها صوب المهمة التي تنتظرهم مخلفين وراءهم أموالاً وبيوتاً ونساء وأطفالاً وشيوخاً ومتاعاً كثيراً... ان الهدف الذي تحركوا من أجله أغلى وأثمن من الأموال والبيوت والمتاع ، وأكثر الحاحاً من تلبية مطالب جسدية أو حياتية أو اجتاهية.. انهم مستعدون لأن يبذلوا أرواحهم ودماءهم في سبيل هذا الهدف الذي ينتظرهم هناك في نهاية الهجرة فكيف لا يتخلون عن الأموال والنساء والمتاع ؟

وها هي رؤوس قريش تجتمع في ( دار الندوة ) قبل أن تفلت الفرصة من أيديهم ولات حين مندم.. وطرحت آراء باهتقال الرسول الله وتحبيله بالاغلال أو بنفيه بعيداً في منقطع الصحراء ، وفي الحالتين كان صوته سيصل ، مجتازاً الحواجز والعوائق. ومن ثم فان رأيا بقتله وتفريق دمه بين القبائل هو الذي حاز الموافقة والاعجاب. انهم إن استطاعوا قتل الرسول الله ، فقد استطاعوا قتل الدعوة التي لم تستكل أسبابها بعد .. وإن طالبتهم بنو هاشم بدمه فسيشيرون إلى المشائر جيماً وإلى سيوف أبنائها حيث تقطر دماء الرسول!!

ويجيء أمر الله يحمله الوحي إلى الرسول: تحرك يا محمــد . كانت تلك هي

<sup>(</sup>١٠) الطبري : تاريخ ٢٦٦/٢ البلاذري : انساب ٢٥٧/١ .

الاشارة التي ينتظرها الرسول برات بفارغ الصبر. لكن شوقه للهجرة ، وتحرقه لأن يضع خطواته على الأرض الموعودة حيث أصحابه القدامى والجدد ينتظرون على أحر من الجر .. ورغم يقينه الكامل بأن الله معه يرعاه ، ويسد خطاه . فإنه لم يتعجل الحركة ، ولم يرتجل الخطوات كان عليه أن يخطط للهجرة ، مستخدماً كل ما وهب مسن إمكانات الفكر والبصيرة والإرادة .. لأنه بهذا وحده يستحق نصر الله ووعده .. وإلا فلأي شيء منحنا الله بصائر وعقولا وحرية وقدرة على التحرك والتخطيط ؟ وما أبرع البرنامج الذي رسمه رسولنا التحرك من أجل أن يصل إلى الهدف بأكبر قدر ممكن من الضانات !!

انتقى من بين أصحابه أول اثنين أسلما في تاريخ الدعوة: أبا بكر وهليا رضي الله عنها ، واستبقاهما لكي يؤديا الأدوار التي رسمت لهما في حركة الهجرة. أما على فلكي يؤدي مهمة مزدوجة .. الايهام ورد الأمانات إلى أهلها ، وقال له الرسول والتي و نم على فراشي ، وتسبخ ببردي هذا الحضرمي الأخضر ، فنم فيه فانه لمن يخلص إليك شيء تكرهه منهم ، (١١) . ورب قائل يقول : إن وراء الهجرة هدفا أكبر يكثير من التمسك بجزئيات أخلاقية قد يسمح الظرف الخطير بتجاوزها . لكن منطق رسول الاسلام شيء آخر .. ما الفرق بين الاسلام وبين المبادىء الأخرى إذا كان هو متأسباً بها في تخليه عن أخلاقياته في ساعات المجنة والخطر ؟ وماذا سيقول المشركون لو غادر ( الأمين ) مكة دون أن يرد اليهم أماناتهم . ؟ ما أسرع ما يمكن أن يتهموه ، حيث يأكلهم الغيظ : الأمين أكول إلى سارق ، وضاعت الأمانة .. وحاشاه ا

أما أبو بكر فقد اختير ليكون رفيق النبي وأخاه في هجرته .. تسلل إليه الرسول في ضحى أحد الأيام ، على غير عادته في التردد عــــلى داره صباحاً أو مساء .. خطوة من خطوات الإيهام والتدبير بأولئك الذين يريدون أن يمكروا به .. ودهش أهل الدار لجيء الرسول في وقت لم يعتادوه ، لكن الرسول عليها

<sup>(</sup>۱۱) ابن هشام ص ۱۲۱ الطبري : تاریخ ۲۷۲/۲ .

لا يلتفت إلى دهشتهم، بل يتجه إلى رفيقه فوراً ويطلب منه أن يخرج ابنتيه من المكان ، فيطمئن ابو بكر الرسول بأنه ليس ثمة ما يحشى، ويتكلم الرسول بأنه ليس ثمة ما يحشى، ويتكلم الرسول بأن الله اذن لي في الحروج والهجرة ، فيره عليه الصديق وهو يهتز فرحاً : والصحبة يا رسول الله ؟ ، فيجيبه الرسول : « الصحبة » . وتقول عائشة : « فوالله ما شمرت قط، قبل ذلك اليوم ، أن احداً يبكي من الفرح ، حتى رأيت أبي يبكي يومئذ »!!

ومعاً استكلا الخطة ووضعا الأسباب ، وتركا – من تم – مصيرهما ومصير الدعوة لله ، صانع المصائر ومقدر الاقدار ... التسلل من شباك خلفي على غفلة من قريش .. التوتجه جنوباً على طريق اليمن واللجوء إلى احدى مغارات جبل ثور هناك .. التوقف عن السير ثلاثة أيام ريثا تخف محاولات القرشين المستمينة في البحث عن الرسول. ثم الانطلاق – بعد ذلك – صوب يثرب في طريق وعر غير مطروق ، يعينها في ذلك دليل ماهر من المسركين أنفسهم ، اختير اعتاداً على كفاءته العالية كدليل ، وعلى امانته التي لا بد وأن يكون الرسول على قد سبر أخوارها . أما انباء تحركات القرشين ومطارداتهم فسيأتيها بها عبد الله بن أي بكر ، وأما توفير الطعام فسيقوم به راعي أبي بكر ، عامر بن فهيرة ، الذي كلف باراحة الاغنام عند الغار مساء كل يوم كي يحتلبها المهاجران ويشربا من لبنها .. كا كلفت اسماء بتوفير الطعام في المرحلة التالية من الهجرة . وأما آثار النار مباشرة فان هناك راعي ابي بكر لدى ذهابه وإيابه ، والتي تقود إلى الغار مباشرة فان هناك راعي ابي بكر يعود في الأمسيات في أعقاب عبد الله لكي تطمس حوافر الأغنام على خطوات الرجال !!

خطة محكمة ورائعة.. ولا يبقى إلا ان يتنزل نصر الله على قادة استكملواكل الأسباب التي منحهم الله إياها .. إنه التوافق المنغم الرائع ، الذي تحدثنا هنه ، بين مشيئة الله وارادة الانسان ، وبين هدى الله وخطوات عباده الأبرار ..

وفي تجربة الهجرة يتنزل نصر الله ، فعلا مباشراً مرئياً ، ثلاث مرات . . فيا عدا خط الهجرة والتاريخ كله حيث ارادة الله التي لا راد لها. لكننا هنا نريد أن نشير إلى افعال الله المباشرة في هجرة رسوله الله المباشرة لدى مفادرته داره في اعقاب ليل مربع ، احاط ابناء القبائل المسلحون طيلة ساعاته بدار الرسول ينتظرون اللحظة التي سيطيحون فيها برأسه ويفرقون دمه بين القبائل . إلا أن هسنده اللحظة السوداء لم تجيء ولن تجيء . لقد فتح الرسوا عليه الباب على مصراعيه وراح يقرأ آيات من سورة يس: (يس. والقرآن الحكيم . إنك لمن المرسلين . على صراط مستقيم . تنزيل العزيز الرحيم . لتنذر قوماً ما انذر اباؤهم فهم لا يؤمنون . إنا جعلنا في اعناقهم اغلالاً ، فهي إلى الأذفاق فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديم سداً ومن خلفهم سداً فاغشيناهم فهم لا يبصرون !!) . وعبر هذا السد الذي أغشى به الله ابصراط المستقم .

ومرة أخرى عند الفار .. وما اخطر ساعات الفار بايامها ولياليها . لقد رأى ابوبكر بأم عينيه نمال المشركين المطاردين الحانة ين تخفق عند أسفل الفار . فارتمد فرقا . . ليس على نفسه ، فما اهون النفس على أصحاب رسول الله ، وعلى رفيقه وصد يقه بالذات! لكن على الرسول نفسه ، وعلى ما يمثله الرسول فيهمس في اذنه ولم نظر أحدهم تحت قدم لرآنا!! » . ويحيء رد الرسول منبثةاً عن تلك اللحظات العليا حيث يقف الله مع عباده يدفع عنهم : ويا أبا بكر ، ما ظنك باثنين الله ثالثها ؟ » . . وتطيش الباب المشركين ، وعبثاً يرهق مقتفو الآثار أنفسهم . . إن الرسول ورفيقه في حماية الله .. وكفى .. ودون الوصول إليه المستحيل .. ولو اجتمعت جنود الأرض كلها عند الفار تطالب برأسه .. وما أروع كلمات الله وهو يعلن هذه الحماية التي لا حماية بعدها ( إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا تاني انسين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا تاني آنسين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه

لا تحزن إن الله معنا . فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم قروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلي وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم ) .

ومرة ثالثة في الطريق إلى يثرب ، بعد ثلاث لمال من المكوث في الفار-. . إن (سراقة بن مالك ) الذي خلبت لبه الجائزة التي رصدتها قريش لمن يأتي بالرسول خَماً أَوْ مَمْتًا ، يلهِثُ الآن ركضاً وراءها، يفرسه المنطلقة ورمحه المصوب إلى هدفه . . إن سراقة كألوف من الأعراب ، بل كألوف من الناس ، نلتقي بهم في كل مكان وزمان. . اولئك الذين ما أن تبرق أمام أعينهم قطع النقود، وتطرق أسماعهم أصوات الذهب والفضة وهي ترن ، حتى يصبحوا على استعداد لأرب يبيعوا مبادئهم وضمائرهم وشرفهم وعرضهم ، من أجل أن يصلوا إلى قطع النقود ويضعوا أيديهم علىأكوام الذهب والفضة . إنهم موجودون في كل مكان وزمان. ولذا كانتخير وسيلة للاتيان بالزعماءالهاربين منوجه الظلم والطفيان هو أنيعلن عن جائزة قدرها ( ... ) لمن يأتي بالهارب حيا أو ميتاً ... لكن إرادة الله لن تدع الرغائب السافلة تطفى على الأهداف المليا . . إن هذا الطفيان يحدث - يوم يحدث - عندما يتخلى أصحاب الأهداف الكبيرة عن حشد طاقاتهم والتخطيط العاقل لخطواتهم، والتلقي الكامل عن خالقهم ، حينذاك تغدو كل آما لهم وتمنياتهم كالزبد الذي يذهب جفاء ولا ينفع الناس.. أما والرسول قد استكمل الأسماب فان سراقة تعثر به فرسه وتمرغه بالتراب ، كلما اقترب من هدفه ، مرة ومرتين.. فيطلب الأمان.. إنه الآن لا يطارد رجلين مرهقين ، قد عصرهما الجوع ، وأرهقها السفر الطويل ، والتشر "د . . لكنه يقف بإزاء جند الله التي لا 'ترى ، فأنى لهما يريد ؟ إنه بعد دقائق يلوي زمام فرسه ويقفل عائداً .. وكلما رأى أحداً من اللاهثين كالكلاب الجائمة ردّه قائلا : كفيت هذا الوجه . وذلك ما طلبه منه الرسول!.

نبرح حتى تغلبنا الشمس على الظلال ، فإذا لم نجد ظلا دخلنا ، وذلك في أيام حارة و حتى إذا كان اليوم الذي قدم فيه رسول الله على الله جلسنا كا كنا نجلس ، حتى إذا لم يبق ظل دخلنا بيوتنا . وقدم رسول الله على حين دخلنا البيوت ، فكان أول من رآه رجل من اليهود ، وقد رأى مساكنا نصنع ، وانا ننتظر قدوم رسول الله علينا ، فصرخ بأعلى صوته : يا بني قيلة هذا جدكم (١٢) قد جاء!! فخرجنا إلى را ول الله على في ظل نخلة ومعه أبو بكر رضي الله عنه في مثل سنه ، وأكثرنا لم يكن رأى رسول الله على قبل ذلك ، وازد حم عليه الناس وما يعرفونه من أبي بكر ، حتى زال الظل عسن رسول الله على المدينة في الهجرة ، فعرفناه عند ذلك ، (١٣٠) . وقال البراء و جاء الذي على المدينة في الهجرة ، فعا رأيت أشد فرحاً منهم بشيء من الذي على الله المناه والصيان والاماء يقولون : هذا رسول الله قد جاء . . قد جاء ) (١٤٠) .

وفي اليوم الثاني عشر من ربيع الأول ( ٢٤ أيلول ٢٢٣ م ) من السنة الثالثة عشرة للبعثة ، وصل الرسول وصاحبه يثرب حيث جرى لهما استقبال حافل من قبل أولئك الذين انتظروا رسولهم طويلا . . وهاهي تكبيراتهم تشتى أجواء الفضاء . . انهم سيبدؤون معه ، وب ، ومن أجله وأجل دعوته ، عهدا جديدا كتب لهم شرف وضع أسسه التي سيقوم عليها البناء . . الدائرة الثانية من دوائر الدعوة ، دائرة الدولة التي ستحمي المسلمين أفراداً وجماعات ، وستمنح الاسلام خطوات حاسمة وسريعة في طريق النصر . . فلل عجب أن يخرج الأنصار بأسلحتهم يستقبلون الرسول ، فها هم أولاء الجنود الذين سينضمون إلى اخوانهم المهاجرين ، وسيبنون معا ، بقوة العقيدة والسلاح ، الدولة التي ستصنع حضارة المهاجرين ، وسيبنون معا ، بقوة العقيدة والسلاح ، الدولة التي ستصنع حضارة

<sup>(</sup>١٢) الجد : الحظ .

<sup>(</sup>۱۳) ابن هشام ص ۱۲۸ — ۱۲۹ الطبري : تاریخ ۲۸۱/۳ — ۲۸۲ ابن سعد ۱۰۷۱/۱ — ۱۰۸ ابن سعد ۱۰۷۱/۱ = ۱۰۸ البلاذري : انساب ۲۸۳/۱ خلیفة بن خیاط : تاریخ ۱۱/۱ — ۱۲ .

<sup>(</sup>١٤) ابن سعد ١٥٨/١/١ .

تشرف الانسان ، في كل مكان ، وتباركه ، وتضمه موضمه الحق الذي أراده له الله هندما استخلفه ومنحه السيادة على العالمين .

إن اليوم الثاني عشر من ربيع الأول هو نهاية حركة حاسمة من أجل إقامة ( الدولة ) لكنه في الوقت نفسه بدء حركة حاسمة أخرى من أجل تعزيز الدولة واقامة ( الحضارة ) تماماً كاكانت بعثة الرسول – في البدء – حركة صوب تكوين ( الانسان ) صانع الدول والحضارات !!

2

ولن نغادر حركة الهجرة قبل أن نستمد منها تماليم أخرى قد تعيننا على فهم وتفسير تاريخ البشرية عامة وتاريخنا الاسلامي على وجه الخصوص . . إن أي حدث تاريخي - كما يتضح من خطوة الهجرة - إنما يجيء تعبيراً عن إرادة الله التي تصوغه من خلال إرادة الانسان ، أو مباشرة ، عن طريق اتصالها بالزمن والتراب . ولا يمكن دراسة تاريخ الكون والطبيعة ، وتاريخ البشرية والاحياء إلا من هذا المنطلق .

إن الفعل الالهي يتخذ أشكالاً ثلاثة لخلق الحدث وصياغته ، أولها مباشرة الفعل التاريخي (كا حدث في تجربة الهجرة ، في تلك اللحظات التي كان الرسول يجابه فيها موقفاً يتعدى حدود قدراته وارادته وتخطيطه ) . والشكل الثاني يتم عن طريق ما يمكن تسميته بالسبية التاريخية ، أي تهيئة الأسباب لتوجيه الأحداث هذه الوجهة أو تلك . . وقد تكون هذه الأسباب مادية طبيعية أو حيوية انسانية ، وقد تجيء على شكل مجموعة من السنن التي تنظم حركة الكون والحياة والانسان ، والتي تفرض حتمية قانونية على بعض أحداث التاريخ (وقد رأينا في تجربة الهجرة كيف هيئا الله سبحانه الأسباب لأن تكون يثرب الأرضية التي تقوم عليها دولة الاسلام ، ولأن يكون أبناؤها الطاقات البشرية التي تنصر رهذه الدولة وتحميها ريثا يتم البناء ) أما الشكل الثالث للفعل الألهي فيجيء عن

طريق الحرية الانسانية ذاتها ، والتي هي في مداها البعيد جزء من ارادة الله في خلق الأفعال والأحداث. لقد منح الله الحرية للانسان ، ابتداء ، لكي يصنع تاريخه الفردي والجماعي ، ولكي يشكل مصيره فرداً وجماعة ، اعتاداً على ما ركب في وجوده من قوى العقل والارادة والانفعال والحس والحركة ( وهذا يبدو في تجربة الهجرة من خلال تلك الخطط الاجتهادية التي وضعها الرسول بمالة والتي قدمت لحركته صوب اقامة الدولة ، ضمانات حاسمة في طريق النصر ). والتي قدمت لحركته صوب اقامة الدولة ، ضمانات الحدث وتوجيه المصير انما والانسان بدوره ، عندما يستخدم حريته لصناعة الحدث وتوجيه المصير انما يعتمد على مقدمات لا يمكنه بحال الاستفناء عنها : الزمن ، التراب ، ثم التعاليم والقيم والأعراف التقاليد ، وضعية كانت ودينية . وها هو الرسول في هجرته يستق خطواته صوب هدفه ، مستخدماً هذه العناصر الثلاث ، متخذاً منها عجينته في صياغة الحركة وضمان الأهداف .

إن معظم مذاهب التفسير التاريخي ، وضعية كانت أو دينية ، قدمت معطياتها متخطية الاجابة عن هذا السؤال المهم : ما هي العلاقة بين الله سبحانه وبين الطبيعة ، بما فيها انقوى المادية ، والانسان بما انه روح ومادة ، في صنع التاريخ واقامة الحضارات؟ وهل من الحتم أن تتكىء أحداث التاريخ على عامل واحد من هذه العوامل الثلاث ويلفى العاملان الآخران ، أو على الأقل يغدوان ظلالاً باهتة لفاعلية العامل الرئيسي ؟ ولماذا هدذه الجدران التي اقيمت بين الله والطبيعة والانسان ؟!

إن معظم مذاهب التفسير تخطّت الاجابة عن هذا السؤال تاركة في طريقها ثغرة عميقة ، ومنفلقة ، في بحثها عن الفرضية الخاطئة التي تمنح صفة الفاعلية لعامل واحد وتلغي العوامل الأخرى الفاء . . ومن ثم برز التفسير السحري ( الميتافيزيقي ) للتاريخ وتطور ليمبر عن نفسه بالتفسير اللاهوتي الذي ساد تفكير مثقفي العصور الوسطى الأوروبية ، كا برز التفسير الفردي ( البطولي ) للتاريخ ، والتفسيرات الطبيعية التي بلغت أقصى حدتها بالمادية التاريخية التي يصفونها ( بالعلمية ) !!

ولقد أدرك بعض فلاسفة التاريخ المعاصرين ، وعسلى رأسهم اشبنهار وتوينبي وكيسرلنج والناقد كولن ولسون ، ابعاد هذا الخطأ ، فعادوا خطوة متمعنة إلى الوراء لكي يجيبوا على السؤال الأول ، ويجتازوا - من ثم - طريقا مرصوفاً لا ثغرات فيه . والحق ان التفسير الحضاري ، تقدم خطوات في هدا الجمال ، خطوات تتسم - إلى حد ما - بالاتزان والتعقل والموضوعية والشعول الذي يستند إلى نظرة كليسة وادراك عميق لمقومات الحدث التساريخي . ولكن الموقع الذي رصد منه هؤلاء التاريخ وفلسفوا حركته ، تقف أمامه كثير من المرتفعات كسدود وحواجز تمنع الرؤية الكاملة والحكم الشامل الصحيح كا أن التجربة النفسية التي لامسوا بها أحداث التاريخ تحمل الكثير من عناصر أن التجربة النفسية التي لامسوا بها أحداث التاريخ تحمل الكثير من عناصر الذاتية المزدوجة والتأثيرات العلمانية . لذا فإنهم لم يقدروا على إعادة الالتثام وغير مرثية ، بين الحضور والغياب ، والله والانسان ، والمادة والروح ، والطبيعة وما وراء الطبيعة .

صحيح أنهم أعلنوا أن الحدث التاريخي لا يمكن أن تصنعه قسوة واحدة ، لأن أية (حركة) تاريخية إنما هي نتاج لقاء خلاق بسين الله والانسان والطبيعة سبا فيها الزمن – وأن إغفال أي عنصر منها إنمسا هو جهل بالأسس الحقيقية لحركات التاريخ . . لكنهم لم ينجوا مسن الوقوع في أسر المذهبية المحدودة ، والنظرة الذاتية ، واضطراب انتجربة النفسية في عملية الاستشراف والاستقراء التاريخي ، الأمر الذي أدى إلى تأرجح مواقع رؤياهم ، والوقوع بالتالي في كثير من الأخطاء ، ليس هذا بطبيعة الحال مجال سردها وتحليلها .

إن هجرة الرسول على تعلمنا كيف يرتبط تاريخ الدعوات بالحركة.. حركة الانسان الفرد وحركة الجماعة. كا تعلمنا أنه ليس من الحتم أبداً أن تكون ( الحركة ) صدوراً عن صراع النقيضين كما أكد هيفل وماركس وغيرهما ، بل إنها في كثير من الأحيان تجيء بمثابة استجابة داخلية ، مقرونة بعمل خارجي ،

إن المثل الأهلى كان دائماً بمثابة هدف يتحرك إليه الذين يتخبطون من تحت أو الذين يتقلبون في الطلمات ، أو الذين يتعذبون بشق صنوف العذاب وتمنعهم القوى المضادة من تحقيق أهدافهم ( والهجرة تمثل حركة هذه الجماعة الأخيرة ) . . إن بحث الضائمين والحائرين والمعذبين والمأسورين ، عن النجاة ، عن مثل أعلى ، عن هدف يطمحون للوصول إليه . . هذا البحث الجاد كان في معظم الأحيان الحرك الذي يسوق الأفر : والجماعات إلى مصائرهم ، ويصنع تاريخهم . . وإذن فإن من الحطأ والتزييف أن نصدر حكماً عسلى كل حركات التاريخ بأنها جاءت نتيجة الصراع النقيضين . .

إن (الصراع) نفسه يتخف أشكالاً عديدة لا تقتصر عملى تقابل الضدين وتغلقب أحدهما على الآخر .. إنه يبدو – أحياناً – إرادة ذاتية تسعى إلى التوحد والاثنان الذاتي في وجدان الانسان ومع المحيط الخارجي، ويبدو أحيانا أخرى رغبة فعالة في تحقيق تفاهم متبادل وسلم عام بين الانسان والوجود .. وهو يبدو أحيانا ثالثة عملية استقطاب للقوى والطاقات، وتنظيم لها ، وحماية لقدراتها من أجل أن تصب جميعاً في مجرى المبادىء الجديدة والدعوات الكبرى (كا حدث في تجربة الهجرة) . وكل هذه الأشكال من الصراع لا نجد فيها تقابل نقيضين بقدر ما نجد محاولة للالتئام والتوحد والاستقطاب والتجمع .. وبعمد هذا – وخلاله أيضاً – لا بد الدحركات أن تجتاز صراعاً بين النقائض ، لكنها نقائض مسن مستويات شق : نفسية وفكرية وعقيدية ووجدانية وعرقية واجتاعية وسياسية واقتصادية .. إلى آخره .. بمعنى آخر انها نقائض بشرية ، فيها كل ما في الانسان من مكونات روحية ونفسية ومادية .. ومسن التزييف فيها كل ما في الانسان من مكونات روحية ونفسية ومادية .. ومسن التزييف للماري الاقتصادي (كا عند انغلز وماركس) ، لأن هذين الجانب لا عند ميغل) أو المادي الاقتصادي (كا عند انغلز وماركس) ، لأن هذين الجانب لا عند ميغل) أو المادي الاقتصادي (كا عند انغلز وماركس) ، لأن هذين الجانب لا

يغطيان كل مساحة الفاعلية الانسانية التي تنبثق عن رغبـــة ارادية شاملة في مصارعة كل مــا يتمارض مع إرادتها ووجودها واهدافها ، مادية كانت أو روحة (١٠٠)

<sup>(10)</sup> للتوسع في هذه المسألة انظر بالنفصيل كتاب المؤلف : ( التفسيم الاسلامي التاريخ ) المقدمة والفصل الثالث . ( دار العلم للملايين ، بيروت - ١٩٧٥ ) .

الفصيل كخامس

دولة الاسلام في المدينة

دراسة في السيرة ـ ١٠



بدأ الرسول برا منذ دخوله المدينة يسعى إلى انجاز المهام الملقاة على عاتقه في مطلع المرحلة الجديدة من الدعوة والتي تستهدف انشاء (الدولة الاسلامية) على أسس راسخة وتهيئة كافة الشروط والمتطلبات لتحقيق هذا الهدف. ولقد كان بناء المسجد الخطوة الأولى على هذا الطريق ثم أعقبه اصدار (الوثيقة) والموآخاة بين المهاجرين والانصار وتشكيل جيش اسلامي مقاتل يمتلك القدرة على حماية الدولة الناشئة والمساعدة على تحقيق اهدافها في الوقت نفسه.

أولا: الممعجد: دخل الرسول على المدينة في ضحى يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول بعد ثلاث عشرة سنة من مبعثه وكان راكبا ناقته (القصواء) وكلها مر بعشيرة من أنصاره رجوه أن ينزل فيهم وقالوا: يا رسول الله أقم عندنا في العدد والعدة والمعة فيجيبهم: خلوا سبيلها - أي الناقة - فانها مأمورة، فجاوزت به بني سالم بن عوف وبني بياضة وبني ساعدة وبني الحارث ابن خزرج وبني عدي بن النجار. حتى إذا ألت دار بني مالك بن النجار بركت في المكان الذي بني فيه الرسول على مسجده، وكان يومئذ مربداً (۱) لفلامين يتيمين من بني النجار بربيهها معاذ بن عفراء، فنزل عنها الرسول على ضيفا أبوب خالد بن زيد رحله ووضعه في بيته حيث نزل عليه الرسول على ضيفاً أيوب خالد بن زيد رحله ووضعه في بيته حيث نزل عليه الرسول على فيفيل وعندما أبوب غين اتمام بناء المسجد والحجرات التي أقام فيها الرسول وأهله بعد قليل وعندما سأل عن المربد لمن هو؟ أجابه معاذ بن عفراء: هو يا رسول الله لسهل وسهيل

<sup>(</sup>١) المربد : موضع يجفف فيه التسمر

ابني عمرو وهما يتيمان وسأرضيها عنه فاتخذه مسجداً (٢) .

أصدر الرسول على أمره في البدء ببناء المسجد وأسهم بنفسه في العمل جنباً إلى جنب مع المهاجرين والأنصار ، وعندما رأى هؤلاء رسولهم الكريم يجهد كا يجهدون نشطوا في أداء المهمة وراحوا ينشدون :

لئن قمدنا والرسول يعمل لذاك منا العمل المضلل الاعيش إلا عيش الآخره . . اللهم ارحم الانصار والمهاجره

فيجسم الرسول عليه:

لا عيش إلا عيش الآخره.. اللهم ارحم المهاجرين والأنصار (٣)

كان أسعد بن زرارة الانصاري قد بنى - قبيل هجرة الرسول على المحاب حول المربد دونما سقف وجعل قبلته إلى بيت المقدس وراح يصلي فيه باصحاب حق مقدم الرسول على الذي بدأ بأن أمر أصحابه باقتلاع ما في الباحة من نخيل وأشجار وتصريف ما فيها من ماء آسن وبدأ بنساء المسجد باللبن فجعله مربع الشكل طوله نما يلي القبلة إلى مؤخره مائة ذراع وعرضه كذلك وجعل أساسه قريباً من ثلاثة أذرع اقيم اللبن فوقها ، وجعل قبلته صوب بيت المقدس وجعل له ثلاثة أبواب وجيء بجذوع الأشجار ليقام عليها سقف متواضع من جريد رغبة من الرسول على في إنجاز العمل بأسرع وقت . وإلى جانب المسجد أقيم عدد من الحجرات سقفت هي الأخرى بجذوع النخل والجريد لسكني الرسول وأهله (١٤) .

<sup>(</sup>۲) ابن هشام : تهذیب ص ۱۳۰ – ۱۳۱ الطبري : تاریخ ۲۹۲/۲ ابن سعد : طبقات ۱۱/۱/۱ المسعودي : مروج الذهب ۲۷۹/۲ – ۲۸۰ البلاذري : فتوح البلدان ۱۱٫۱ – ۱۰ انسباب الاشراف ۲۲۱/۱ البخاري : بجرید ۲۷۲/۲ ابن الاثیر : الکامل ۲۱۹/۱ – ۱۱۰ ابن کثیر البدایة والذهایة ۲۱۱/۲ – ۲۲۱ وانظر بالتفصیل السمهودی : وفاء الوفا ۱۸/۲ – ۲۰۲

<sup>(</sup>٣) ابن هشام ١٣١ الطبري ٣٩٦/٢ ــ ٣٩٧ ابن سعد ٢/٢/١ ــ ٣ البخاري ٧٣/٢ وانظر بالنفصيل السمهودي ٢٩١/١ ــ ٢٥٦ .

<sup>(3)</sup> ابن سعد 7/7/1 - 7 البلاذري : فتوح البلـــدان . 1/3 - 6 وانظر بالتفصيل السمهودي 777 - 707 .

وسرعان ما غدا ( المسجد ) رمزاً لما يتسم به الاسلام من شمولية وتكامل ، فقد أصبح مركزاً روحياً لمهارسة الشمائر وأداء العبادات ، ودائرة سياسية عسكرية لتوجيه علاقات الدولة في الداخل والخارج ، ومدرسة علمية وتشريعية محتمع في ساحاتها أصحاب الرسول علي الله وتدار في باحاتها الندوات وتلقى على منبرها المتواضع التعالم والكلمات ، ومؤسسة اجتماعية يتعلم المسلمون فيها النظام والمساواة ويمارسون التوحد والاخاء والانضباط . وبما لا ريب فيه أن (نقص) أموال الدولة الاسلامية في سنيتها الأولى وانشغالها الدائم في الداخل والخارج لم يحكنها من بناء وإنشاء مزيد من المؤسسات المتخصصة لكي تمارس كل منها المهمة التي عهدت إليها ، الأمر الذي جعل المسجد يزدحم بالوظائف والمهام ويغدو التي عهدت إليها ، الأمر الذي جعل المسجد يزدحم بالوظائف والمهام ويغدو التي عهدت إليها ، الأمر الذي جعل المسجد يزدحم بالوظائف والمهام ويغدو التي عهدت إليها ، الأمر الذي على المسجد يزدحم بالوظائف والمهام مهما من نشاطات الجاعة الاسلامية في علافاتها الداخلية والخارجية على السواء .

لقد كان بناء المسجد هو الخلية الأولى للبناء الاجتماعي للأسرة والجماعة بوصفه أداة صهو المؤمنين بالاسلام في وحدة فكرية واحدة من خلال حلقات العلم والقضاء والعبادة والبيع والشراء وإقامة المناسبات المختلفة .. فلم يكن المسجد معبداً أو مقراً للصلاة وحدها بل كان شأنه شأن الاسلام نفسه متكاملاً في مختلف جوانب الدين والسياسة والاجتماع (٥٠).

ثانياً ؛ الصحيفة ؛ كانت خطوة الرسول عليه الثانية في المدينة إصدار وثيقة نظم بموجبها العلاقات بين المجتمع المسلم الجديد نفسه وبينه وبين الكتل البشرية التي تعايشت في المدينة وبخاصة اليهود . وقد جاء فيها ( بسم الله الرحمن الرحم . هذا كتاب من محمد النبي بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن الرحم . هذا كتاب من محمد النبي بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبمهم فلحق بهم وجاهد معهم أنهم أمة واحدة من دون الناس . . وأن المؤمنين لا يتركون مغرماً (١) بينهم أن يعطوه بالممروف في فداء أو عقل . وألا يحالف

<sup>(</sup>٥) أنور الجندي : الاسلام وحركة التاريخ ص ٣٢ .

<sup>(</sup>١) المغرم : المثقل بالدين الكثير العيال .

مؤمن مولى مؤمن دونه وأن المؤمنين المتقين على من بغي منهم أو ابتغي دسيعة (٧) ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين وان أيديهم عليه جميماً ولو كان ولد أحدهم ولا يقتل مؤمن مؤمناً في كافر ولا ينصر كافراً على مؤمن . وان ذمة الله واحدة مجــير عليهم أدناهم. وأن المؤمنين بمضهم مـوالي بمض من دون الناس . وان من تبعنا من يهود فان له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم . . . وانه لا يجير مشرك مالا لقرشي ولا نفساً ولا يحول دونه على مؤمن . . وانه لا يحل لمؤمن أقر مـا في هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر ، أن ينصر محدثًا (^) ولا يؤويه . . وانكم مهما اختلفتم فيه من شيء فان مرده إلى الله عز وجُل وإلى محمد . وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين . . لليهود دينهم وللمسلمين دينهم – مواليهم وأنفسهم – إلا من ظلم وأثم فانـــه لا يوتسغ (٩) إلا نفسه وأهل بيته . . وانه لا يخرج منهم أحد إلا باذن محمد ، وانه لا ينحجز على ثأر جرح . . وان على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم . وان بينهم النصر على من حارب أهل هـذه الصحمة . وان بينهم النصح والنصيحة والبردون الاثم. وانه لم يأثم امرؤ مجلمه وان النصر للمظــــاوم .. الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فان مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد رسول الله ... وانه لا تجار قريش ولا من نصرها . وان بينهم النصر على من دهم يثر ب.وإذا دعوا إلى صلح يصالحونه ويلبسونه فانهم يصالحونه ويلبسونه ، إلا من حارب في الدين . . وانه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم . وانه من خرج أمن ومن قعد أمن بالمدينة إلا من ظلم واثم .) (١٠٠٠ .

<sup>(</sup>٧) الدسيمة : الكيمة .

<sup>(</sup>٨) المصدث : المجسرم .

<sup>(</sup>٩) يو السغ : يهلك .

<sup>(</sup>۱۰) ابن هشام ص ۱۳۶ ـــ ۱۳۸ ابن كثير ۲۲٪ ۳ ۲۲۳ المقدسي : البـــدء والتاريخ ۱۵۳/۱ ـــ ۱۵۶ محمد حميد الله : مجموعة الوثائق ص ۱۱ ـــ ۷۷ .

ان نصوص الصحيفة توافق القرآن الكريم في المبادىء العامة من حيث اعتبار المسلمين أمة واحدة من دون الناس. ومن حيث التراحم والتعاون بينهم. ومن حيث الاحتفاظ برابطة الولاء وما يترتب عليها من حقوق الموالاة. ثم منحيث مراعاة محقوق القرابة والصحبة والجوار. كذلك تحديد المسؤولية الشخصية والبعد عن ثارات الجاهلية وحميتها وفي وجوب الخضوع للقانون ورد الأمر إلى اللدولة بأجهزتها للتصرف بالأمور. وفي شؤون الحرب والسلم. وإن حرب الأفراد وسلمهم انما تدخل في الاختصاص العام فلا تحدث فردياً. كذلك معاونة الدولة في اقرار النظام والأخذ على يد الظالم وعدم نصر المحدث أو ايوائه (١١١).

ان الصحيفة أعطت صفة للجماعة الاسلامية فقررت انهم أمة واحدة من دون الناس .. وبهذا التقرير الغى النبي الحدود القبلية أو على الأقل لم يجمل لها وجوداً رسمياً بالنسبة للدولة ، أو بلفظ آخر ارتفع هو عن المستوى القبلي المحدد وبهذا أصبح الاسلام ملكاً لمن دخل فيه . فدخل بناء على هذه القاعدة شعوب كثيرة في الاسلام دون أن يضع الرسول أمامها عقبات تحول بينها وبين الاشتراك في حداة العالم الاسلامي ١٢٠ .

لقد أقرت الصحيفة مفهوم الحرية الدينية بأوسع معانيه وضربت عرض الحائط مبدأ التعصب ومصادرة الآراء والمعتقدات ولم تكن المسألة مسألة تكتيك مرحلي ريثا يتسنى للرسول علي تصفية أعدائه في الخارج لكي يبدأ تصفية إخرى ازاء اولئك الذين عاهدهم ... وحاشاه .. انما صدر هذا الموقف السمع المنفتح عن اعتقاد كامل بأن اليهود باعتبارهم أهل كتاب سيتجاوبون مع الدعوة الجديدة وينهدون لاسنادها في لحظات الخطر والصراع ضد العدو الوثني المشترك - كا أكدت بنود الصحيفة نفسها - أو أنهم - على اسوأ الاحتالات - سيكفون أيديهم عن الارة المشاكل والعقبات ووضع العراقيل في طريق الدعوة وهي تبني

<sup>(</sup>١١) احمد ابراهيم الشريف : مكة والمدينة في الجاهلية والاسلام ص ٣٩٣ - ٣٩٤ .

<sup>(</sup>۱۲) المرجع السابق ص ۳۹۰ وانظر شرح الصحيفة وتحليلها : المصدر نفسه ص ٣٩٠ ــ ١٩٠ ونفوزن : الدولة العربيــة ص ۱۱ ــ ۱۰ ونفتحي عثبــان : دولــــة الفكرة ص ۹۰ ــ ۱۳ .

دولتها الجديدة وتصارع قوى الوثنية التي تتربص على الحدود. لكن الذي حدث بعد قليل من اصدار الوثيقة ، وطيلة اسني العصر المدني، غير مجرى العلاقات بين المسلمين واليهود وجمد البنود المتعلقة بهم ، لا لشيء إلا لأنهم اختاروا (النقض) على الوقاء، والخيانة على الالتزام، والانغلاق على مصالحهم القومية على الانفتاح على الاهداف العامة الكبيرة للاديان الساوية جماء.

ان اصدار الوثيقة عثل تطوراً كبير أفي مفاهيم الاجتماع السياسية فهذه جماعة تقوم لأول مرة في الجزيرة العربية على غير نظام القبيلة وعلى غير أساس رابطة الدم . حيث انصهرت طائفتا الأوس والخزرج في جماعة الأنصار ثم انصهر الأنصار والمهاجرون في جماعة المسلمين ، ثم ترابطت هذه الجماعة المسلمة مع اليهود الذين يشار كونهم الحياة في المدينة إلى أمد ولأول مرة بحكم القانون حيث ترد الأمور إلى الدولة. ومن خلال تغيير شامل وتحول سريع طوى الدستور صفحة اجتماعية طابعها القبلية ، وفتح صفحة جديدة أكثر ايجابية وأقرب إلى الترابط والتكافل والوحدة الفكرية (١٣٠) .

ثالثا: المؤاخاة: وخطا الرسول على خطوته الأخرى التي أراد أن يحل بها الأزمة المعاشية التي اجتاحت المهاجرين بعد مغادرتهم مكة ، وينظم علاقاتهم الاجتاعية باخوانهم الانصار. ريئا يستعيد المهاجرون مقدرتهم المالية ويتمكنوا من بلوغ مستوى الكفاية الاجتاعية. فاعتمد أسلوب المؤاخاة والمشاركة بين الطرفين وقيال ( تآخوا في الله اخوين اخوين ) فكان ممن تآخوا – على سبيل المثال – وثبتت لنا المصادر اسماءهم: أبو بكر الصديق مع خارجة بن زهير ، عربن الخطاب مع عتبة بن مالك ، أبو عبيدة بن الجراح مع سعد بن معاذ ، عبد الرحمن بن عوف مع سعد بن الربيع ، الزبير بن العوام مع مسلمة بن سلامة ، عثان بن عفان مع أوس بن ثابت ، طلحة بن عبيدالله مع كعب بن مالك ، سعيد بن زيد معاذ بن زيد ، أبو

<sup>(</sup>١٢) انور الجندي : الاسلام وحركة التاريخ ص ٣٣ - ٣٤ .

حذيفة بن عتبة مع عباد بن بشر ، عسار بن ياسر مع حذيفة بن اليمان ، أبو ذر الغفاري مع المنذر بن عمرو ، حاطب بن أبي بلتعة مع عويم بن ساعدة ، سلمان الفارسي مع أبي الدرداء ، بلال مع أبي رويحة (١٤) .

بلغ من تأكيد الرسول والله على المؤاخاة ان كان ميراث الانصاري يؤول بعد وفاته إلى أخيه المهاجر بدلاً من ذوي رحمه من الأخوة أو الابناء أو النساء . . واستمر ذلك عنى موقعة بدر التي حظي فيها المسلمون بمقادير لا بأسبها من الغنائم والاموال فأنزل الله تعالى ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ).

فعاد التوارث سيرته الأولى (١٠) وقد تلقى الأنصار أو امر الرسول على بفرح عميق وفتحوا قلوبهم ودورهم لرفاقهم في العقيدة حق أن الواقدي يذكر بأن الرسول على لما تحول من بني عمرو بن عوف في قباء إلى المدينة تحول أصحابه من المهاجرين فتنافست فيهم الأنصار أن ينزلوا عليهم حتى اقترعوا فيهم بالسين فما نزل أحد منهم على أحد إلا بقرعة سهم (١٦) كما أعلن الأنصار أنهم على الرسول على خطط بلدهم وقالوا له: إن شئت فخد منا منازلنا الرسول على كل فضل في خطط بلدهم وقالوا له: إن شئت فخد منا منازلنا فقال لهم خيراً وخط لأصحابه في كل أرض ليست لأحد أو موهوبة مين الأنصار (١٧).

ولما غنم المسلمون أموال بني النضير دها الرسول الأنصار وذكرهم بما صنعوا للمهاجرين وإنزالهم إياهم في منازلهم واثرتهم على أنفسهم ثم قال (إن أحببتم قسمت بينكم وبين المهاجرين مما أفاء الله علي من بني النضير وكان المهاجرون على ما هم عليه من السكنى في منازلكم وأموالكم وإن أحببتم أعطيتهم وخرجوا من دوركم) فأجابه زعماء الأوس والخزرج: يا رسول الله بـــل تقسمه للمهاجرين

<sup>(</sup>۱٤) ابن هشام ص ۱۳۸ – ۱۳۹ البلائري : انساب ۲۷۰/۱ – ۲۷۱ ابن کثیر : البدایة والنهایة ۲۲۲٫۳ – ۲۲۹ وانظر السمهودي : وفاء الوفا ۱۹۰/۱ – ۱۹۱ .

<sup>(</sup>١٥) الانفال : ٧٥ ابن سعد ١/٢/١ البلاذري : انساب ٢٧٠/١ .

<sup>(</sup>١٦) الواقدي : مفازي رسول الله ٧٧٨/١ .

<sup>.</sup> ۲۷./۱ البلاذري : انساب ۲۷./۱

ويكونون في دورنا كما كانول. ونادت الأنصار رضينا وسلمنا يا رسول الله (١١٠ .

وقابل المهاجرون إيثار إخوانهم وسماحتهم بتقدير كامل وسماحة مماثلة رافضين منذ البدء أن يكونوا اتكاليين على إخوانهم وعالة على أولئك الذين آووهم وقاسموهم .. وليست قصة عبد الرحمن بن عوف مع أخيه الأنصاري سعد بن الربيع سوى مثل واحد من عديد من الأمثلة على هذا التقابل الأخوي العادل في الأخذ والعطاء . روى البخاري أن المهاجرين لما قدموا المدينة آخى رسول الله بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع فقال سعد لعبد الرحمن : إني أكثر الأنصار مالاً فاقسم مالي نصفين ولي امرأتان فانظر أعجبها اليك فسمها لي أطلقها فاذا انقضت عدتها فتزوجها . فقال عبد الرحمن : بارك الله لك في أهلك ومالك أين سوقك فدلوه على سوق بني قينقاع فما انقلب إلا ومعه فضل من أقط وسمن ثم تابع الغدو . وما لبث أن جاء يوماً وعليه آثار زينة فقال الذي : مهيم ؟ أجاب تزوجت . فقال : كم سقت اليها ؟ قال عبد الرحمن : نواة من ذهب .

لقد كان (الإخاء) تجربة رائدة في تاريخ المدل الاجتاعي ، ضرب الرسول يولئة فيه مثلا على مرونة الاسلام وانفتاحه في الظرف المناسب على أشد (أشكال) العلاقات الاجتماعية مساواة وعدلاً ، ورد فيه ، وفق المنطق الالهي الذي لا يحابي ولا يداجي ، على كل القائلين بأن الاسلام جاء لكي يمثل (إصلاحاً) جزئياً للمسألة الاجتاعية لأن (المصر) الذي تصوغه (وسائل الانتاج) لم يتح له أن يتحرك لصياغة عالم جديد من العلاقات لم تسمح المرحلة الانتاجية بعد بصياغته ولم تأمر بها. وسنرى فيا بعد عبر سني الدعوة الحافلة المزيد من التجارب الاجتاعية الني تصفع هذا التحليل الخارجي الصارم، تلك التجارب التي لا تقل في خطورتها ودلالتها عن تجربة الإخاء .

روى ابن سمد أن عدداً من أبناء القبائل قدموا على رسول الله علي في

<sup>(</sup>۱۸) الواقدي ۱/۳۷۹ .

أعقاب فتح خيبر فكلُّم الرسول أصحابه فيهم أن يشر كوهم في الغنيمة ففعلو المال وروى الواقديان المسلمين لما فتحوا حصون خبير وحدوا هنالك متاعاً وسلاحاً وأثاثاً كثيراً وفأما الطمام والادموالعلف فلم يخمس بأخذ منه الناس حاجتهم ٥(٢٠) كما يروى أن الرسول عليه نادى ، خلال حصار الطائف ، ان أي عبد نزل من الحُصن وخرج الينــا فهو حر . فخرج اليه بضمة عشر رجلًا فأعتقهم وسلم كل رجلمنهم إلى رجل من المسلمين عونه ويحمله (٢١). ويروى أيضاً أن الرسول عليه استقرض في أعقاب فتح مكمة مبلغ ثلاثين ومائة الف درهم من عدد من أغنماء قريش وقسمها بين أصحابه من أهل الضعف ، فيصبب الرجل خمسين درهماً أو أقل أو أكثر (٢٢) . وبروى الملاذري أن مود فدك صالحوا رسول الله على على نصف الأرض فكان يصرف ما يأتيه منهـــا إلى أبناء السبيل(٢٣). وفي رواية أخرى له عنأبيض بن جمال انه استقطع رسول!لله الملح الذي عأرب فقال رجل: انه كالماء العـــد فأبى أن يقطعه اياه (٢٠٠٠ . وفي انساب الاشراف أن رجلًا من بلقين قــال « أتيت رسول الله علي وهو بوادي القرى فقلت : يا رسول الله لمن المغنم ؟ قال : لله سهم و لهؤلاء أربعة أسهم . قلت : فهل أحــد أحق بالمغنم من أحد ؟ قال : لا ، حتى السهم يأخـــذه أحدكم من جنبه فليس بأحتى به من أحد »(٢٠). وعن أبي بكر قال « سممت رسول الله يقول انما هي – أي فدك – طممة اطعمنيها الشحياتي فاذا مت فهي بين المسلمين ، (٢٦). وكان عمر بن الخطاب يقول : كان للرسول على ثلاث صفايا فكانت بنو النضير حبساً لنوائبه وكانت فدك لابن السبيل وكانت خيبر قد جز اها ثلاثة أجزاء فجزءان للمهاجرين وجزء

<sup>.</sup> ٧٨/١/٢ طبقات ١٩/١/٨٧

۲۸./۲ مفازي ۲۸./۲ .

<sup>(</sup>٢١) المصدر السابق ٩٣٢/٣ .

<sup>(</sup>۲۲) المصدر السابق ۸٦٣/۳ – ۸٦٤ .

<sup>(</sup>۲۳) عتوح البلدان ۱/۳۳ .

<sup>(</sup>۲۶) المصدر السابق ۸۸/۱ . (۲۵) البلاذری انساب ۲۰۲۱ – ۳۵۳ .

٢٦) المصدر السابق ١٩/١ .

كان ينفق منه على أهله فان فضل رد على فقراء المهاجرين (۲۷). وليست مسألة توزيع أموال بني النضير الكثيرة على فقراء المهاجرين وحجبها عن الأنصار ، كي لا تكون الأموال دولة بين الأغنياء فحسب ، عنا ببعيدة .

لقد نجحت التجربة لأن الأرضية التي اقيمت عليها والقيادة التي خططتها ونفذتها استكلتاكل شروط النجاح في مجتمع شاب يحكمه مبدأ العطاء قبل الأخذ، وتشده أو اصر العقيدة وحدها ويوجهه الايمان العميق في كل حركاته وأعماله وفاعلياته، ويقوده الرسول ( الاسوة ) الذي ضرب بتجرده وايشاره وانسلاخه عن الأخذ وعطائه الدائم مثلا عاليا ومؤثراً يحرك حتى الحجارة الصم لكي تنبجس فيتدفق منها الماء. وانى لتجربة كهذه أن تفشل وتتعثر والرسول التي يخوض مع أصحابه تجربة الفقر والجوع في سني الهجرة الأولى ويعاني كا يعانون بل أكثر بما يعانون. دون أن يفكر يوما بأن يمتطي ( منصبه الأعلى ) ليسلك طريقاً آخر غير الذي يسلكه اتباعه ، فيثري ويغتقرون ، ويشبع ويجوعون ، ويأخذ ويعطون . أو لم يسلكه اتباعه ، فيثري ويغتقرون ، ويشبع ويجوعون ، ويأخذ ويعطون . أو لم يشك له أصحابه يوما الجوع ويكشفو اعن بطونهم التي شد كل منهم عليها حجراً لكي يؤكدوا له ما يعانونه . . فاذا به يبتسم وقبل أن يتكلم يكشف عن بطنه فاذا بقطعتين من الحجارة قد شدتا عليها ؟

روى البخاري أن انس بن مالك قال : ما اعلم النبي رأى رغيفاً مرققاً حتى ألحق بالله ، ولا رأى شاة سميطاً بعينه قط . وعن عائشة قالت : إمّا كنا لننظر إلى الهلال ثلاثة أهلتة في شهرين وما أوقدت في بيوت رسول الله نار . فقال لها عروة بن الزبير : ما كان يعيشكم ؟ قالت : الأسودان : التمر والماء . وقالت لقد توفي رسول الله وما في رقيمن شيء بأكله ذو كبد الا شطر شعير في رق لي وعن أبي ذر قال : كنت أمشي مع النبي عليه في حرة المدينة فاستقبلنا أحد فقال : يا أبا ذر قلت : لبيك يا رسول الله فقال ما يسرني ان عندي مثل أحد هذا وهكذا فها أموت وعندي منه دينار إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا

<sup>(</sup>۲۷) المصدر السابق ١٩/١ه الواقدي ٢٧٧/١ - ٣٧٨ .

وهكذا ؛ عن يمينه وعن شماله وعن خلفه ثم مشى فقال : ان الاكثرين هم الاقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا وقليل ما هم !!

الجيران . . كانوا يهدوننا بعض الطعام » وصلى عليه السلام مرة جالساً من شدة الجوع . قدموا له عصمير اللوز فقال : أخروه عني هذا شراب المترفين . وتوفي ودرعه مرهونة عند يهودي اشترى منه ثلاثين قدحاً من الشمير أخذها لطمام أهله . ولم يكن لديم قط قبيصان معاً ، ولا رداءًان ، ولا ازاران ، ولا نعلان . وأهدي اليه من الشام جبة وخفان فلبسهما حتى تمزقًا. . وحبم في قطيفة لاتساوي أربعة دراهم. كان يلبس الصوف - ارخص شيء وأكثره ايلاماً للحسد- ويخصف النمل ويرقع القميص ويركب الحمار . وكانت له حصيرة ينام عليها . ويبسطها في النهار فيجلس عليها . ولقد نام عليها حتى أثرت في جنبه . وكانت له محدة من جلد حشوها ليف . وأحياناً ينام على عباءة تثنى مرتين فطوتها زوجته حفصة أربع مرات ، فلما نام عليها كان من لينها أن استفرق في النوم حتى فاتته صلاة الليل فنهى حفصة عن ذلك وأمرها أن تعيد العباءة إلى وضعها الأول. ورأت امرأة من الأنصار ما ينام عليه فاهدته مرتبـة من الجلد حشوها صوف فأمر عائشة بأن تردها ، أمرهـا ثلاث مرات وعائشة أم المؤمنين وزوجة رسول الله تقول : فلم أردها حتى أمرني ثلاث مرات لانني كنب أحب أن يكون في بيتي مثل هذا . ولم يكن محب الفقر ولا يرضى به وكان في دعائه يستميذ منه . وكان يستطيع أن يملك ثروة جزيرة العرب كلها. وكان يعطي كما وصفه اعرابي ( عطاء من لا مخشى الفقر ) . ولو احتفظ بنصيبه من الفنائم كأي فرد من جيشه لكان من اغنياء العرب . . ولكن مـا دامت البشرية قد كتب عليها أن تعيش قروناً عديدة وفيها الفقر والغنى فخير نظام تصل اليه هو ذلك الذي يجمل حكامها في جانب الفقراء ، فما أبشع أن تجتمع السلطة والغني في جانب واحد . . وعشرات . غير هذه الوقائع والأمثلة .. عشرات (٢٨)

<sup>(</sup>۲۸) انظر بالتفصيل محمد جلال كشك ( الحق المر ) ص ؟} - ٨} ابن كشير : البداية والنهاية ٥/٢٨٢ - ٢٨٤ .

ان تجربة ألمؤاخاة نجحت وكان لا بد لها أن تنجح ما دامت قد استكملت الشروط وتهيأت لها الأسباب في القيادة والقاعدة على السواء . وبغض النظر عن عدد الذين تآخوا عشرات كانوا أم مثات أم الوفا .

وخلال ذلك أخذت الصلاة شكلها النهائي ، وفرضت زكاة الفطر ، وكتب الصيام ، ورسمت الحدود ، وفرض الحلال والحرام وحدد الآذان كنداء يدعى به المسلمون إلى الصلوات الخس وكانوا يجتمعون لمواقيتها دونما دعوة . أما القبلة فقد كانت لأول أمرها متجهة صوب بيت المقدس ثم تحولت إلى الكعبة بعد سنة ونصف من الهجرة (٢٩) .

رابعاً - الجيش: هنالك أسباب عديدة ومتشعبة تفسر عدم الساح للرسول على المحال المرسول على الجهاد المسلح ضد الوثنية حتى أواخر العصر المكي وعلى وجه التحديد الأيام التي سبقت بيعة العقبة الثانية . وهذه الأسباب وتبط ولا ريب بالاسلام كحركة ، وبالأرضية أو البيئة التي يتحرك عليها . إذ لم يكن بقدور الرسول علي أن يسمح لأصحابه بالقتال قبل أن يكتمل نموهم العقيدي ويصل مرحلة النضج وقبل أن يزداد (عددهم) بما يمكنهم من توجيه ضرباتهم وقبل الضربات المضادة من جهة أخرى دون أن يتعرض اللتشتت والفناء ، وقبل ان يضع الرسول علي خطواته الأولى صوب بناء (الدولة) التي ستحمل العقيدة الجديدة وتحميها ، منتقلا بذلك من مرحلة بناء الانسان المسلم والجماعة المسلمة والتي استغرقت العصر المكي كله إلى هذا الطور الجديد .

وفي الجهة المقابلة كانت ( البيئة ) التي يتحرك فيها الاسلام بيئة قبلية تعير المتهاماً كبيراً لصلات النسب والقربى ، الأمر الذي مكن الرسول علي من أن يجد حماية ( طبيعية ) في عشيرته بني هاشم التي ذاقت معه – بسبب تقاليد مكة القبلية – أشد تجاربه ألما ، والمتمثلة بسني الحصار الصعب في شعب أبي طالب .

 <sup>(</sup>۲۹) أنظر : الطبري : تاريخ ۲۰٫۱ : ۱۵ = ۱۸ و ابن سعد ۳/۲/۱ = ٥ و البلاذري : انساب ۲۷۱/۱ = ۲۷۳ و ابن الاثير : الكامل ۱۱۵/۲ و انظر بالتقصيل ابن كثير ۲۲۱/۳
 ۲۲۲ ۲۳۲ ، ۲۵۲ = ۲۰۲ .

وكان رفع السلاح بوجه المشركين سيستفز عشيرة الرسول نفسه ، ويبعدها عن نصرته فتتركه وأصحابه وحيدين ليس من يحميهم. فتحصدهم سيوف قبائل قريش جيماً. أما وهو ينشر دعوته (سلماً) ويتعرض وأصحابه لذلك الاضطهاد الذي لم يصل حد محاولة القتل إلا في اللحظات الأخيرة ، فان ذلك لم يؤه إلى ابقاء بني هاشم وأحلافهم إلى جانب دعوت فحسب بل استفز نخوة الكثيرين من رجالات وأبناء القبائل الأخرى للظلم الذي يلحق بأبنائهم واخوانهم ودفعهم إلى مناصرة الدعوة الجديدة أو الانتاء اليها. وما يقال عن التركيب القبلي للمجتمع المكي ، يقال عن حزيرة العرب كلما حيث كانت قبائلها ستقف مرتاحة لزعيمتها قريش وهي تحصد رؤوس مجموعة من بنيها القتلة الذين حلوا السلاح ضد آبائهم واخوانهم ، ومهتاجة مغضبة ازاء الظلم والقسوة والاضطهاد الذي ينصب على الدعاة الجدد دون أن محملوا سلاحاً أو يقتلوا أحداً . . هذا فضلاً عن الأمل العميق في هداية قريش وانتائها إلى الدين الجديد واعتادها – كأعرق قبيلة في المعميق في هداية قريش وانتائها إلى الدين الجديد واعتادها – كأعرق قبيلة في المعميق في هداية قريش وانتائها إلى الدين الجديد واعتادها – كأعرق قبيلة في المعميق في هداية قريش وانتائها إلى الدين الجديد واعتادها – كأعرق قبيلة في المعميق في هداية قريش وانتائها إلى الدين الجديد واعتادها – كأعرق قبيلة في المعميق في هداية قبيلة الله العميق في هداية قبيلة في المعمية في هداية في العمية في هداية في المعمية في هداية قبيلة في المهمية في هداية في المعمية في هداية في المعمية في هداية في المعمية في هداية في المهمية في هداية في المعمية في هداية في المهمية في المهمية في هداية في المهمية في في المهمية في المهمية في المهمية في المهمية في في المهمية في المهمية في في المهمية المهمية في المهمية المهمية في المهمية المهمية في المهمية المهمية المهمية في المهمية المهمية

إلا ان مرحلة بناء الانسان والجماعة المسلمة ما كادت تشرف على نهايتها ويضع الرسول على المالية في يثرب ، ويضع الرسول عليه خطوات الأولى صوب بناء الدولة الاسلامية في يثرب ، وتصمد قريش اضطهادها ومقاومتها لاتباع الدين الجديد حتى نزل الاذن بالقتال المسلح ، قبيل بيعة العقبة الثانية التي أنهت العصر المكي وفتحت الطريق إلى العصر المدنى الجديد .

يقول ابن هشام وكان رسول الله على قبل بيعة العقبة لم يؤذن له في الحرب ولم تحلل له الدماء، إنما يؤمر بالدعاء إلى الله والصبر على الآذى والصفح عن الجاهل . . وكانت قريش قد اضطهدت من اتبعه من المهاجرين حق فتنوهم عن دينهم ونفوهم من بلادهم ، فهم بين مفتون في دينه ومعذب في أيديهم وبين هارب في البلاد فراراً منهم منهم من بأرض الحبشة ، ومنهم من بالمدينة أو في كل وجه . فلما عتت قريش على الله عز وجل ، وردوا عليه ما أرادهم به من الكرامة ، وكذبوا نبيه وعذبوا ونفوا من عبده وصدق نبيه واعتصم بدينه ، أذن الله عز

وجل لرسوله على بالقتال والانتصار بمن ظلمهم وبغى عليهم ، فكانت أول آية أنزلت في اذنه له بالحرب وإحلاله له الدماء والقتال قول الله تبارك وتعالى ( أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير . الذين أخرجوا من ديارهم بغير حتى إلا أن يقولوا ربنا الله ولو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً ، ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عريز . الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالممروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور ) ثم أنزل الله تبارك وتعالى ( وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله ) ... » (٣٠٠).

ورغم أن أتباع الرسول عليه كان معظمهم قد مارسوا القتال في جاهليتهم وعرفوا كيف يحملون السلاح ويستخدمونه في ظروف لا (يبقى ) فيها من لا يحمل سلاحاً، ورغم أن الأنصار الذين قامت دولة الاسلام في المدينة على أكتافهم قد أعربوا للرسول يوم بيمتهم الأخيرة في المقبة عن قدراتهم في القتال وبأسهم في الحرب وقالوا ، نحن أبناء الحروب ورثناها كابراً عـن كابر ، إلا أن الظروف الجديدة التي بدأ الاسلام يجتازها، وتصاعد الموقف الحربي بينه وبين القوى الوثنية وبخاصة في أعقاب الهجرة إلى المدينة ، ونزول الآيات القرآنية تؤذن ببدء القتال من التدريب والمهارة المسكرية في مواجهة الأعداء الذين يحيطون بالدولة الجديدة من التدريب والمهارة المسكرية في مواجهة الأعداء الذين يحيطون بالدولة الجديدة إحاطة السوار بالمهمم ، وراح الرسول القائد طيلة المصر المدني يعمل دونما وهن على تعليم أتباعه فنون القتال وتدريبهم على استمال السلاح رافعاً شماراً واضحاً لا غموض فيه ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو لا تعلمون فيه وما تنفقوا من شيء في الله يوف إليكم وأنتم لا تظلمون ) ، معتمداً في سعيه لتكوين (المقاتل المسلم) على أسلوبين متوازيين : التوجيه المهنوي والتدريب العملي . في أولاهما كان سبيل الله يوف إليكم وأنتم لا تظلمون ) والتدريب العملي . في أولاهما كان

<sup>(</sup>٣٠) ابن هشام ص ١١٦ – ١١٧ البلاذري : انساب ٢٨٦/١ وانظر : محمد عزة دروزة : سيرة الرسول (ص) ٣١٩/٢ .

الرسول بالله يسمى إلى رفيع معنويات المقاتلين ، عنجهم أملاً يقينيا بالنصر أو الجنة . ومنذ تلك اللحظات وفيما بعد ظل هذا ( الأمل ) محدو الجندي المسلم في ساحات القتال ويدفعه إلى بذل كل طاقاته النفسية والجسدية والفنية من أجل كسب المعارك أو الموت تحت ظلال السيوف مجتازاً باستشهاده الخاطف السريع الجسر الذي يصل أرض المعركة بالجنة ، حيث الخيلود الدائم والنعيم المقيم ولذة القرب من الله سبحانه الذي قال خاطباً المؤمنين ( ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله . ) وهذا ( البذل ) الذي شهده تاريخ الاسلام منذ عهد الرسول علي هو الذي كان يفجر طاقات المسلم القتالية ومحيل كلا منهم إلى عشرة مقاتلين . وسنرى الرسول والهزية لكي يهرعوا ينادي أصحابه دوماً في لحظات المصير الحرجة بسين النصر والهزيمة لكي يهرعوا إلى الحسنيين : النصر أو الجنة . .

كان يقول لهم ( جاهدوا في سبيل الله فان الجهاد باب من أبواب الجنة ينجي الله به من الهم والغم) ويناديهم ( إن الله تعالى يقول: ما من عبد من عبادي خرج مجاهداً في سبيلي إلا ضمنت له أن أرجعه مأجوراً غامًا . . أو شهيداً اغفر له ، وارحمه ، وأدخله الجنة ) ويعلمهم ( من أرسل نفقة في سبيل الله فله بكل درهم سبعائة درهم) ويبين لهم ( من أعان مجاهداً في سبيل الله أظله الله يوم لا ظل إلا ظله ) ( من اغبر ت قدماه في سبيل الله حرامها الله على النار ) ( من جرح في سبيل الله ختم له مخاتم الشهداء له نور يوم القيامة . ويأتي ، جرحه له لون الزعفران وربح المسك يعرفه بها الأولون والآخرون ويقولون : فلان عليه طابع الشهداء ) وكان يقول لأصحابه (رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها) ويقول ( حرمت النار على عين سهرت في سبيل الله ضير من الدنيا وما عليها) ويقول ( حرمت النار على عين سهرت في سبيل الله ) ويقول ( من مات ولم يغز أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة )، ويقول ( والذي جاهد بنفسه وماله حتى إذا لقي العدو قاتله حسى يقتل فذاك ويقول ( والذي جاهد بنفسه وماله حتى إذا لقي العدو قاتله حسى يقتل فذاك الشهيد الممتحن في خيمة الله تحت عرشه لا يفضله النبيون إلا بدرجة النبوة )

ويناديهم مراراً ( إن السيف محاء الخطايا ) وإنكم ( إذا تركتم الجهاد سلّط الله عليكم دلاً لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم ) (٣١).

أما الأساوب الثاني الذي اعتمده الرسول بلك ، وهو التدريب العملي ، فقد سعى من خلاله إلى اعتماد كل طاقات الأمة القادرة على البذل والعطاء : رجالاً ونساء وصبياناً وشباباً وشيوخاً ، وإلى التمرس على كل مهارة في القتال طمناً بالرمح وضرباً بالسيف ورمياً بالنبل ومناورة على ظهور الخيل ، كا أكد على ضرورة تعلم القتال في كل ميدان براً ومجراً ، تنفيذاً لشعار الله ( وأعد وا لهم ما استطعتم من قوة ) على إطلاق القوة .

قال (وأعد والمه ما استطعتم من قوة ، ألا إن القوة الرمي ، ألا إن القوة الرمي ، ألا إن القوة الرمي والرمي يعني إصابة الهدف. وحق العصر الحديث والحروب التقنية تجيء الانتصارات بالدرجة الأولى بمحدى مقدرة الجندي على إصابة هدفه بالرصاصة أو القنبلة أو الصاروخ. وقال ( الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة ) دفعاً لأصحابه إلى التمرس على الفروسية وتعلتم ركوب الخيل في قتال يلعب فيه الفرسان دوراً كبيراً وقال وكأنه ينظر إلى المدى البعيد حيث ستنساح رقعة دولته إلى أطراف القارات وسواحل البحار والحيطات ، كيف لا وما هي بالدولة الاقليمية أو العنصرية وإنما هي دولة منفتحة على العالم كله ، على الانسان أيا كان هذا الانسان: ( غزوة في البحر خير من عشر غزوات في البر ، والمائد فيه كالمتشحط في دمه ، ومن أجاز البحر فكأنما أجاز الأودية جيماً) وقال ( من رمى بسهم في سبيل الله فهو عدل رقبة محررة ) والأمن سواء: سهم ينطلق في سبيل الله وحده من أجل تحرير الإنسان من العبودية للعباد و ( عبد ) محرر من سيده لكي يغدو انسانا .

وقال وقال وقط عزج خطي التربية المسكرية المتوازيين : التوجيه والتدريب والأمل بالنصر أو الجنة ، وتقديم الجهد في ساحة القتال أو في الخطوط الخلفية

<sup>(</sup>٣١) انظر : محمد جلال كشك ( الحق المر ) ص ٦٥ – ٦٧ .

صنماً للسلاح أو امداداً به ( ان الله عز وجل ليدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر ، الجنة. صانعه يحتسبه في عمل الخير والرامي به ومنبله )وشاهد رجل في أطراف المدينة عقبة بن عامر يحمل السلاح ويمارس التهديف راكضاً من مكان إلى مكان فسأله ( تختلف بين هذين الموضعين وأنت شيخ كبير ؟ ) أجابه الشيخ : لأمر سمعته من رسول الله على قال: وما ذاك ؟ أجاب الشيخ ( سمعته يقول : من تعلم الرمي ثم تركه فليس منا ) بهذه اللهجة الحاسمة ( ليس منا ) ! ذلك ان الذي لا يمرف السلاح ابتداء والذي يعرفه حيناً من الوقت ثم ينساه سواه . على العكس أن هؤلاء الذين يذهبون إلى سوح القتال وهم يحملون سلاحاً لا يعرفون كيف يضربون به ، سرعان ما يتعرضون للارتباك والرعب فتحصد رؤوسهم ويكونون كارثة على رفاقهم الذين يشل الموقف قدرتهم على استخدام السلاح .

#### \* \* \*

بهذه الإجراءات الأربع وضع القرآن والرسول على القواعد الأولى لدولة الاسلام في المدينة ، وأخذت التشريعات المنبثقة عن هذين المصدرين تنمو وتتسع يوماً بعد يوم ، لا بطرائق نظرية تجريدية منفصلة عن الحياة والواقع وانما وفق نفس الأسلوب الذي كانت الآيات المكية تننزل فيه لكي تبني المقيدة في اذهان ونفوس الانسان والجماعة المسلمة ، وهو أسلوب يرتبط ارتباطاً عضوياً حيوياً بالواقع الحركي والتجربة الحية المعاشة ، ومن ثم تجيء معطياته أشد التصاقاً بحركة المسلمين و نمو دولتهم ، وأكثر التحاماً بتجربتهم المحسوسة وواقعهم المعاش، وأعمق فهما وادراكاً لمتطلباتها وابعادها القانونية والسلوكية ، نظراً لمواكبتها لمشاكلهم وتجاربهم اليومية ساعة بعد ساعة ويوماً بعد يوم .

لقد بدأت مرحلة بناء الدولة الاسلامية (العقائدية) في أعقاب الهجرة حيث كانت المرحلة السابقة مرحلة بناء الانسان المسلم والجماعة المسلمة قد اكتسبت ملامحها الأساسية في العصر المكي وغدا السلمون أفراداً وجماعات على استعداد نفسي وذهني كاملين لنةبل ما سيجيء من تشريعات وما سيفرض من تنظيات

ويوضع من حدود ويرسم من علاقات بعد أن هيأهم النضج العقيدي لتقبل كل ما يصدر عن رسول الله و ( الاسلام ) لله و ( الإيمان ) به و ( التقوى ) خلال عارسته في السر والعلن و ( الاحسان ) في انجازه على أحسن ما يكون الانجاز ، عام دون تردد أو سلبية أو خيانة أو غش أو تملص أو رفض أو تهرب . انما هو الخضوع اليقيني المتبصر بأن هذا الذي يتنزل في ميدان التشريع والتقنين انما هو الحق المطلق والخير الكامل والصواب الذي ليس بعده إلا الضلال المين .

وقد اتاح هذا التطور المبرمج لسير الدعوة الاسلامية أن يشاد البناء الجديد على اسس متينة متوغلة في أعماق النفس المسلمة على المستوى الفردي و الجماعي على السواء فجاء متاسكا مترابطاً ثابت الأركان . فضلاً عن أن الاحساس الجديد ( بالزمن ) و ( بالمسؤولية ) و ( يقظة الضمير ) التي غرستها المقيدة الاسلامية في النفوس دفعت المسلم ليس إلى تقبل التشريمات و الحدود و الأو امر الجديدة و تنفيذها بدقة فحسب بل إلى كسب الوقت و المسارعة في تحويلها إلى وقائع مماشة و تجارب و ترجمات يومية وصيخ منقوشة على صفحة المكان و الزمان كا دفعتهم إلى السعي (للاحسان) في الاداء و الابداع في التنفيذ من أجل بلوغ المرحلة القصوى من رضا الله وطاعته . وقد أتاح هذا كله اطراداً عجيباً في غر الأجهزة التشريمية للدولة الناشئة وسرعة مدهشة في نزول متطلباتها إلى الشارع والبيت والسوق و المسجد والميدان ، الأمر الذي يفسر لنا على المستوى الحضاري الاختزال الزمني المدهش الذي مارسه المسلمون وهم يبنون عالمهم الجديد وحضارتهم المتوازنة .

لقد أسهم القرآن والرسول جنباً إلى جنب في رسم الخطط ووضع التشريعات وبناء المؤسسات وتغطية المنطلبات المتزايدة للدولة الجديدة . ولم يكن الدستور (أو الوثيقة) وحدها – رغم خطورتها في هذه المرحة – هي كل شيء كا محاول الكثير من الباحثين أن يصوروا من خلال مبالغتهم (٣٢) . فالوثيقة ليست سوى

<sup>(</sup>٣٢) نذكر هنا من بين عدد كبير من الامثلة حول اعطاء اهمية مبالـــغ فيها للوثيقة ( او الدستور ) ما ورد في كتاب ( مكة و المدينة ) للشريف ( . . يدل الدستور على مقدرة فائقة

لبنة واحدة في البناء التشريعي الكبير الذي وقع عبء اقامته على عاتق القرآن الكريم قبل كل شيء ، هذا إلى أن الكثير بما ورد في الوثيقة لا يعدو أن يكون برنامجا مرحلياً بالنسبة للخارطة الثابتة الدائمة لدولة الاسلام واستراتيجيتها التشريعية الشاملة . ومن ثم فان التأكيد على أهمية الوثيقة ، فضلاً عن أنه يعد محد ذاته خطأ تاريخياً وموضوعياً ، فأنه محبب في الوقت نفسه الحجم الحقيقي للتشريع القرآني الذي كان يتمخض باستمرار عن مزيد من القوانين والتشريعات ويقود الباحث بالتالي إلى الرؤية الغربية الوضعية التي تجد في ( الوثيقة ) محاولة بشرية أولية من المحاولات التي قام بها المشرعون على مدار التاريخ لتنظيم شؤون دولتهم الناشئة . وأنه يحب ألا يغيب عن بالنا أبدأ أن الرسول على لم يكن ينطق عن الهوى وأنه كان يصدر في الخطوط المريضة للدعوة عن وحي الله وأن ينطق عن الهوى وأنه كان يصدر في الخطوط المريضة للدعوة عن وحي الله وأن الأخرى انما هي امتداد وتوسيع وتفسير فحسب لهذا الأصل (الالهي) الكبير .

وثمة مسألة أخرى تجدر الاشارة اليها في هذا المجال تلك هي اطلاق اسم ( دولة المدينة ) أو الدولة ( البثربية ) على دولة الاسلام الأولى بحكم قيامها بالمدينة المنورة ذلك ان تعبير ، ( دولة المدينة ) قد يسوق ههنا إلى لبس يوهم ان المقصود انها كانت دولة من النوع الذي يقوم فيه الكيان الاقليمي للدولة على ( مدينة ) من المدن ( city - state ) مثل اثينا أو اسبرطة في التاريخ القديم . والحق ان ( دولة الهجرة ) ارتبطت بيثرب ارتباطاً عارضاً . ولقد كانت دولة عقيدية عالمية من أول يوم وكان من الممكن أن تقوم في أي مكان يتبنى الفكرة ويدين للمقيدة (٣٣) . كذلك فان الدولة الجديدة في المدينة هي دولة

من الناجية التشريعية وعلى علم كبير بأحوال الناس وغهم الظروف . ولا نكاد نعرف من قبل دولة قامت منذ أول أمرها على أساس دستور مكتوب علي هذه الدولة الاسلامية غانها تقوم الدول أولا ثم يتطور أمرها ألى وضع دستور ولكن النبي ما كاد. يستقر في المدينة وما كاد العام الاول من هجرته ينتهي حتى كتب هذه الصحيفة المهمة جدا لاتها حددت شكل الدولة الاسلامية . وكذلك هي مهمة لفهم الدوادث التي نشأت بعدها ) ص ٧٨٠ - ١٥٠ .

<sup>(</sup>٣٣) انظر ما سبق وان ذكرناه لدى دراسة وتحليل هجرة الرسول (ص) .

الهجرة لا دولة المهاجرين ، فالمهاجرون هنا لا يعمدون إلى افناء السكان الأصليين أو إجلائهم ولا يقيمون المستعمرات أو يصطنعون الحواجز بينهم وبين سكان المدينة التي انتقلوا إليها . وهكذا لا نجد تجارب توطين الأوربيين في أمريكا أو أستراليا أو جنوب أفريقيا على اختلاف درجات حرارتها . انها دولة فكرية عقيدية سكانها المقيمون فيها مسن قبل والمهاجرون الوافدون سواء في الاعتبار الانساني والحقوق القانونية . . والعقيدة معروضة على كل إنسان مجكم إنسانيته ، أياكان موطنه وأياكانت عشيرته . إنها دولة مفتوحة لا تغلق نفسها على جماعة معينة شأن أية دولة ( دينية ) أخرى قامت من قبل في التاريخ ( للفقراءالذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا مسن الله ورضواناً وينصرون الله ورسوله ، أولئك هم الصادقون ) ، ( والذين تبواوا الدار والايمان مسن قبلهم ورسوله ، أولئك هم الصادقون ) ، ( والذين تبواوا الدار والايمان مسن قبلهم أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ) ( والذين حاء امن بعدهم يقولون : ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقوة بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحم ) ( ١٣٠) .

إن هذه الدولة فذة في تاريخ البشرية لأنها أقرت مبدأين لا وجود لهما إلا في دولة غير دينية . وأول هـــذين المبدأين هو حرية الأديان وهي حرية لا تقرها الدولة الاسلامية وتسمح بها فحسب بـل إنها تتعهد برعايتها . وثانيها هو مبدأ تعريف فكرة الوطن والدولة في أوسع معانيها تسامحاً وإنسانية وهو مبدأ يكفل المساواة في الحقوق والواجبات الوطنية بين جميع أفراد الدولة عـــلى اختلاف أجناسهم وألوانهم ولغاتهم وعاداتهم (٣٠٠) .

لقد استكملت دولة الاسلام كل مستلزمات البناء القانوني للدولة والذي يقوم على أركان ثلاثية : الأمة ، والسيادة الخارجية والداخلية ، ثم الاقلم .. ولكنها

<sup>(</sup>٣٤) فتحي عثمان . دولة الفكرة ص ١٦ - ١٧ .

<sup>(</sup>٣٥) الشريف : مكة والمدينة ص ٣٨٣ - ٣٨٤ .

ما أخذت مكانها ودورها في التاريخ لواحد من هذه الأركان. فلقد قامت ( دولة الهجرة ) على (أمة ) . . ولكنها أمة تقوم على أساس الفكر والعقيدة فهـــى (أمة) لا يمكن حصرها أو ضبطها لأنها لا تحدها لفة أو جنس أو وطن ، فقد عرض رسول الله عليه عقيدته على كل فرد وقبيلة ومدينة استطاع أر يمرض هذه العقيدة عليها ، وترك المجال أمام ( الإمكانيات الأيديولوجية ) لا ( الحتمية الجفرافية ) . وكان ( لدولة الهجرة ) ( سيادة ) داخلية وخارجية .. ولكنها ( سيادة ) تحققت في واقع الأمر من أول يوم في الإطار المثالي الذي تطلعت اليه فلسفة القانون إلى وقتنا ولم تفلح في أن تجد له سبيلًا إلى التنفيذ . فهــــي سيادة قائمة على الاختيار الحر في اعتناق الفكرة من جانب الأفراد وفي الاجتماع لإقامة الدولة من جانب المجموع . ومن ثم تأسست سياسة الدولة الجديدة فملاً وواقعاً على تقديس الحريــة الانسانية بحيث تكون هذه الحرية هي أساس الدولة الفكري وقانونها الأعـــلي . وكان لدولة الهجرة ( إقليم ) اختارته الظروف لها وكان اختياراً موفقاً ... لكنها لم ترتبط به ولم تقتصر عليه وكان من الممكن أن تقوم في أي مكمان آخر يقبل الدعوة ، مكة أو الطائف مثلاً ... ذلك أن الدولة الجديدة دولة ( فكرة ) والفكرة تجد وطنها في كل مكان يوجد فيه عقل انسان (٢٦).

لقد كان من حسن حظ البشرية ان الاسلام تبرأ من أول يوم من حواجز الجنس والأرض واللسان واستمدف قيام الأخوة العالمية بين المؤمنين ، و ولما كانت دعوة الاسلام لم تأت من البداية إلى بلد بعينه فانها كانت خطوة تقدمية إلى الامام نحو تحقيق ما بذلت المحاولات لتحقيقه من بعد وهو تدويل المجتمع الإنساني . . و مجانب عالمية الدعوة فان الإسلام أقام نظام ( الحج ) ونظام ( الحلافة ) من أجل تحقيق هذا الهدف (٣٧) .

<sup>(</sup>٢٦) نسمي عثمان : دولة الفكرة ص ١٨ - ٢٢ .

<sup>(</sup>٢٧) هميد الله الحيدر ابادي : دولة الاسلام والعالم ، عن مُتحي عثمان المصدر السابق ص ٥٨ – ٥٩ .

ان دولة الاسلام هي دولة (العقيدة) التي قامت منذ البدء على أن السلطة الحاكمة العليا هي الله .. القوة المحايدة التي تقرر المبادى، والموجهات العامة . إذ هي لا تميل مع فرد أو جماعة ولا تنحاز ً لحاكم أو محكوم (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردو، إلى الله والرسول ، ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا )(٣٨).

لقد أعطى الإسلام بمجتمعه الأول ذلك النموذج الذي عاش مدى العصور في نفوس المسلمين وعقولهم مثلاً يحتذى وصورة شامخة من صور المثل الأعلى للمجتمع الإنساني السلم المتكامل الذي يقوم على الإخاء والحب والتسامح والتكامل ولين هذا المجتمع صورة مثالية غير واقعية ولكنه تطبيق أمين لمفهوم الإسلام ومضمونه (وايديولوجيته). ومسا تزال صورة هذا المجتمع الاسلامي الأول باتساقها وصلابتها وسلامتها في فهم مضمون الاسلام ومنهجه ، تعطي علامة القوة في تطبيق الاسلام. فن هذه الجماعة الإسلامية انطلقت (الدعوة الإسلامية) إلى المالم كله ، وليس صحيحاً ما يدعيه بعض المستشرقين ومن تابعهم من أن سياسة هذه الجماعة لا تلائم طبيعة العمران أو أنها توفقت إلى رجال يندر اجتماعهم في عصر . ولم يكن مجتمع المدينة كا تحاول أن تصوره مختلف كتب السيرة مجتمع حرب وغزوات وقتال ، فلو اننا أحصينا عدد الغزوات الكبرى فيه وايامها لما تجاوز ذلك في مجموعه بضعة شهور في خلال عشر سنوات . ومن هنا فان المجتمع الإسلامي في المدينة قد قام فعلا وبني خلالها دعامتين واضحتين : نظام مجتمع ونظام دولة . كا بنى تشريعاً وقانوناً ، (٢٩) .

<sup>(</sup>٣٨) غدي عثمان : المرجع السابق ص ٧٣ .

<sup>(</sup>٣٩) أنور الجندي : الاسلام وحركة الناريخ ص ٥٠ ــ ٥١ .

الفصي السادس

الصراع مع الوثنية

(المرحلة الأولى)

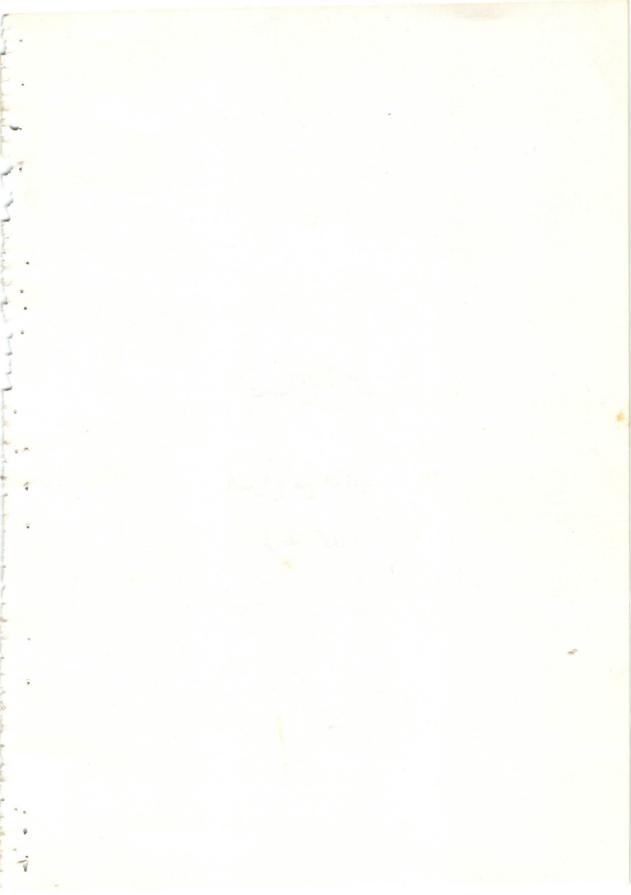

# السر ايـــا

بدأ الرسول على فور تثبيت أسس دولته الجديدة في المدينة صراعاً مرحلياً )ضد الوثنية العربية وزعيمتها قريش تمثل بشن حروب صغيرة متقطعة ضد القوافل والمواقع الوثنية . أطلق عليها المؤرخون اسم (السرايا) استهدفت إرباك قريش وحلفائها واضعافهم وتحطيم معنوياتهم وضرب نشاطهم التجاري الذي يمثل عصب حياتهم وشريان وجودهم ، والحصول على مورد للتموين والتسليح في أعقاب الأزمة المالية التي كان المسلمون يعانونها في مطلع عهدهم بالهجرة . كا استهدفت السرايا إنذار اعداء الدولة الناشئة من غير قريش وحلفائها كاليهود في الداخل وجماعات البدو في الخارج بأن المسلمين قادرون على الرد ومستعدون الداخل وجماعات البدو في الخارج بأن المسلمين قادرون على الرد ومستعدون الجهد والعناء .

ومن جهة أخرى جاءت هذه الهجهات أشبه بمناورات حية كان المقاتل المسلم يحس عن طريقها نبض أعدائه ويختبر امكاناتهم الحربية، مادياً ومعنوياً، ويمارس مزيداً من التدريب وتنمية قدراته وطاقته على الصمود.

كانت المجموعة الأولى من السرايا قد انطلقت منه منتصف السنة الأولى للهجرة . انطلق حمزة رضي الله عنه في رمضان من تلك السنة على رأس ثلاثين

رجلاً من المهاجرين ليعترض قافلة لقريش هند ساحل البحر ولقي أبا جهـــل في ثلاثمائة رجل فحجز بينهما مجدي بن عمرو الجهني . . ولم يقع اشتباك وكان يحمل لواء حمزة في هذه المحاولة رجل يدعى أبا مرثد .

وفي شوال انطلق عبيدة بن الحارث على رأس ستينرجلا من المهاجرين يحمل أمر الرسولُ عَلِيْكُ بالمسير إلى بطن « رابغ » فالتقوا بمائتين من المشركين يقودهم أبو سفيان على ماء يدعى « احياء » فوقعت بين الطرفين مناوشات بالسهام دون أن يدخلا في أشتباك مباشر . وفي ذي القعدة خرج سعد بن ابي وقاص في عشرين رجلا مشياً على الأقدام فكانوا يكنون نهاراً ويسيرون ليلا . وفي اليوم الخامس بلغوا الحر"ار حيث أمرهم الرسول عَلِيْكُ ألا يجاوزوها وكانت القافلة القرشية قد سبقت سرية المسلمين بيوم كامل فلم يدركوها .

وفي صفر من السنة الثانية خرج الرسول على بنفسه على رأس عدد من أصحابه مستهدفا قريشاً وبني ضمرة حق بلغ و ودّان ، فوادعه بنو ضمرة ثم قفل عائداً إلى المدينة ولم يلق كيداً . ثم ما لبث على المدينة السلمة بن عبد الأسد وانطلق لغزو قريش حق انتهى به المطاف إلى العشيرة قريباً من ينبع ، فأقام بها أياماً ووادع بني مدلج وحلفاه هم من بني ضمرة ثم قفل عائداً إلى المدينة . وبعد أيام معدودات من عودة الرسول على من غزوة العشيرة قبام كرز بن جابر الفهري بغارة على مواشي المدينة وإبلها التي تسرح في أطرافها . فلاحقه الرسول بنفسه حق بلغ وادي (سفوان) قريباً من بدر ، وفاته كرز ولم يدركه فرجع إلى المدينة حق وسميت هذه المطاردة باسم بدر الأولى (۱) . وما أن قفل عائداً إلى المدينة حق جرد ثمانية مقاتلين ( وقيل اثني عشر ) من المهاجرين بقيادة عبد الله بن جحش

<sup>(</sup>۱) ابن هشام ص ۱۱٫۲ ــ ۱۱٫۵ الطبري : تاريخ ۲/۲۰٫۱ ــ ۱۰٫۱ ابن سعد ۱/۱/۱ ــ ه الواقدي ۱/۱ ــ ۱۲ المسعودي : التنبيه والاشراف ص ۲۰۰ ــ ۲۰۳ البلاذري : انساب ۱۸۷۱ اليعقوبي : تاريخ ۲/۷۰ ــ ۸۸ خليفة بن خياط : تاريخ ۱۲/۱ ــ ۱۰ ابن حزم : جوامع ص ۱۰۰ ــ ۱۰٫۱ ابن الاثير : الكامل ۱۱۱/۲ ــ ۱۱۲ ابن كثير : البداية والنهاية ۲٫۲۲۲ ــ ۲۶۸ .

وكتب كتاباً وأمره ألا ينظر فيه قبل مسيرة يومين فيمضي لما أمره الرسول به ولا يستكره من أصحابه أحداً. وبعد يومين فتح عبد الله الكتاب السري وقرأ ما فيه :

﴿ إِذَا نَظْرِتُ فِي كُتَابِي هَذَا فَامْضَ حَقَّ تَنْزُلُ بُوادِي نَخْلَةً بِإِنْ مَكَةً وَالْطَائف فترصد بها قريشاً وتعلم لنا من أخبارها ، . وما أن أتم عبد الله قراءة الكتاب حتى قال : سمماً وطاعة . ثم التفت إلى أصحابه وقال : قد أمرني الرسول عالية أن أمضى إلى نخلة أرصد بها قريشًا حتى آتمه منهم مخبر . وقد نهاني أن أستكره أحداً منكم فمن كان منكم يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق ومن كره ذلك فليرجم فأما أنا فماض لأ ررسول الله . فأجابه أصحابه جمعاً ومضوا حتى نزلوا بنخلة ، همرو بن الحضرمي وأسروا اثنين آخرين وقفلوا عائدين بالبضائع والأسيرين إلى المدينة . وعندما ابلغوا الرسول علي تفاصيل الحادث قال : ما أمرتكم بقتال في الأشهر الحرم وأوقف التصرف بالأموال والأسيرين وأبى أن يأخذ مـــن ذلك شيئًا . فأسقط في أيدي القوم وعنفهم اخوانهم فيما صنعوا . وقالت قريش : قد استحل محمد وأصحابه الشهر الحرام وسفكوا فمه الدم وغنموا الأموال وأسروا الرحال . لكن آيات القرآن الكريم سرعان ما تنزلت لتحدد الموقف الحازم ازاء القيادة الوثنية التي كانت قد سبقت إلى انتهاك الأشهر الحرم ، فقاتلت المسلمين الجدد فيها وعذبتهم واضطهدتهم وفتنتهم عن دينهم ، وانه قد آن للمسلمين أن بردوا على هذا الانتهاك الصريح لأن التشبث بحرمة الشكليات هزية لا مبرر لها في ساحة الصراع المنيف بين المعسكرين [ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه؟ قل: قتال فعه كمر وصد عن سبل الله وكفر به ، والمسجدالحرام ، وإخراج أهله منه أكبر عند الله ، والفتنة أكبر من القتل ، ولا يزالون يقاتلونكم حق ير دوكم عن دينكم إن استطاعوا ](١).

<sup>(</sup>۲) ابن هشام ص ۱۵۰ – ۱۱۷ الطبري : تاریخ ۱۰٫۲۶ – ۱۰۱ ابن ســعد ۱۰/۱۸ الواقدي ۱۳/۱ – ۱۹ البلاذري : انساب ۳۷۱۱ – ۳۷۲ المسعودي : التنبیه ص ۲.۳ الیمقوبي : تاریخ ۸/۲۰ .

ويمكن اعتبار سرية عبد الله بن جحش الجسر الذي اجتازه صراع المناوشات بين الاسلام والوثنية صوب القتال المنظم المكشوف الذي بدأته معركة بدر . ذلك ان هذه السرية كشفت ، بسبب توغل مقاتليها بعيداً إلى طريق التجارة المكية – اليمنية ، مدى خطورة الدولة الناشئة على تجارة مكة خاصة ووجودها الوثني عامة . كا ان الاشتباك الذي وقع بين الطرفين وأدى إلى قتلل وثني وأسر آخرين أبان عن رغبة المقاتلين المسلمين برفع السلاح بوجه الوثنية دونما تردد أو مساومة ، هذا فضلا عن المنطلق المبدئي الجديد الذي حددته الآيات السالفة والذي ضربت فيه شكليات التقاليد القديمة والصراع ونفخت في المقاتل المسلم روحا جديدة دفعته إلى مزيد من الججابهة والصراع والتحدي للقيادة المكية التي كانت قد سبقت المسلمين - كا بين القرآن - إلى تجاوز الحرمات والاستهتار بالأعراف ، وهكذا يمكننا القول بأن معركة بدر الكبرى لو لم تحدث بسبب غياب شروطها الواقعية لحدثت معركة أخرى بدياة عناها بسبب توافر الشروط الموضوعية للقتال الحاسم بدين المسكرين .

\*

حقق الرسول عليه بسراياه الأولى عدداً من المنجزات العامة يمكن حصرها بما يلي :

## (١) الاستطلاع:

استطاع المسلمون التعرف على الطرق المحيطة بالمدينة والمؤدية إلى مكة ، خاصة الطرق التجارية الحيوية لقريش بين مكة والشام . كا استطاعوا التعرف على قبائل المنطقة وموادعة بعضها .

### (٢) القتال:

م - أثبت المسلمون أنهم اقوياء ويستطيعون الدفاع عن أنفسهم وعقيدتهم

عجاه المشركين من قريش والقبائل المجاورة وأهل المدينة وتجاه اليهود وقد أراد المسلمون من ذلك أن تترك لهم الحرية الكاملة لنشر دعوتهم دون تدخـــــل من أعدائهم .

ب ـ تحالف المسلمين مع بعض القبائل الجماورة .

## (٣) الكتان :

ابتكر الرسول أسلوب الرسائل المكتومة للمحافظة على الكتمان وحرمان المعدو من الحصول على المعلومات التي تفيده عن حركات المسلمين . والكتمان أكبر عامل من عوامل بدأ المباغتة التي هي إحداث موقف لا يكون العدو مستعداً له . والكتمان من جملة الوسائل المهمة التي تؤدي إلى المباغتة وهي أهم مبدأ من مبادىء الحرب . وقد سبق المسلمون غيرهم في ابتكار هذا الأسلوب الدقيق .

# (٤) الحصار الاقتصادي:

هدد المسلمون أهم طريق تجارية بين مكة والشام فأصبحت قوافل قريش غير آمنة حين تسلك هذا الطريق بما أثر اسوأ الأثر على تجارة قريش التي تعيش عليها وهدد مكة بالحصار الاقتصادي لمحاولة حرمانها من سلوك طريق مكة الشام بأمان (٣).

وكما حرص النبي على أن يوجد في داخل المدينة أداة للحكم وأن ينظم شؤونها الداخلية كذلك حرص عن طريق السرايا على أن يضم إلى المدينة ماحولها من ريف وقبائل وأن يخطط لها بمالها ويقرر حدودها ويعقد لها أحلافاً معالقبائل النازلة حولها ، لأن الحاضرة لا تستطيع أن تعيش بنفسها ولا تستغني عن ريف يمدها بائون ويكون مجالاً لنشاطها. وكان هذا أحد أسباب قيام النبي بعدة سرايا ابتدأت من المدينة واتجهت إلى جميع الجهات فأمنت هذا الريف ، وعقدت في أثناء هذه السرايا أحلافاً مع القبائل المجاورة. إذ أنه لا بد لسكان المدن التي

<sup>(</sup>٣) محمود شيت خطاب : الرسول القائد ص ٦٠ - ١١ .

تقوم في وسط جو بدوي أن تعمل حساباً كبيراً لفزوات البدو ولا يكون ذلك إلا عن طريق محالفة البدو ثم كسر شوكتهم بالضرب على أيديهم عند اللزوم وإشمارهم دائماً بقوة المدينة وقدرتها على الضرب (ئ). وكانت استراتيجية الرسول في توجيه سراياه ، وغزواته كذلك ، تعتمد الحذر الدائم والحرص على أن يعرف من أخبار القبائل ما يمكنه من تدبير أمره لإقرار هيبة الدولة في نفوس البدو فيكان لا يترك فرصة لهم للتجمع لفزوه ومهاجمته بل كان يقظاً سريع الحركة ما يكاد يسمع بتجمع أعدائه حتى يفاجئهم قبل أن يستكملوا أمرهم فيشتت شملهم ويلقي الرعب في قلوبهم . فالهجوم عنده أقوى وسائل الدفاع ، وتحطيم قوة المعدو قبل أن تكتمل أفضل من تركها تتجمع ثم الصمود لها . ولقد أتاحت هذه الظروف للدولة الاسلامية في المدينة فرصة الاستقرار (٥٠) .

<sup>(</sup>١) احمد ابراهيم الشريف: مكة والمدينة ص . . . .

٥) المرجع السابق ص ٥١ .

# معركة بدر الكبرى

وقد بدأت الأسباب الواقعية التاريخية التي قادت إلى الممركة الحاسمة تتجمع إلى بعضها منذ اللحظة التي أبلغ فيها الرسول والله أن قافلة كبيرة لقريش تضم ألف بعير قادمة من الشام صوب مكة يقودها أبو سفيان في ثلاثين أو أربعين تاجراً مكياً (٦) ، وبمبادرة لا تردد فيها قال لأصحابه : (هذه عِير قريش ، فيها أموالهم فاخرجوا اليها لعل الله ينفلكموها ) (١) .

ونظراً إلى أن نداء الرسول على لم يكن أمراً مازماً بل كان ندباً ، ونظراً المان أحداً لم يكن يتوقعان لقاء مسلحاً اسماً سيتمخضعن التحدي الجديدهذا، فقد خرج بعض المسلمين بقيادة رسولهم الكريم علي المهاجمة القافلة ، وتخليف بعضهم الآخر ، كما أن هؤلاء خرجوا ولم يأخذوا أهبتهم الكاملة من السلاح

 <sup>(</sup>٦) وقبل سبعين (( من قبائل قريش كلها )) : الطبري : باريخ ٢١/٢ وعن حجم القافلة انظر : المواقدي ٢٧/١ – ٢٨ ابن حزم : جوامع ص ١٠٤ – ١٠٦ القدسي ١٨٢/٤ – ١٨٤ ابن الابر الكامل ١١٣/٢ – ١١٥ ابن كثير ٢٤٨/٣ – ٢٥٢ .

<sup>(</sup>٩) ابن هشام ص ١٤٨ وانظر : الطبري : باريخ ٢١/٢ ، ٢٧ ، ابن سعد ٦/١/٢ الواقدي ٢٠/١ .

والتأهب (١٠٠ . . وما أن سمع أبو سفيان بلبأ تحرك المسلمين لمجابهة قافلته حق أرسل إلى مكة على جناح السرعة ضمضم بن عمرو الغفاري وأمر. أن يأتي قريشًا فيستنفرهم إلى أموالهم ويخبرهم أن محمداً قد تمرَّض لها في الطريق . . وما إن يصرح: يا معشر قريش !! اللطيمة اللطيمة !! أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد في أصحابه لا أربي أن تدركوها ، الفوث الغوث !! وسرعان ما استجاب الناس لندائه وهرعوا إلى الكعبة وهم يقولون : أيظن محمد وأصحابه أن تكون كمير ابن الحضرمي ( الذي كان قد قتل في سرية ابن جحش ) كلا.. والله ليعلمن ذلك . فكانوا بين رجلين اما خارج واما باعث مكانه رجلًا . . وتجمعت قريش كلها تسمائة وخمسين مقاتلا تصحبهم مائة فرس ولم يتخلف من أشرافها أحد خلا أبو لهب الذي يبدو أن مرضه وكبره أقمده عـن اللحاق بالمستنفرين (١١) ، واستطاع أبوَ سفيان خلال ذلك أن يفلت مـن قبضة المسلمين بإسراعه وتجنيه الطريق الداخلي صوب الساحل وما أن اطمأن على قافلته حتى أرسل إلى رفاقه في مكة : إنكم إنم اغرجتم لتمنعوا عيركم وأموالكم ورجالكم فقد نجّاها الله فارجعوا . إلا أن أبا جهل من هشام كان أبعد نظراً منه عندما أصر على الخروج والنزول في بــــدر حيث كان للعرب هناك سوق يجتمعون له كل عام ثلاثة أيام وننحرا لجزور ونطمم الطمام ونسقي الخر وتعزف علينا القيان وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعنا فلا يزالون يهابوننا أبداً بعدها ، (١٣) . فما دامت سراما المسلمين قد حققت للدولة الجديدة في المدينة طيلة الأشهر السابقة نصراً عسكريا وإعلاميا لقريش أن ترد بنفس الأسلوب وتعلم العرب الذين ينتمون اليها أن الكلمة كلمتها

<sup>(</sup>١٠) ابن سعد ١/١/٢ الواقدي ٢٠/١ – ٢١ البلاذري : انساب ١/٨٨٠ .

<sup>(</sup>۱۱) ابن هشام ص ۱۶۸ ـ ۱۵۱ الطبري : ناریخ ۲۱/۲ ـ ۲۲ ، ۲۲ ـ ۳۱ ابن سـعد ۷/۱/۲ الواقدي ۲۸/۱ ـ ۳۰ البلاذري : أنساب ۲۹./۱ ـ ۲۹۱ .

<sup>(</sup>۱۲) ابن هشام ص ۱۵۵ ــ ۱۵۲ الطبري : تاریخ ۲۲٫۲۲ ، ۳۸۸ ابن سعد ۷/۱/۲ الواقدي (۱۲) - ۲۹۱ .

# وأن الصحراء ستظل موطىء أقدامها دون منازع .

#### \*\*\*

وفي الجبهة الأخرى. كان الرسول علي قد انطلق بأصحابه البالغ عددهم ثلاثمائة وأربعة عشر رجلا مستخلفاً على المدينة ( ابا لبابة )و مقيماً ( عمرو بن أم مكتوم ) إماماً على الصلاة بالناس ودفع اللواء الأبيض إلى مصعب بن عمير الداعية الشاب ، وأما الرايتان السوداوان فقد حمل على احداهما وتدعى العقاب أما الآخرى فقد حملها بعض الأنصار . ووزع الرسول عليه السبعين بعيراً التي كانت بحوزة المسلمين على أصحابه كل ثلاثة يتناوبون واحداً منها. ولم يكن معهم من الخيول سوى اثنتين ، وعندما وصلوا قريباً من بدر حيث طريق القوافل بين الأخبار عن قافلة أبي سفيان التي كانوا يظنون انها لا زالت في المنطقة . وانطلق هو وأصحابه في أعقابهما (١٣) و ما لبث الرسول عليه أن عسكر بأصحابه قريبًا منماء بدر وعندما حل المساء بعث ثلاثة من رجاله المعتمدين هم الزبير بنالموام وعلي بن أبي طالبوسعد بن أبي وقاص على رأس جماعة من المسلمين ليستطلعوا جلمة الأخبار ويمرفوا شيئًا عن مصير القافلة ، فاستطاعوا القياء القبض على اثنين من سقاة قريش جاؤوا بهما إلى الرسول علي معتقدين انهما من اتباع ابي سفيان ، إلا انها أكدا انتاءهما للجيش الفرشي الذي يعسكر الآن قريباً من المسلمين تحجبهم التلال والكثبان عنهم فقال الرسول : أخبراني عن قريش . قالوا : هم والله وراء هذا الكثيب الذي ترى بالمدوة القصوى . فقال لهم : كم القوم ؟ قالا: لا ندري . قال: كم تنحرون كل يوم؟ قالاً: يوماً تسعاً ويوماً عشراً. فقال عليه : القوم بين التسمائة والألف ، ثم سألهما : فمن فيها من اشراف قريش ؟ فطفقا يستعرضان عدداً من قادة قريش فيهم عتبة وشيبة ابنا ربيعة وابو جهل بن هشام وأمية من خلف وسهيل بن عمر و وعمرو بن عبدود وغيرهم وحينذاك أقبل الرسول علي على

<sup>(</sup>۱۳) ابن هشام ص ۱۵۱ – ۱۵۲ ابن سعد ۱/۱/۲ – ۷ الواقدي ۲/۱۱ – ۲۷ .

أصحابه وقال: هذه مكة القت البكم أفلاذ كبدها(١٠) وقد أدرك الرسول عليه أنه رغم ضياع الهدف القريب المتمثل بقافلة أبي سفيان فان عليه أن يقود أصحابه إلى هدف أبعد: أن تظل كلمتهم تتردد في جنبات الصحراء، وأن لا يتراجع وجودهم العسكري إلذي بنته السرايا السابقة صوب المدينة فتكون الهزيمة بعينها في نظر العرب جميعا. ورغم قلة السلاح ونقص الاستعداد فان الرسول كان يجد أنه لا مناص من التوغل في الصحراء لتحقيق هذا الهدف البعيد وكأنه باحساسه الصادق العميى كان يرى الهدف الذي خرجت قريش من أجله والذي تجاوز منطق الدفاع عن مصالحها التجارية المتمثلة بجهاية قافلة أبي سفيان إلى تحدي المسلمين. فان لم يتصد لها الاسلام في أوّل تحد حاسم فان نكسة خطيرة ستصيب الدعوة والدولة الاسلامية على السواء.

استشار الرسول على أصحابه وأذاع عليهم تفاصيل ما ورده من أنباء عن قريش فقام أبو بكر الصديق فقال وأحسن ، وقام عمر بن الخطاب فقال وأحسن ثم قام المقداد بن عمرو فقال : ويا رسول الله امض لما اراك الله فقال وأحسن ثم قام المقداد بن عمرو فقال : ويا رسول الله امض لما اراك الله فنحن ممك والله لا نقول لك كا قالت بنو اسرائيل لموسى . . ( اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ممكيا مقاتلون ، فوالذي بعثك بالحق لو سوت بنا إلى ( برك الغاد ) ( مدينة في الحبشة ) لجالدنا ممك من دونها حق تبلغها » . وبهذا عبر المهاجرون على لسان قادتهم عن رغباتهم العميقة في القتال دون الدعوة واطاعة الرسول عليه الذي رأى وجوب أخد رأي الأنصار بعد ذلك سيا وأنهم في بيعتهم له في العقبة لم يلتزموا بقتال خارج مدينتهم ، فسأ لهم الرسول عليه المناس! فقام سعد بن معاذفقال: وقد آمنا بكوصد قناك وشهدنا انما جئت به هو الحق . فامض يا رسول الله الما ردت فنحن معك فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف عنك رجل واحد ، فسر على بركة

<sup>(</sup>١٤) ابن هشام ص ١٥٤ – ١٥٥ ، ١٥٦ – ١٥٦ الطبري : تاريخ ٢٢/٢٤ – ٢٢٤ ، ٢٥ ، ٣٦٤ – ٣٦٤ ابن سعد ٢/١/٨ – ٩ الواقدي ٢/١٥ – ٥٣ .

الله على الطائفتين والله الله المحابة على المحابة على المحابة حقى الطائفتين والله المحابة المحدى الطائفتين والله المحابة المحابة المحدى الطائفتين والله المحابة المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المخدد المحدد ال

### \*\*\*

ما لبث الرسول أن أرسل عمار بنياسر وابن مسعود رضي الله عنها فاطافا بالمسركين ثم رجعا إلى النبي بيالية فقالا: يا رسول الله القوم مذعورون فزعون. ان الفرس ليريد أن يصهل فينضرب وجهه مع أن السياء تسح عليهم.. وفي معسكر قريش حدث خلاف بين قادتها ، وطرح بعضهم وعلى رأسهم حكيم بن حزام وعتبة بن ربيعة رأيا بالتخلي عن القتال والعودة إلى مكة بعد ماعرفوا من نزول المسلمين قريباً منهم ، إلا أن أبا جهل أصر على الحرب واستثار عامر بن الحضر مى بتذكير و مقتل منهم ، إلا أن أبا جهل أصر على الحرب واستثار عامر بن الحضر مى بتذكير و مقتل

 $<sup>\</sup>Lambda/1/7$  ابن هشام ص ۱۵۲ - ۱۵۳ الطبري : تاریخ 1/3/7 - ۱۵۰ ابن سعد 1/1/7 الواقدي 1/1/7 - 1/1/7 - 1/1/7 وانظر البخاري : النجريد 1/1/7 .

<sup>(</sup>۱٦) ابن هشام ص ۱۰۶ – ۱۰۰ ، ۱۰۰ – ۱۰۷ الطبري : تاریخ ۲/م۲۶ ، . ۶۶ – ۱۶۱ الواقدي ۱/۲۰ – ۱۰۰ ، ۰۸ – ۰۹ البلاذري : أنساب ۲۹۳/۱ ابن ســعد ۱/۲/۲ .

أخيه عمرو في سرية عبدالله بن جحش فصرخ واعمراه واهمراه الأمر الذي استفز قريشًا جميمًا ودفعها إلى اتخاذ موقف القتال. وفي صبيحة الجمعة السابع عشر من رمضان تقدم الأسودين عبدالأسدالخزومي الذيعرف بشراسة الطبيع وسوءالخلق وقال: أعاهد الله لأشرين من جوضهم أو لأهدمنه أو أموتن دونه! فتصدى له حمزة بن عبد المطلب وتمكن من قتله في الحوض نفسه . وبرز عتبة بن ربيعة يحف به أخوه شيبة وابنه الوليد ودعا إلى المبارزة فخرج اليه ثلاثة من فتيان الأنصار فسألهم القرشيون من أنتم ؟ قالوا : رهط من الأنصار . قالوا : ما لنا بكم حاجة ، ونادي مناديهم يا محمد اخرج الينا اكفاء نا من قومنا . فاستجاب الرسول لهذا التحدي وأمر عبيدة بن الحارث وحمزة وعلياً رضي الله عنهــم أن يتصدوا لهم . وسرعان ما تمكن حمزة من قتل شيبة وفعل على ذلك بغريمه الوليد ، أما عبيدة فقد جرح غريمه وأصابه هو الآخر بجرح مميت فانقض علي وحمزة على الفق القرشي وأجهزا عليه وحملا عبيدة إلى معسكر المسلمين حيث توفي هناك (١٧). استفزت هذه البداية كلا الممسكرين فزحفا نحو بمضهما وأصدر الرسول أوامره إلى أصحابه ألاً بهاجموا حتى يأذن لهم وأن يبعدوا مهاجميهم القرشين بالنبال ، يناشد ربه ما وعده من النصر ويقول: ( اللهم إن تهلك هـذه المصابة اليوم لا تعبد ) فيرد عليه أبو بكر : يا نبي الله بعض مناشدتك ربك فان الله منجز لك ما وعدك ! وما لبث الرسول مِلْكُ أن انتبه فجأة وقال والبشر يكسو وجهه : (أبشر ما أما بكر ، أتاك نصر الله !! هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده على بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابراً محتسباً ، مقبلاً غير مدبر إلا" أدخله الله الجنة ) فقال عمير بن الحمام و في يده تمرات يأكلهن : بخ ِ بخ ِ أَفَمَا بيني وبين أَن

<sup>(</sup>۱۷) ابن هشام ص ۱۰۸ ـ .۱۲ الطبري : تاریخ ۲/م۲۲ ـ ۲۲۱ ، ۲۶۲ ـ ۲۶۱ ابــن سعد ۱//۱/۱ ـ ۱۱ الواقدي ۱/۲م ، ۲۲ ـ ۷۰ .

 <sup>(</sup>١٨) عن دور الملائكة في المعركة انظر : الطبيري : تاريخ ٣/٢٥) - ٤٩٤، ٤٦٢، ٤٣٤ والواقدي / ٥٣/١ - ٤٠٤ .

أُدخل الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء ؟ ثم قذف التمرات من يده وأخذ سيفه وقاتل القوم حق قتل (١٩). وراح الرسول عليه مجالد المشركين بنفسه ويتقدم الصفوف حَق أَن علماً رضي الله عنه قال فما بعد ( لما أن كان يوم بدر وحضر البأسالتقينا " برسول الله وكان أشد الناس بأساً وما كان منا أحد أقرب إلى العدو منه)<sup>(٢٠)</sup>. ثم ما لبث أن أخذ حفنة من الحصباء واستقبل قريشًا بها وصاح: شاهت الوجوه اوضربها بوجوهم ونادي أصحابه:شدوا فحمل المسلمون حملة صادقة تسوقهم إلى أعدائهم موجة من الايمان العارم ورغبة عميقة في الاستشهاد ، وراحوا يحصدون صناديد قريش ويأسرون أبطالها.. وحمل معاذ بن عمرو بن الجموح على أبي جهل وقد لجأ إلى مجموعة كثيفة من الأشجار يحيط به عدد من أتباعه فضربه فقطم ساقه . ويتحدث معاذ عما تبع ذلك فيقول « ضربني ابنــ عكرمة على عانقي فطرح يدي فتعلقت بجلدة من جنبي وأجمضني القتال عنم فلقد قاتلت عامة يومي وإني لأسحبها خلفي فلها آذتني جعلت عليها رجلي ثم تمطيت بها حق طرحتها . ثم مر" بأبي جهل وهو جريح معو"د فضربه حتى أصابه بجرح لم يستطع معــه حراكاً وظل معوَّذ يقاتل حق 'قتل. ومرَّ عبد الله بن مسعود بأبي جهل وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة فوضع رجله على عنقه وقال: هل أخز اك الله يا عدو الله فأجاب أبو جهل: لقد ارتقيت يا رويعي الغنم مرتقى صعباً! فاحتز عبد الله رأسه (٢١) . وما لبثت الهزيمة أن حاقت بالمشركين الذين فرّوا مـن ساحة القتال لا يلوون على شيء مخلفين وراءهم ما يربو على سبعين قتيلًا ومثلهم أسرى (٢٢). أما خسائر المسلمين فقد بلغت أربعة عشر شهيداً سنة من المهاجرين

<sup>(</sup>۱۹) ابن هشام ص ۱٦٠ – ١٦١ الطبري : ناريخ ٢/٢٤٤ – ١٤٨ الوافدي ٢/٧٦ ، ٧٠ – ٧٠ ، ١٨ وانظر البخاري ٧٧/٢ .

<sup>(</sup>٢٠) الطبري : تاريخ ٢٦/٢ .

<sup>(</sup>٢١) الطبري : تاريخ ٢/١٥٦ - ٥٦ وانظر المواقدي ١/٨٦ - ٩١ .

<sup>(</sup>٢٢) الطبري: تاريخ ٢٠٤/٢ ابن سعد ١١/١/٢ المواقدي ١٣٨/١ – ١٤٢ ١٤١ – ١٥٢ – ١٥٢ وانظر : المسعودي : المتنبيه ص ٢٠٥ المعقوبي : باريخ ٢٧/٣ . اما خسائر المسلمين مقد بلغت اربعة عشر شهيدا سنة من المهاجرين وثمانية من الانصار : الطبري ٢٧/٢ ابن سعد ١١/١/٢ المواقدي ١٠٢/١ م ١٤٥ – ١٤٧ . وعن قوائم مسلمي بدر انظر ابن كثير : المبداية ٢١٥/٣ – ٣٢٥ .

وثمانية من الأنصار ، والتمس الرسول على رأس ابي جهل فجاء وبها عبد الله بن مسعود فحمد الله ثم أمر أن يطرح قتلى المشركين في قليب قريب . . وسمعه أصحابه في جوف الليل وهو يقول : ( يا أهل القليب يا هتبة بن ربيعة ويا شيبة ابن ربيعة ويا أبا جهل هل وجدتم ما وعدكم ربيم حقا فاني وجدت ما وعدني ربي حقا ) ؟ فسأله أصحابه : يا رسول الله أتناذي قوماً قد معت الرسول على أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يستطيعون أن يحيبوني (٢٢) بعث الرسول على عبد الله بن رواحة وزيد بن الحارثة إلى المدينة ليشروا أهلها بانتصار المسلمين وأقبل في أعقابها بعد تسعة عشر يوماً من فيابه عنها مستصحاً معه أسرى المشركين بعد أن قستم الفنائم على المسواء . وعند الروحاء قريباً من المدينة لقيه المسلمون الذين لم يخرجوا المقتال يهنئونه بما فتح الله عليه ومن معه من المسلمين . وما أن وصل المدينة حتى فرتق الاسارى بين أصحابه وقال استوصوا بالاسارى خيراً وما لبثت قريش أن بعثت في فداء أسراهم ففودي كل أسير بين الألف والأربعة آلاف درهم ومن لم يكن منهم يملك شيئاً من عليه الزسول على المن في الله المنه عليه من عليه الزسول على أسير بين الألف والأربعة آلاف درهم ومن لم يكن منهم يملك شيئاً من عليه الزسول على المن المنهم علك شيئاً من عليه الزسول على المنه عليه الزسول على المنه عليه الزسول على المنه علم المنه عليه الزسول على المنه عليه الزسول على المنه على المنه عليه الزسول على المنه المنه على المنه عليه الزسول على المنه عليه الزسول على المنه عليه الزسول على المنه على المنه على المنه على المنه عليه المنه على ال

#### \*\*

ثمة أسباب عديدة تمخضت عـن انتصار القلة على الكثرة في معركة بدر الحاسمة ولا بأس هنا أن نلخص أهم هذه الأسباب التي عرضها (خطّاب) في كتابه ( الرسول القائد ) لأنها يمكن أن تمد الأسباب النموذجية التي تفسر لنا الكثير من الانتصارات التي حققها المسلمون ضد أعدائهم الذين يفوقونهم عدداً وعدة ، ليس في عصر الرسول فقط بل فيا تلاه من عصور وأول هذه الأسباب:

<sup>(</sup>۲۲) ابن هشام ص ۱٦١ – ١٦٢ الطبري ٢/٩٤} – ٥٠، ٥٠ - ٥٠١ الواقــدي الـ ١١٢ - ١١١ .

<sup>(</sup>۲۶) ابن هشام ص ۱۹۳ –۱۹۸ الطبري ۸/۲۰۱ – ۹۰۱ ابن سعد ۱۳/۱/۲ والواقــدي ۱۱۱۱ – ۱۱۱ .

# القيادة الموحدة :

كان الرسول على هو القائد العام المسلمين في معركة بدر وكان المسلمون بعمل حاسم ، يعملون كيند واحدة تحت قيادته يوجههم في الوقت الحاسم للقيام بعمل حاسم ، وهذا هو واجب القائد الكفء . وكان ضبط المسلمين في تنفيذ أو امر قائدهم مثالاً رائعاً للضبط الحقيقي المتين ، وإذا كان الضبط أساس الجندية وإذا كان الجيش الممتاز هو الدي يتحلي بضبط ممتاز ، فقد كان جيش المسلمين جيشاً ممتاز أبكل ما تحمل هذه الكلمة من معان ، وان معني الضبطهو اطاعة الأو امر وتنفيذها بحرص وامانة وعن طيبة خاطر ، وقد فعل المسلمون ذلك لأن قائدهم يتحلي بصفات بحرص وامانة وعن طيبة خاطر ، وقد فعل المسلمون ذلك لأن قائدهم يتحلي بصفات القائد المثالي . ضبطاً للأعصاب في الشدائد ، شجاعة نادرة في المواقف ، مساواة لمنفسه مع أصحابه ، استشارة في كل عمل حاسم . أما المشركون فلم يكن لهم قائد عام ، كان أكثر سراة قريش مع قوات المشركين ولكن البارزين من هؤلاء على ما يظهر رجلان هما عتبة بن ربيعة وأبو جهل ولم يكونا على رأي واحد وليس لهم هدف موحد ، لذلك طفت الأنانية الفردية على المصلحة الموحدة أثناء وليس لهم هدف موحد ، لذلك طفت الأنانية الفردية على المصلحة الموحدة أثناء

## التعبئة الجديدة:

طبتى الرسول علي في ( مسير الاقتراب ) من المدينة إلى بدر تشكيلة لا تختلف بتاتاً عن التعبئة الحديثة في حرب الصحراء ، كان لهم مقدمة وقسم أكبر ومؤخرة واستفاد من دور آيات الاستطلاع للحصول على المعلومات . وتلك هي الأساليب الصحيحة لتشكيلات مسير الاقتراب في حرب الصحراء حتى في العصر الحاضر. أما في المعركة فقد قاتل المسلمون باسلوب الصفوف بينا قاتل المشركون بأسلوب الكر والفر وهو أسلوب قديم لا يلائم الأوضاع المستجدة .

### العقيدة الراسخة:

رأينا كيف كان جواب المهاجرين والأنصار للرسول حين استشارهم في قتال

قريش ، فقد كان للمسلمين أهداف ممينة يمرفونها ويؤمنون بها هي أن تقرك الحرية الكاملة لهم لبث دعوتهم حق تكون كلمة الله العليا، فما هي أهداف قريش من حربها إلا أن تنحر الجزور وتطعم الطعام وتشرب الخر وتعزف القيان فتسمع إلعرب بمسيرها فيها بونها أبداً بعدها ؟ وهل نستطيع تسمية ذلك أهدافا أم ان ذلك طيش وغرور وعصبية جاهلية ؟

## المعنويات العالية :

شجع الرسول أصحابه قبل القتال وأثناء وقو"ى معنوياتهم حق لا يكترثوا بتغوق قريش عليهم عدداً ولم تكن معنويات الذين مارسوا الحرب وعرفوها من المسلمين عالية فحسب انما كانت معنويات الأحداث الصغار الذين لم يمارسوا حرباً ولا قتالا عالية أيضاً ... لقد أثبتت كافة الحروب في كافة ادوار التاريخ أن التسليح والتنظيم الجيدين والقوة العددية غير كافية لنيل النصر ما لم يتحل المقاتلون ابالمعنويات العالية بالإضافة إلى كل ذلك (٥٠) ولقد تمخضت معركة بدر عن نتائج مهمة فقد هددت طرق تجارة المكيين وهي عصب حياتهم واضعفت هيبة مكة وانفسح المجال لنشر دعوته واز داد التضامن بين المهاجرين والأنصار قوة وتماسكاً. وكان تشريع حمس الغنائم في أعقاب بدر ذا خطورة عظيمة نظراً لأنه أول تشريع قبل اليه القرآن من مساعدة الطبقات المحتاجة والانفاق في سبيل مصالح ما دعيا اليه القرآن من مساعدة الطبقات المحتاجة والانفاق في سبيل مصالح المسلمين العامة بأسلوب رسمي غير قائم على التبرئع (٢٦).

<sup>(</sup>٢٥) انظر بالتفصيل : شيت خطاب : الرسول القائد ص ٧٨ – ٨٤ .

<sup>(</sup>٢٦) عزة دروزة : سيرة الرسول ٣٢٩/٢ ــ ٣٣٠ . وعن الآيات المتعلقة بمعركة بــدر انظــر : الانفــال ١ ـ٤ ، ٥ ــ ١٧،١٤ ــ ٢٠،٢٩ ــ ١١٠٤٤ ــ ١٠٠٤٩ ــ ٢٠،٢٩ ــ ٢٠،٢٩ ــ ٢٠،٤٩ ــ ٢٠٠٤٩ ـــ ٢٠٠٩٠ ــ ٢٠٠٤٩ ـــ ٢٠٠٩٩ ـــ ٢٠٠٤٩ ـــ ٢٠٠٤٩ ـــ ٢٠٠٤٩ ـــ ٢٠٠٩٩ ـــ ٢٠٠٩ ـــ ٢٠٠٩٩ ـــ ٢٠٠٩ ـ

# معركة أحد

راحت قريش تعد العدة كي تثار من المسلمين في أعةاب الهزيمة الذكراء التي منيت بها في بدر . وأقسم أبو سفيان ألا يس رأسه ماء من جنابة حتى يغزو محمداً . فخرج في ذي الحجة على رأس مائتي راكب من قريش ، تدفعه رغبة انتقامية عاتية ، ليبر بيمينه ، وعندما بلغ مشارف المدينة ، تسلل ليلا إلى أحياء بني النضير ، وطرق الباب على أحد زعمائهم (حيي بن أخطب ) ، فدفعه خوفه إلى أن يغلق الباب ، فانصرف أبو سفيان إلى سلام بن مشكم ،سيد بني النضير ، تذاك ، فاستضافه وقدم له بعض المعلومات. وفي فجر اليوم التالي قام أبوسفيان بإرسال جماعة من أصحابه إلى ناحية (العريض) في المدينة فحرقوا نخيلها وقتلوا رجلا من الأنصار وحليفا له وهما يعملان في حرث لهما ، ثم انصرفوا راجعين . وعندما انتشر نبأ الهجوم بين الناس خرج الرسول براي بنفسه لطلبهم ، واستعمل على المدينة و بشير بن عبد المنذر » فلما أحس أبو سفيان وأصحابه أنهم مدر كون تخففوا من أزوادهم ومعظمها من السويق ، طارحين إياها في عرض الطريق ، قكنوا من النحاة (٢٧) .

<sup>(</sup>۲۷) ابن هشام ص ۱٦٩ – ۱۷۰ الطبري ۲۸۲/۲ – ۸۵ ابن سعد ۲۰/۱/۲ الواقدي ا ۱۸۱/۱ – ۱۸۲ المسعودي : النبيه ص ۲۰۷ البلاذري : انساب ۱/۰۱ خليفة بن خياط : ناريخ ۱۲/۱ – ۱۷ ابنحزم :جوامـع ص ۱۵۲ – ۱۵۳ ابنالاثير : الكامل ۱۲۹/۲ – ۱۶ ابن كنير ۲۶٪۲۴ .

وإذ شددت النتيجة التي تمخضت عنها معركة بدر من قبضة المسلمين على طريق مكة التجاري إلى الشام . قررت قريش من أجل أن تتجاوز هذا الحصار أن تسلك في تجارتها طريقاً آخر . دلها عليه بعض العارفين ، وهو الذي يتجه إلى العراق . صوب الشمال الشرقي بعيداً عن يثرب وقد عبر (صفوان بن أمية) عن نحاوف القر شين بقوله : إن محمداً وأصحابه قد عوروا علينا متجرنا ، فما ندري كيف نصنع وأصحابه لا يبرحون الساحل وأهل الساحل قد وادعوهم ، فما ندري أين نسلك ؟ وإن أقمنا نأكل رؤوس أموالنا ونحن في دارنا هذه . . إنما نزلناها على التجارة إلى الشام في الصيف ، وفي الشتاء إلى في دارنا هذه . . إنما نزلناها على التجارة إلى الشام في الصيف ، وفي الشتاء إلى في دارنا هذه . .

وقد خرجت إحدى قوافلهم تحمل مقادير كبيرة من الفضة ، يقودها عدد من الرجال فيهم أبو سفيان ، ويدلها على الطريق الجديد ( فرات بن حيان ) ، إلا أن الرسول عليه سرعان ما بلفته أنباء القافلة الفنية فبعث على جناح السرعة ، سرية يقودها زيد بن حارثة ، تمكن من مباغنة القافلة في منطقة في نجد تدعى (ماء القردة ) فهرب رجالها تاركين بضائمهم لقمة سائفة للقائد المسلم الذي عاد بها إلى المدينة كي قتسمها المسلمون (٢٩) .

#### \*\*

كانت هذه المقدمات تسوق قريشاً إلى الاسراع بتوجيه ضربة قاصمة المسلمين انتقاماً لما لحقهم بمركة بدر ، وكسراً الحصار الاقتصادي الذي ازدادت وطأته في أعقاب بدر وذي القردة ، واجتمع عدد من زعمائها ، بمن أصيب أقرباؤهم ببدر ، بأبي سفيان وتم الاتفاق على أن يتنازل أهل مكة عن أموالهم في القافلة التي قدم بها أبو سفيان من الشام قبيل ممركة بدر الاستخدامها في التهيؤ المعركة المرتقة .

<sup>(</sup>۲۸) الواقدي ۱۹۷/۱ .

<sup>(</sup>۲۹) ابن هشام ص ۱۷۳ الطبري ۲/۲۶ – ۹۲٪ ابن سعد ۲۱/۲٪۲ – ۲۰ الواتدي ۱ /۱۹۷ – ۱۹۸ البلاذري : انساب ۲/۱۷ اليعقوبي : تاريخ ۲/۹۰ ابن الائير : الكامل /۱۹۷ ابن كثير : ۱۶٪ – ۰ -

استنفرت قريش كل قادر على حمل السلاح من أبنائها ، ودعت الأحاييش وحلفاءها من قبائل كنانة ، وأهل تهامـــة وثقيف للانضام اليها فبلغوا ثلاثة آلاف رجل يضمنهم سبعهائة دارع ومائتا فرس وثلاثة آلاف بعير . . واستدعيت النساء للخروج كي يثرن الحمية في نفوس المقاتلين ويمنعنهم من الفرار. وتولىالقيادة ابو سفيان ، فسار بهم طاوياً الصحراء حتى نزل قريباً من جبل أحد شمالي المدينة ، وعندما سمع الرسول مِلْقِينَ ذلك بعث ثلاثة من أصحابه ليأتوه بأخبارهم وأمر بتشديد الحراسة على المدينة ، وعرض على أصحابه أن يظلوا في المدينة ، ويدعوا قريشاً حمث نزلت [ فان أقاموا أقاموا بشر مقام ، وإن م دخلوا علينا قاتلناهم فيه ] فكأنه عِلِي كان يريد أن يعتمد الخطة التي يسمونها اليوم « حرب الشوارع » أو « الحارات » ، فحيثًا كان المهاجمون أكثر عدداً من المدافعين كان الأجدر أن يحتمي هؤلاء داخل مدنهم ، كي يتمكنوا مـن انزال ضرباتهم بالعدو الذي سيجد نفسه مضطراً إلى التشتت في انحاء المدينة التي لا يعرف الكثير عن منعطفاتها وزواياها ، هذا فضلاً عن أن قتالاً كهذا سيتبحق للنساء والأطفال أن يشاركوا في القتال إلا ان المسلمين الذين فاتهم شرف القتال في بدر ، وخاصة الشباب منهم ألحوا بالخروج وقالوا: يا رسول الله اخرج بنا إلى أعدائنا ، لا يرونا انا جبّنا عنهم وضعفنا !! وأيد عبد الله بن أبي - زعيم المنافقين - غـــير صادق رأي الرسول على ، بينا ألح عدد من كبار الصحابة عــــلى الخروج قائلين : \_ انا نخشى يا رسول الله ان يظن عدونا انا كرهنا الخروج جبناً عن لقائم فيكون هـذا جرأة منهم علينا ، وقد كنت يوم بدر في ثلاثمائة رجل فظفرك الله عليهم ونحن اليوم بشر كثير ، قد كنا نتمنى هذا اليوم ، وندعو الله بــ ، فقد ساقه الله الينا في ساحتنا ... وقال مِالك بن سنان : يا رسول الله نحن والله بين احدى الحسنيين ، اما أن يظفرنا الله بهــم ، أو بيزقنا الشهادة . وقـــال حمزة : والذي انزل عليك الكتاب لا اطعم اليوم طماماً حتى أجالدهم بسيفي هذا خارجاً من المدينة . وقال النعمان بن مالك أخو بني سالم : يا رسول الله لم تحرمنا الجنة ؟ فوالذي لا إله إلا هو لادخلنها .

سأل الرسول عَلَيْ مِ ؟ قــال : اني أحب الله ورسوله ولا أفر يوم الزحف . فقال الرسول : صدقت . وقال أياس بن أوس : يا رسول الله : نحن بنو عبد الأشهل نرجو أن نذبح ويذبح فينا فنصير إلى الجنة ويصيرون إلى النار مع أني يا رسول لا أحب أن ترجع قريش إلى قومها فيقولون : حصرنا محمداً في صياصي يا رسول لا أحب أن ترجع قريش إلى قومها فيقولون : حصرنا محمداً في صياصي يثرب وآطامها فيكون هذا جرأة لقريش . وقال عبد الله بن جحش : اللهم اني أسألك ان القي المدو غداً ، فيقتلوني ، ثم يبقروا بطني ويجدعوا أنفي وأذني وتسألني فع ألم كن ، فأقول فيك (٣٠) .

ومما لا ريب فيه أن مواقف كبار الصحابة هؤلاء تبين لنا أن الالحاح على الخروج للقتال بعبداً عن المدينة ، لم يجيء من الشباب والذين لم يشهدوا بدراً فحسب ، بل أسهم معهم في ذلك عدد من كبار المسلمين ، الأمر الذي يفسر لنا استجابة الرسول علي لله لوجهة النظر هذه ، وعدم تردده في قبولها اعتاداً على ثقته الكبيرة بهذا العدد الكبير من اتباعه الراغبين في الخروج .

وخوفاً من أن يطول النقاش ، وتتعرض وحدة الصف المسلم للخطر ، وتلبية لنداء الشباب المتحمين للقتال والشهادة ، أسوة باخوانهم في بدر أسرع الرسول والشهادة ، أسوة باخوانهم أن رآه المسلمون الذين الحوا الخيروج حتى ندموا وقالوا :

استكرهنا الرسول على ولم يكن لنا ذلك ، وعرضوا عليه أن يعود إلى رأيه الأول ، إلا أنه أجابهم و ما كان لنبي اذا لبس لأمته ان يضعها حتى يقاتل، فانظروا ما أمرتكم به فافعلوه ، فلكم النصر ما صبرتم » . ومن ثم غادر المدينة على رأس الف مقاتل ، بعد أن وضع نساءها وصبيانها في الحصون والآطام حتى اذا قطعوا شوطاً من الطريق إلى أحد انسحب ابن أبي بثلث الناس وقيال مبرراً ذلك : اطاعهم وعصاني ، ما ندري علام نقتل أنفسنا ها هنا أيها الناس؟ فتبعهم ذلك : اطاعهم وعصاني ، ما ندري علام نقتل أنفسنا ها هنا أيها الناس؟ فتبعهم

<sup>(.7)</sup> الواقدي ١/٩١١ - .٠٠ و ١٠/١١ - ٢١٣ ، ٣٣٣ وانظر عن بطولات أحد بالتفصيل : الطبري ٢/٠٠، ٥٠٠ - ٥٠٠ ، ١٦٥ ، ١١٥ ، ١٨٥ ، ٥٢٠ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ . ٥٠٠ . ٥٠٠ .

عبدالله بن عمروبن حرام يحثهم على الرجوع لاخوانهم ، فلم يستجيبوا . وكان الانصار قد عرضوا على الرسول صلي أن يستمين باليهود فرفض (٣١) .

#### \*\*\*

عسكو الرسول على بأصحابه السبمائة قريباً من أحد جاعلا ظهورهم إليه وسوى صفوف المسلمين ، وطلب منهم ان لا يقاتلوا حتى يأمرهم بذلك واختسار خمسين رجلا وضعهم على الجبل وأمر عليهم عبدالله بن جبير وقال له انضح الخيل عنا بالنبال لا يأتونا من خلفنا ، ان كانت لنا أو علينسا ، فائبت لا نؤتين من قبلك . ولبس على درعين زيادة في الحيطة ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير . أما قريش فعبأت رجالها بمواجهة المسلمين وقسمت فرسانها الذين بلغوا منتوير جل إلى قسمين ، أحدهما في الميمنة بقيادة خالد بن الوليد والآخر في الميسرة بقيادة حكرمة بن ابي جهل ، و سلم اللواء إلى بني عبد الدار. وراح أبو سفيان محرضهم على القتال ... فقالوا : ستعلم غداً اذا النقينا كيف نصنع (٢٠٠) .

وما أن التقى الطرفان (السبت منتصف شوال) ودنا بعضهم المن بعض حتى راحت هندبنت عتبة والنسوة مجرضن الرجال ويضربن الدفوف وينشد ن الاراجيز الحماسية للتحريض على القتال.

ورفع المسلمون شعارهم: أمت أمت. وراحوا يتنادون به ليعرف بعضهم بعضاً. وجرد رسول الله سيفه ونادى: من يأخذ هذا السيف مجقه ؟ فسأله أبو دجانة: وما حقه يا رسول الله ؟ أجابه: أن تضرب به العدو حتى ينحني فقال أبو دجانة: أنا آخذه مجقه يا رسول الله . واستلم السيف ، وعصب رأسه بمصابة حمراء كمادته ، واندفع إلى قلب الممركة لا يعترضه أحد من المشركين

<sup>(</sup>٣١) ابن هشام ص ۱۷۳ – ۱۷۱ الطبـري ۹۹/۲ – ٥.٥ ابن سعد ۲۲/۱/۲ – ۲۷ الواقدي/۱۰.۱ – ۲۱۹ المسعودي : التنبيه ص ۲۱۱ اليعقوبي : تاريخ ۲۸/۲ – ۲۸/۳ – ۲۱ البلانري : انساب ۲۱۲/۱ – ۳۱۰ .

<sup>(</sup>۲۲) ابن هشام ص ۱۷۷ – ۱۷۷ الطبري ۱۷٪، ۱۵ ابن سعد ۱۲/۱/۲ – ۲۸ الواقدي ۱۱۹/۱ – ۲۲۲ البلاذري : انساب ۱۱۲۱۱ – ۲۱۷ .

إلا قتله . وراح حمزة يقتطف رؤوس القرشين واحداً واحمداً ويحدث في صفوفهم خللا واضطراباً ، وهو ينهد عليهم يمناً وشمالاً ، لولا أن كن له وحشي و غلام جبير بن مطعم ، الذي يحيد الاصابة بحربت الحبشية ، والذي كان قد وُعِدَ من قبل سيده ، أن يدال حريته اذا ما تمكن من قتل حمزة . ويحدثنا وحشي كيف قضى على العملاق و ... وهززت حربتي حتى اذا رضيت عنها ، دفعتها عليه فوقعت في ثلته حتى خرجت من بين رجليه . فأقبل نحوي ، فغلب فوقع ، وأمنهلته حتى اذا مات جئت ، وأخذت حربتي ، ثم تنحيت الى العسكر ، ولم تكن لي بشيء حاجة غيره ... ، (٣٣) .

استمرت المعركة بين المسكرين غير المتكافئين ، الا أن حرارة الإيمات والرغبة المعيقة في الشهادة مكنت القلة أن تواصل القتال وتقتل مس المسركين أضعاف قتلاها ، وتحرز انتصاراً تدريجياً . شد الزبير بن العوام والمقداد بن الأسود على المشركين فهزماهم . وحمل الذي على وأصحابه فهزموا أبا سفيان فلما رأى ذلك خالد بن الوليد حمل على المسلمين فرمته الرماة فتراجع واختفى . . . وأعاد المحاولة مرة اخرى ونبال الرماة تنهال على أصحابه فتقتل منهم من تقتل وتضطرهم الى الانسحاب (٣٠).

وقاتل مصعب بن عمير دون الرسول عليه حق قتل على يد ابن قيشة الليثي الذي ظنه الرسول عليه فتسلم اللواء على رضي الله عنه بأمر من الرسول وراح المسلمون يجالدون أعداءهم حتى أنزل الله نصره عليهم وصدقهم وعده ، فراحوا يستأصلونهم بالسيوف حتى كشفوهم عن مواقعهم . وكانت الهزيمة لا شك فيها (٣٥) .

<sup>(</sup>٣٣) ابن هشام ص ۱۷۷ – ۱۷۹ الطبري ۱۲٫۲ه -- ۱۱۰ الواقدي ۲۲۲/۱ – ۲۲۸ وانظر بالتفصيل البخاري : النجريد ۸۱/۲ – ۸۲ والواقدي ( كذلك ) ۲۸۰/۱ – ۲۹۰ .

<sup>(</sup>۲۱) الطبري ۱/۱۰ه الواقدي ۱/۵۲۱ .

<sup>(</sup>۳۵) ابن هشام ص ۱۷۹ – ۱۸۱ الطبري ۲٫۷۰۰ – ۱۰، ۱۹۰ ابن سعد ۲۸/۱/۲ – ۲۱ الواقدي ۱٫۹۲۱ – ۲۱۱ البلاذري : انساب ۲۱۷۱۱ – ۲۱۸ خليفة بن خياط ۲۷/۱ – ۲۷ .

إلا ان لحظة من لحظات الضعف البشري ساقت الرماة الذين كانوا على جبل أحد إلى نسيان أوامر النبي عليه ومفادرة مواقعهم لمشاركة اخوانهم فيمطاردة المشركين وجمع الغنائم. فنادى عبد الله بن جبير : أما علمتم ما عهد الرسول عليه اليكم ؟ فلم يلتفتوا اليه ، وقالت طائفة أخرى من الرماة : بل نطيع الرسول صَلِيَّةٍ فَنَشْبَتَ فِي مَكَانَنَا . وَبَقِي ابن جبير فِي عشرة مِن أُصحابِهِ أَمْرِهُم بِالانتشار بالجبل لئلا يتبحوا ثغرة للمدو واستقبلوا الشمس فانقض خالد عليهم يتبعه عكرمة ، وقام بحركة التفاف من وراء الجبل (٣٦) فجرح وقتل الرماة الذين ثبتوا في أماكنهم ، وراح عبد الله بنجبير يقاتلهم بما تبقى ممه من نبال حتى فنيت ، ثم طاعن بالرمح حتى انكسر فكسر جفن سيفه وراح يقاتلهم حتى قتل (٣٧)، وخرجت أمعاؤه من ضربات الرماح (٣٨)، ثم انقض خالد بخيالته على ظهور المسلمين يعمل فيهم قتلا وجرحاً . وصرخ صارخ أن محمداً قد قتل . فتشتت المسلمون تحت وقع المباغثة المميتة وما أن رأى المشركون المنهزمون ما فعل خالد ، حتى عادوا ثانيــة إلى ساحة القتال ، وَاوقعوا المسلمين في شقي الرحى، وراحوا يحصدونهم حصداً(٢٩) ولم يفقد الرسول علي رباطة جأشه ، وقدرته على القيادة والتخطيط للخروج من المحنة القاسية التي كادت تأتي على أصحابه ، ودعوته ، وتعرض مصير ست عشرة سنة من الجهد والعذاب للضياع ... فرأى أن يتخذ من مكان قيادته مركزاً يتجمع المسلمون فيه ثانية كي لا يتبمثروا وينفرد المشركون بهم ويحيلوا نصرهم إلى عمليـــة إبادة شاملة . فاتجه صوب الشعب يصحبه أبو بكر وعمر وعلي وطلحة والزبير وجماعة من المسلمين بلغوا ثلاثين رجلا ، بينا كان الآخرون قد تشتتوا في اطراف الميدان ، وعاد بعضهم إلى المدينة . ورأت طائفة أخرى أن يبعثوا إلى عبد الله بن أبي كي يطلب الأمان لهم من أبي سفيان وقالوا: يا قوم ، ان

<sup>(</sup>٣٦)الواقدي ٢/١١/١ البلاذري : انساب ١/١١٨ - ٢١٩ .

<sup>(</sup>۳۷) الواقدي ۲۳۲/۱ .

<sup>(</sup>٣٨) المواقدي ٢٨٤/١ .

<sup>(</sup>۲۹) ابن هشام ص ۱۸۱ الطبري ۲/۹،۰ – ۱۰ ابن سعد ۲۹/۱/۲ الواقدي ۲۲۹/۱ ۲۲۲ .

محمداً قد قتـل ، فارجموا إلى قومكم قبـل أن يأتوكم فيقتلوكم ، فاعترض انس بن النضر : يا قوم إن كان محمد قد قتل ، فان رب محمد لم يقتل فقاتلوا ما قاتل عليه محمد ، اللهم اني اعتذر اليك مما يقول هؤلاء ، وابرأ اليك مما جاء به هؤلاء ، ثم شد بسيفه وقاتل حتى قتل .

وراح الرسول مِلْكُ يقاتل ، حق صارت قوسه شظايا ، ويقاتل معه أصحابه الجيطون به ، قتالًا بطوليًا مربراً ، تساقط منهم خلاله الكثير وهم ينافحون عن نبيهم ودعوتهم ، وقف سنة رجال من الأنصار، يدافعون عنه علي ويقتلون دونه وکان آخرهم رجل یسمی زیاد بن السکن ، اصابه جرح نمیت فنادی الرسول عليه ادنوه مني فأدنوه منه فوسده قدمه وبه أربعة عشر جرحاً ، فمات هناك . ورمى سعد بن أبي وقــاص ، دون الرسول عليه والرسول يناوله النبل ويقول: فداك أبي وأمي . وترُّس أبو دجانه بنفسه دون الرسول عَالِيُّهُ يقع النبل في ظهره وهو منحن عليه حتى كثر فيه النبـــل، وخلص بعض المشركين إلى الرسول عليه يمتزمون قتله ، وانهالت الحجارة عليه ... فاصيبت رباعيت. وجزح وجهه وكلمت شفته، ودخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته، فجمل الدم يسيل على وجهه وجعل الرسول مِرَاللَّهُ يُسح الدم ويقول: كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم ؟... وما لبث أن أدركه أبي ابن خلف وهو يقول: أي محمد لا نجوت إن نجوتَ ! فقال القوم: يا رسول الله أيمطف عليه رجل منا ؟ فقال : دعوه ، وتناول حربته واستقبل بهـــا غريمه وقذفه بها فاستقرت فيعنقه فسقطعن فرسه يتلوى ومات فيعودته إلى مكة (٤٠) وأقبل الحباب بن المنذر يصبح يا آل سلمي فأقبلوا كتلة واحدة وهم يهتَّفون لبيك داعي الله لبيك، وترتفع حناجرهم بشعار المسلمين : أمت أمت أمت (٤١) وقاتل كعب

<sup>(.</sup>٤) ابن هشام ص ۱۸۱ – ۱۸۴ الطبري : تاریخ ۱۹/۲ه – ۱۹۰ ابن سعد ۲۹/۱/۲ الواقــدي ۲۲۹/۱ – ۲۲۲ البلاذري : انساب ۲۱۸/۱ – ۲۲۱ . (۱٤) الواقــدي ۲۳٤/۱ .

ابن مالك قتالاً شديداً حتى جرح سبعة عشر جرحاً (٢٠٠٠). ونثر أبو طلحة كنانته بين يدي رسول الله والله والله الله نفسي دون نفسك فلم يزل يرمي بها سهما سهما حق فنيت نبله وهو يقول لنبيه الحمري دون لحرك جعلني الله فداك (٢٠٠٠). وانقض سعد بن أبي وقاص باحثاً عن أخيه الذي كسر رباعية الرسول عليه ليقتله ولكنه أفلت منه (٤٠٠١). وقاتل طلحة ابن عبيد الله عن النبي قتالاً شديداً ، وأصابه سهم شل اصبعه حتى أن سعد ابن أبي وقاص قال عنه : يرحمه الله إنه كان أعظمنا غناء عن رسول الله ويله والنبي الله أبي وقاص قال عنه : يرحمه الله إنه كان أعظمنا غناء عن رسول الله والنبي الله الحد ، لزم النبي و كنا نتفرق عنه ونؤوب اليه ، لقد رأيته يدور حول النبي الله الدنيا وهو من أهل الجنة فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله (٥٠٠) ، وقد تلقى وهو يقاتل المشركين ، ضربة قاسية على رأسه ، من أحد المشركين . فنزف منه الدم . وأغمي عليه ، فقال الرسول الإبي بكر : عليك بابن عمك فجاءه وراح ينضح الماء على وجهه ، ولما أفاق سأل : ما فعل الرسول عليه عليه أجابه أبو بكر : خيراً ، هو أرسلني . فرد طلحة : الحمد لله ، كل مصيبة بعده جلل (٢٠٠١).

وأقبل وهب بن قابوس المزني ، وابن أخيه الحارث بن عقبة ، ومعهما غنم لهما فدخلا المدينة ، فلقياها قد خلست من الناس ! فقالا أين الناس ؟ فقيل بأحد ، وخبرا الخبر ، فخرجا مقاتلين حتى قتلا (٢٤٠) . ومر احد المقاتلين على خارجة ابن زيد وبه ثلاثة عشر جرحاً كلها قد خلص الى مقتل فقال : أما علمت أن

<sup>(</sup>۲) الواقدي ۲۳٦/۱ .

<sup>(</sup>۲) الواقدي ۲(۳)

<sup>(</sup>١٤) الواقدي ١/٥١١ .

<sup>(</sup>٥)) الواقدي ١/١٥٥ - ٢٥٥ .

<sup>(</sup>٦٦) الواقدي ١/٥٥٦ وانظر عن البطولات كذلك ، المصدر نفسه ١/٢٥٦ ــ ٢٧٤،١.٢ ــ ٢٧٤، ١.٢٠

وعن بطولات النساء انظر : المصدر نفسه ٢٦٤/١ - ١٤/ وانظر ه'مش (٣٠) وما يليه .

<sup>(</sup>٧٤) البلاذري : انساب ٢٦/١ .

عمداً قد قتل ؟ قال خارجة : إن قتل محمد فان الله حي لا يوت ، فقاتل عن دينك ، فقد بَلّغ محمد رسالة ربه (٢٨). وقاتلت نسيبة بلت كعب مع زوجها، وولديها ، وأبلت بلاء حسناً فجرحت اثني عشر جرحاً بين طمنة برمح وضربة بسيف ، ودافعت عن الرسول عليه إزاء محاولات قتله من قبل المشر كين دفاعاً مستميتاً . ولما جرح أحد ابنيها ، وراح الدم ينزف منه بغزارة ، مسن عضده اليسرى، سعت أمه اليه وربطت جرحه بعصابة كانت قد أعدتها لمداواة الجرحى ثم قالت له انهض يا بني فضارب القوم ، والرسول عليه يناديها : ومن يطبق ما تطبقين يا أم عمارة ؟ ويلتفت إلى أصحابه قائلا : ما التفت يميناً وشمالاً إلا وأنا أراها تقاتل دوني ، فسألته نسيبة : ادع الله أن نرافقك في الجنة قال : اللهم اجملهم رفاقي في الجنة . فقالت : ما أبالي ما أصابني من الدنيا (٤٩٠) . وخرجت السميراء بنت قيس ، وقد أصيب إبناها . فلها نعيا لها قالت : ما فعل الرسول السميراء بنت قيس ، وقد أصيب إبناها . فلها نعيا لها قالت : ما فعل الرسول فأشاروا لها اليه فقالت : كل مصيبة بعدك يا رسول الله جلل (٢٠٠) . ولقمت أم أيمن جماعة من المنهزمين ، فجعلت تنثر التراب في وجوههم وتقول : هاك المغزل فاغزل به (٢٠٠)

#### \*\*

تمكن الرسول على وأصحابه من الصمود لهجمات المشركين وعرف المسلمون الذين تشتتوا في ميدان المعركة ، في أعقاب التفاف خالد ، وانتشار شائعة وفاة الرسول على ، عرفوا أن رسولهم لم يمت فتجمعوا حوله . وطلب برائي منهم أن يتراجعوا صوب جبل أحد وأن يحصبوا المشركين بالحجارة ، وأن لا يسمحوا لهم بأن يلتفوا عليهم من فوقهم . وسعت فرقة من القرشيين إلى الالتفاف حول

<sup>(</sup>٤٨) المصدر السابق ٢٢٦/١ .

<sup>(</sup>٤٩) الواقدي ٢٦٨/١ – ٢٧٣

<sup>(.</sup>ه) المواقدي ٢٩٢/١.

<sup>(</sup>۱۵) البلاذري : انساب ۲۲٦/۱ .

المسلمين كرة أخرى والانقضاض عليهم من جبل أحد فتصدى لهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجماعة من المهاجرين حتى الجلوهم عن الجبال. ونهض عليه إلى صخرة أحد ليملوها فلم يستطع لشدة اعيائه وثقل دروعه فجاس تحته طلحة ابن عبيد الله فنهض حتى استوى عليها . وأدرك المشركون أن دون أبادة المسلمين وتفتيتهم المستحيل وكانوا قد أصابهم التمب والجراح فآثروا الانسحاب مكتفين بهذا القدر من النصر على المسلمين وهو قدر كم اعتقدوا ليس بالقليل. واشرف أبو سفيان على مرتفع عال ونادى بأعلى صوته: إن الحرب سجال.يوم بيوم بدر اعل هبل! فقال الرسول عليه لممر: قم فأجبه وقل: الله أعلى وأجـــل"، لاسواء قتلانا في الجنة و قتلاكم في النار . فطلب أبو سفيان من عمر ان يقترب وقال له : انشدك الله يا حمر اقتلنا محمداً ؟ قال عمر : اللهم لا ، وانـــه ليسمع كلامك الآن ، فانصرف أبو سفيان ومن معه وهو ينادي، ان موعدكم بدر للعامل القابل فقال مِلْكُ لِممر قل: نعم هو بيننا وبينكم موعد (٥٠)!! وتوقف القتال ، وقد خسر المسلمون بضمة وسبمين قتيا؟ ، وقيل خمسة وستين، أما المشركون فلم يزد عدد قتلاهم علىثلاثة وعشرين رجالاً (٥٣) ولم تغب عن ذهذ، مَرَاقِيٌّ وهو يعاني التعب والسهر والجراح، أن المشركين ، ربما فكروا بهجوم حاسم على المدينة فقطموا الطريقءلي المسلمين في أحـــد وعرضوهم لمصير أشد حلكة وخطراً من المعركة نفسما ، فطلب من على رضي الله عنه أن يخرج في أعقاب القـــوم فينظر ماذا يصنعون ، وما يريدون ، فإن كانوا قد جنبوا الخيلوامتطوا الابـل فانهم يريدون مكة ، وان ركبوا الحيل وساقوا الابل فانهم يريدون المدينـــة . واقسم الرسول عَلِيُّ ( والذي نفسي بيده لـ نأر ادوها لاسيرن إليهم ثم لاناجزنهم فيها ) ، لكن علياً ما لبث أن عاد ، ليخبره بأن المشركين امتطوا الابل ويموا

<sup>(</sup>٥٢) ابن هشام ص ١٨٦ – ١٨٧ الطبري ٢١/٢ه – ٢٢ه . ٢٦٥ - ٢٧٥ ابن سعد ١/٢ /٣٣ الواقدي ٢٩٤/١ – ٢٩٨ ألبلاذري : انساب ٢٣٧٧ .

<sup>(</sup>٥٢) ابن سعد ٢٩/١/٢ ـ . ٢ ، البلاذري : انساب ٢٢٨/١ ـ ٢٢٥ خليفة بن خياط : تاريخ ٢٤/١ .

وجوههم شطر مكة (١٠٤). ومن أجل مزيد من ضمان عــــدم عودة المشركين لمهاجمة المدينة ، انتدب مِرَاقِيْةِ سبعين رجلًا من أصحابه لمتابعة المشركين والتأكد من عدم اعتزامهم الرجوع (٥٠٠).

لقد أجمع المؤرخون على اعتبار نتيجة أحد نصراً للمشركين على المسلمين ، لكن الحقائق المسكرية لا تتفق مع ما أجمع عليه هؤلاء ، لقدد كان بامكان المشركين القضاء على قوات المسلمين في معركة أحد، بعد أن استطاعوا احاطتهم من كافة الجوانب ، بقوات متفوقة عليهم تفوقاً ساحقاً ، ومسع ذلك استطاع الرسول بالمن أن يشق طريقه بين القوات المحيطة به و يخلص تسعة أعشار قواته من فناء أكد .

إن فشل المشركين في القضاء على قوات المسلمين بعد أن احاطوهم بقواتهم المتفوقة يمتبر اندحاراً لهم . وأن نجاح المسلمين في الخروج من تطويق المشركين والتخلص منه بخسائر عشرة بالمائة بقواتهم القليلة يعتبر نصراً لهم . وبالاضافة إلى نجاح المسلمين في التخلص من الفناء التام في أحد فقد نجحوا في معرفة المنافقين في صفوفهم قبل المعركة وبعدها ، مما أتاح لهم القيام بالتطهير التام في صفوفهم بعد أحدعلي هدى وبصيرة. وبذلك تظهرالفائدة العظيمة لفزوة أحد المسلمين . ولا يعد أحد نصر تعبوي (١٠٠) المشركين على المسلمين ولكنه فشل سوقي (١٠٠) المشركين على المسلمين ولكنه فشل سوقي (١٠٠) المشركين . ولا يعد النصر التعبوي شيئاً يذكر إلى جانب الفشل السوقي (١٠٠)

\*\*

<sup>(</sup>٤٥) ابن هشام ص ۱۸۷ الطبري ۲/۲۲ه – ۲۸ الواقدي ۲۹۸/۱ – ۲۹

ه) البخاري : التجريد ٨٢/٢ .

<sup>(</sup>٥٦) التعبية : هي الاعمال العسكرية في المعركـــة : خطاب : الرسول القائد ، هامش ا ص ١٢٥ .

<sup>(</sup>٥٧) السوق : هو الاستفادة من المعارك للحصول على الغرض من الحرب ، ومن ذلك يتضع ان السوق يعني نتائج الحرب كلها بينما تعني التعبية نتائج معركة معلية واحدة : المرجع السابق ، هامش ١ ص ١٢٥ .

<sup>(</sup>٥٨) شيت خطاب : الرسول القائد ص ١٢٤ – ١٢٥ .

فزع الناس لقتلام فقال الرسول عليه : من ينظر لي ما فعل سعد بن الربيع أفي الأحياء أم في الأموات ؟ فقال رجل من الأنصار : أما أنظر لك يارسول الله ما فعل سعد، فنظر فوجده جريحاً في القتلى وبه رمق فقال له : إن الرسول عليه أمرني أن أنظر أفي الأموات انتأم في الأحياء؟ قيال : أنا في الأموات فأبلغ الرسول عليه عني السلام وقيل له : إن سعد بن الربيع يقول لك جزاك الله عنا خير ما جزى نبياً عن أمته. وأبلغ قومك عني السلام وقل لهم إن سعد بن الربيع يقول لكم عن تطرف (٥٩).

وخرج مالله ببحث عن جسد حمزة فوجده ببطن الوادي ، قد بقرت بطنه فقال مِرْالِينَ ؛ لو لا أن تحزن صفية ، ويكون سنيَّة من بعدي، لتركته حتى يكون في بطون السباع وحواصل الطير ، ولئن أظهرني الله على قريش في موطن مـن المواطن لأمثلن بثلاثين رجلًا منهم!!فلما رأى المسلمون حزن الرسول علي وغيظه قالوا: والله لئن أظفرنا الله بهم يوماً من الدهر لنمثلن بهم مثلة لم يمثلها أحد من العرب. الا إن الآيات القرآنية تنزلت بالهيم الثابتة التي تتجاوز مواقف الانفمال والآلام ( وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين ، واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق بمــا يمكرون ) فعفا الرسول عليه ونهى عن المثلة . ثم أمر مجمزة فسجى بـ بردة ثم صلى عليه ثم أمر بالقتلي يوضعون إلى جانب حمزة واحداً واحداً ، فصلى عليهم وعليه حــ أنه صلى عليه إثنتين وسبمين صلاة هي عدد القتلي من المسلمين وآثر علي مصمباً بن همير وهو مقتول ببردة له ، وقال : ﴿ رحمكُ الله ، لقــد رأيتك بمكة وما بها أرق خلَّة ولا أحسن حلة منك ، ثم أنت في أشعث بردة ، (٦٠). وجاءت صفية بنت عبد المطلب وقد سممت بأن أخاها قد مثل به فقالت : ما أرضانا بما كان من ذلك ، لأحتسبن ولأصبرن إن شاء الله !. وكان بعض المسلمين قــد حملوا قتلام ليدفنوهم في المدينة فنهاهم راتي قائلاً : ﴿ ادفنوهم حيث صرعوا ﴾ .

<sup>(</sup>۹۰) ابن هشام ص ۱۸۷ – ۱۸۸ الطبري ۲/۸۲۰ الواقدي ۲۹۲/۱ – ۲۹۳ .

<sup>(</sup>٦٠) البلانري : انساب ٢٣٦/١ .

ثم وقف عليهم وقال: ﴿ أَنَا شَهِيدَ عَلَى هَوُلاء ﴾ إنه ما من جريح مجرح في الله الله يوم القيامة ، يدمى جرجه اللون لون دم والربح ربح مسك». ثم قفل على وأصحابه عائدين إلى المدينة في نفس اليوم السبت الحامس عشر من شوال (٦١) .

\*\*

لم يلبث الرسول علي في اليوم التالي أن قام بمناورة عسكرية استهدفت تحقيق أهداف عدة منها، إرهاب العدو، مشركين وأعراباً. منافقين ويهو داً، وإشعارهم أن المسلمين لا زالوا عـلى قوتهم ومقدرتهم القتالية ، وأن هزية اُحدُ لم توهنهم عن أهدافهم ، ومنها رفع معنويات المسلمين وإزالة الآثار النفسية المؤلمـة ، التي خلفتها ممركة أحدُد ، والتي كان بإمكانها أن تحفر في نفوسهم خنادق وحفراً لا تمحوها الأيام . فنادى مناديه في السادس عشر من شوال أن يتهيأ الناس لطلب الفدو وأن لا يخرج معهم أحد لم يشترك في معركة أحد، يوم أمس، وانطلق عليه وأصحابه حتى بلغوا حمراء الأسد على بعد ثمانية أميال من المدينـــة ، وكان المشركون قد بلغوا الروحاء على بعد ليلتين من المدينـــة ، وعسكروا هناك ، واجمعوا أمرهم على العودة ثانية لقتال المسلمين يعد أن أدركوا أنهم لم يستأصلوا شأفتهم ، لكن رجلًا من خزاعة ، حلفاء الرسول مالي مر بهم وأعلمهم أن محداً يطلبهم على رأس قوة كبيرة من المسلمين تتحرق شوقاً لقتالهم ، انضم اليها حق الذين لم يشهدوا أحدا، فعدل المشركون عن رأيهم ، واستأنفوا طريق عودتهم إلى مكة ، إلا أن أبا سفيان رأى أن يستفز المسلمين ويرهبهم فدس اليهـم من يخبرهم ، أن قريشاً عائدة لا ستنصالهم ، فما كان من الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن قال : حسبنا الله ونعم الوكيل . وأقام هناك ثلاثة أيام ، ثم قفل عائداً

<sup>(</sup>٦١) ابن هشام ص ۱۸۸ — ۱۹۰ الطبري ٢/٨٢ه — ٢٩٥ ، ٢٣٥ الواقدي ١/٨٩٠ — ٢٩٠ ، ٢٠٩ ا

وقد حقق الأهداف التي توخاها من مناورته تلك (٦٢) .

\*\*\*

لقد جاءت هزيمة أحد تعليماً قيماً للمسلين ، عبر دروب صراعهم المرير ضد الاعداء . و كأن إرادة الله شاءت ان يكبو المسلمون هذه الكبوة ، بعد سلسلة الانتصارات التي حققوها قبل بدر وبعدها، لأن الانتصار الدائم يعرض الجاعبة لنوع من اليقين الأعمى والاتكالية السالبة ويحشر في صفوفهم الكثير الكثير من ضعاف الايهان وطالبي المغانم ، فلا بد من هزة عنيفة تنخيل المنتمين إلى إلى الدعوة وتسقط عنهم أولئك الذين لا يقدرون على الصعود ومجابهة الخطر وجها لوجه ، وممارسة الموت بايمان .

ولقد ظل القرآن الكريم ، الذي خصص الكثير من آيات في سورة آل هران لهذه التجربة المرة ، ظل طيلة العصر المدني ، كاكان شأنه في العصر المدكي يعلم المسلمين بالتجارب والأحداث ويبني حركتهم بالهزائم والانتصارات وتتنزل آياته مفرقة وعلى مُكث ، واحدة واحدة ، ومجموعة مجموعة ، اثر كل حلث عارسه المسلمون ، وعقب كل تجربة يخوضونها . . . تتنزل لكي تمتزج مع حيوية التجربة المعاشة ، وواقعيتها وثقلها ، لكي ما تلبث هذه الآيات ان تعدو جزماً من كيان المسلم ، متمثلا في لحمه ودعسه ووجدانه ، إنه الارتباط الشرطي الذي أشار اليه وعلم النفس ، ، إن القيم والتعالم إذا ارتبطت مجدث خطير له في النفوس وقع كبير سرعان ما تستقر في أعماق النفوس والقلوب والعقول ، وتبقى هنالك حق النهاية ، تؤتي ثمارها نضجاً المتجربة وتقويماً للحركة واستقامة على الطريق .

<sup>(</sup>٦٢) ابن هشام ص ۱۹۱ – ۱۹۲ الطبـري ۲۲٪ – ۲۵ ابن سعد ۲۲٪ – ۲۵ الواقدي ۱۳۲٪ – ۲۰٪ خليفة بن خياط : تاريخ ۲۰٪ المسعودي : تنبيه ص ۲۱٪ البلاذري : انساب/۲۲٪ – ۲۰٪ ابن حزم : جوامع ص ۱۷۰ ابن الاثير : الكامـل ۲۲٪ – ۱۱ ابن كثير : البداية ۲٪ ۵٪ – ۲۰ ، وعن الآيات المتعلقة بمعركة احد انظر : آل عمران ۱۲۱ – ۱۲۷ ، ۳۷ – ۱۲۱ ، ۱۲۲ – ۱۷۰ ، ...

ولا بأس هنا أن نختار فقرات من ( فقه السيرة ) يعقب فيها محمد الفزالي على موقف القرآن الكريم اثر معركة ( أحد ) مناطزيمة التي كان لا بد منها في علم الله وقدرته لكي يتعلم المسلمون من نارها المعجمة وعن طريق ما يرتبط بها من آيات بينات ملامح الطريق و ( ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه ، حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ) فلقد و ترفق القرآن الكريم وهو يعقب على ما أصاب المسلمين في أحد على عكس ما نزل في بدر من آيات ، ولا غرو فحساب المنتصر على أخطائه أشد من حساب المنكسر . في المرة الأولى قال ( تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة ، والله عزيز حكم . لولا كتاب من الله سبق لمستم فيا أخذتم عذاب عظم ) .

أما في أحد فقال ( منكم مزيريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكمعنهم ليبتليكم ، ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين ) .

حسب المخطئ على ما لحقهم من أوضار الهزيمة ، وفي القصاص العاجل درس يذكر المخطئ بسوء ما وقع فيه . وقد اتجهت الآيات إلى مزج العقاب الرقيق بالدرس النافع وتطمئ النفوس المؤمنة ، حتى لا يتحول انكسارهم في الميدان إلى قنوط يفيل قواهم ، وحسرة تشل انتاجهم (قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان هاقبة المكذبين . هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين . ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ) . ثم مضى الوحي يذكر المسلمين ما جهلوا من سنن الحياة ويذكرهم بما نسوا من ذلك ، فيبين أن يذكر المسلمين ما جهلوا من سنن الحياة ويذكرهم بما نسوا من ذلك ، فيبين أن يظن أن قوانينها الثابتة طوع يديه ؟ كلا كلا فالحذر البالغ والعمل الدائم هما عدتا المسلم لبلوغ أهداف المرسومة ، ويوم يحسب المسلم أن الأيام كلها كتبت المسلم لبلوغ أهداف المرسومة ، ويوم يحسب المسلم أن الأيام كلها كتبت له ، وأن أبجاد الدارين تنال دون بذل التكاليف الباهظة ، فقد سار في طريق الفشل الذريع (ان يمسمكم قرح فقد مس القوم قرح مثله ، وتلك الأيام نداو لها بين الناس ) . . . (أم حسبتم أن تدهيلوا الجنة قرح مثله ، وتلك الأيام نداو لها بين الناس ) . . . (أم حسبتم أن تدهيلوا الجنة ولما يعلم الله الذه الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ؟ ) . وأولو الألباب يستحيون ولما يعلم الله الذه الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ؟ ) . وأولو الألباب يستحيون

أن يطلبوا السلمة الغالبة بالثمن التافه ، وهم يبدون استعدادهم للتضحية بأنفسهم لقاء ما ينشدون ، بسد أن الاستعداد أيام الأمن يجب أن لا يزول أيام الروع . ان الانساب في عافيته قد يتصور الأمور سهلة مبسطة ، وقد يتأدى به ذلك إلى المجازفة والخداع ، فليحذر المؤمن هـذا الموقف وليستمع إلى تأنيب الله لمن تمنوا الموت ثم حادوا عنه لما جاء ( ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه ، فقـ د رأيتموه وأنتم تنظرون ) ثم عاتب الله عز وجلمن اسقط في أيديهم وانكسرت همتهم لما أشيع أن الرسول عليه مات . ما كذلك يسلك أصحاب المقائد ، انهم اتماع ممادئ لا اتساع أشخاص ، ولو افترض أن الرسول عن قل وهو ينافح عن دين الله فحق على أصحابه أن يثبتوا في مستنقع الموت ، وأن يردوا المصير نفسه الذي ورده رائدهم، لا أن ينهاروا ويتخاذلوا ... ان عمل محمد عرفية ينحصر في اضاءة الجوانب المعتمة في فكر الانسان وضمره ، فاذا أدى رسالته ومضى فهل يسوغ للمستنبر أن يعود إلى ظلماته فلا يخرج منها ؟ لقد جمع عليه الناس حوله على انه عبدالله ورسوله والذين ارتبطوا به عرفوه إماماً لهم في الحق وصلة لهم بالله ، فإذا مات عبد الله ظلت الصلة الكبرى بالحي الذي لا يموت باقية نامية ( وما محمد إلا رسول قــد خلت من قبله الرسل ، أفان مات أو قتل انقلبتم على أعدابكم ؟ ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئًا وسيجزي الله الشاكرين ) . . ولعل ما ترتب على عصدان الأوامر في هــــــــــــــــــــــــــ منه المسلمون قسمة الطاعة والجندية ... فاحسان الطاعـة كإحسان القيادة . فكما أن اصدار الأوامر محتاج إلى حكمة ، فإن انفاذها محتاج إلى كبح وكبت ، ولكن عقبي الطاعة في هذه الشؤون تعود على الجماعــة بالخير الجزيل. لذلك لما دهش المسلمون للكارثة التي قلبت عليهم الأمور ، بين الله انهم هم مصدرها ، فما أخلفهم موعداً ولا ظلمهم حقاً (أو لما اصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم انى هذا؟ قل هو من عند أنفسكم أن الله على كل شيء قدير ) ... "(١٣)

<sup>(</sup>٦٣) انظر بالتفصيل : محمد الفزالي : فقه السيرة ص ٢٨٠ – ٢٨٩ والمؤلف : في النقد الاسلامي المعاصر ص ١٣٦ – ١٤١ .

ولذلك أيضا محدثنا مجاهد بأن الملائكة حضرت معركة أحد لكنها لم تقاتل لما كان من المسلمين ، كا محدثنا عبد الحميد بن سهيل بأن رسول الله على لم محدد يوم أحد بملك واحدد (١٤٠) ، هذا بيناكان مقاتلو بدر قد تلقوا ساعة الصمود والصبر معونة سماوية قدرت بآلاف من الملائكة مردفين! كا تلقى الرجال الذين قاوموا وراء الجندق ، فيا بعد ، عشرين ليلة ، باذلين كل جهدهم وامكاناتهم ، معونة الهمية أخرى جاءت على شكل ربح عاتبة لم تدع للمعسكر الوثني ، بعد التصدع النفسي الذي أصابه ، فرصة للتجمع والتفكير والاستقرار ، فكان النسحاب . . . ذلك هو منطق العون الالهي الذي علمنا إياه الاسلام منذ تجربة الهجرة وما قبلها . . ان مدد الله لا يتنزل إلا على اولئك الذين استكلوا الأسباب البشرية جميعاً . . . حركة وعقلا وارادة وتصميا . وبدون ذلك لن تتنزل معونة الشرعة حتى لو حبسوا أنفسهم في المساجد ليلا ونهاراً .

#### \*\*\*

وجدت الوثنية العربية فرصتها للانتقام من المسلمين في أعقاب هزيمتهم في أحد وراحت توجه اليهم الضربات الفادرة كلما تمكنت منها ، متجاوزة في ذلك اعرافها وقيمها الجاهلية التي درجت عليها مئات السنين .

فبعد وقت قصير من عودة الرسول على المدينة بعد أحد قدم عليه وفد من قبيلي عضل والقارة في صفر ، وقالوا : يا رسول الله ان فينا اسلاماً فابعث معنا نفراً من اصحابك يفقهوننا في الدين ويقرئووننا القرآن ويعلموننا شرائع الإسلام . فبعث الرسول على معهم سبعة من أصحابه ... مرثد بن أبي مرثد ، خالد بن أبي البكير ، متعب بن عبيد ، عاصم بن ثابت ، خبيب بن هدي ، زيد ابن الدثنة ، وعبد الله بن طارق ، وأمر عليهم مرثد بن أبي مرثد (١٥٠) فانطلق الدعاة يحتازون الصحراء حتى اذا بلغوا ماء الرجيع بين عسفان ومكة ، حيث تقطن بنو هذيل ، غدر بهم اعراب عضل والقارة ، فاستصر خوا عليهم هذيلا ،

<sup>(</sup>٦٤) البلاذري : انساب ٢٢٢/١ .

<sup>(</sup>٦٥) يجعلهم ابن سعد عشرة ( ٢٩/١/٢ ) .

التي كان زعيمها سفيان بنخالد قد قتل على أيدي المسلمين في أعقاب أحد حيث حشد اتباعه للهجوم على المدينة ، فلم يرع الدعاة إلا والرجال بأيديهم السيوف محيطون بهم ، فشهروا أسيافهم ليقاتلوهم فقال لهم رجال بني هذيل : إنا والله ما نريد قتلكم ، ولكن نريد أن نصيب بكم مالاً من أهل مكة ، ولكم عهد الله وميثاقه أن لا نقتلكم . فأما خالد ومرثد وعاصم ومعتب فقالوا : والله لا نقبل من مشرك عهدا ولا عقداً أبداً ، وانطلقوا يقاتلون وعاصم يلشد :

الموت حتى والحياة باطل وكل ما حم الإله نازل بالمرء والمرء اليـــه آئل

حق قتلوا جميماً . وأما إخوانهم الثلاث ، فقد أسرتهم هذيل وحملتهم إلى مكة لتبيعهم بها ، ومعنى هذا أنها تسلمهم لمصارعهم ، حتى إذا بلفوا الظهران تمكن عبد الله بن طارق من انتزاع يده من الحبل الذي شدت به ، وإشهار سيفه ، فانهال عليه آسروه ضرباً بالحجارة حق قتل .

واقتيد خبيب وزيد إلى مكة حيث استبدلا هناك بأسيرين كانا في مكة فأما زيد فقد ابتاعه صفوان بن أمية ليقتله ثأراً لأبيه ، أمية بن خلف ، وبعث به إلى مكان خارج مكة ليلاقي مصيره ، واجتمع حوله رهط من قريش وسأله أبوسفيان حين 'قدم ليقتل : أنشدك الله يا زيد أتحب أن محداً عندنا الآن في مكانك نضرب عنقه وأنك في أهلك ؟ قال : والله ما أحب أن محداً الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه ، وإني جالس في أهلي ! فقال أبو سفيان للملاً من حوله : ما رأيت من الناس أحداً يحب أحداً كحب أصحاب محمد محمداً ! ثم قتل زيد رحمه الله (٢٦٠).

وخرجوا بخبيب إلى نفس المكان ليصلبوه فسألهم أن يمنحوه فرصة يركع فيها ركمتين ، فركع ركمتين أتمها وأحسنها ، ثم أقبل على القوم فقال : أما

<sup>(</sup>۱٦) ابن هشام ص ۱۹۶ – ۱۹۲ الطبري ۱۸۳۰ – ۱۶۰ ابـن سعد ۱۹۶ – ۵۰ الله المواقدي ۱۹۶۱ – ۳۹ خليفة بن خياط : تاريخ ۲۱٫۱ – ۲۷ ابــن حزم : جوامع ص ۱۷۷ – ۱۷۸ القدسي ۱۹۶۴ – ۲۱۱ ابن کتير : البداية ۱۲٫۴۴ – ۲۷ .

والله لولا أن تظنوا أني إنما طولت جزءاً من القتل لاستكثرت من الصلاة. فكان خبيب أول من سن ركعتي القتل عند المسلمين. وعندما رفعوه على الخشبة وأوثقوه ، رفع وجهه إلى السماء فقال: اللهم إنّا قد بلّغنا رسالة رسولك فبلّغه الفداة ما يصنع بنا . . . اللهم احصهم عدداً واقتلهم بدداً ولا تفادر منهم أحداً! وصلموه وهو بنشد:

إلى الله أشكو غربت من كربتي وما أرصد الأحزاب لي عند مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع وقد خيروني الكفر والموت دونه وقد هملت عيناي من غير مجزع فوالله ما أرجو إذا مت مسلماً على أي جنب كان في الله مصرعي (٦٧)

#### \*\*\*

وفي صفر من نفس العام ، قـدم أبو براء ، عامر بن مالك ، الملقب بملاهب الأسنة ، على رسول الله في المدينة ، فعرض عليه الرسول الاسلام ، ودعاه إليه ، فلم يسلم ، ولم يبعد من الاسلام ، وقال : يا محمد لو بعثت رجالاً من أصحابك ، إلى أهل نجد فدعوهم إلى أمرك ، رجوت أن يستجيبوا لك ، وعندما أعلمه الرسول عليه ، أنه يخشى عليهم أهل نجد ، بعد أن أصيب أصحابه في ماء الرحيم ، قال : أنا جار لهم فابعثهم فلميدعوا الناس إلى أمرك (١٨٠٠ وكان الرحيم ، قال : أنا جار لهم فابعثهم فلميدعوا الناس إلى أمرك (١٨٠٠ وكان الرحيم ، قال : أنا جار لهم فابعثهم فلميدعوا الناس إلى أمرك (١٨٠٠ وكان الرحيم ، وأن الانسياق وراء الحيطة والحذر في ميدان التضحية والفداء ، تضحيات ، وأن الانسياق وراء الحيطة والحذر في ميدان التضحية والفداء ، لا يتقود إلى النصر ، وأن عليه أن يختار في هذه اللحظات القلقة ، الطريق الصعب

<sup>(</sup>٦٧) ابن هشام ص ۱۹۷ ــ ۱۹۹ الطبري : تاريخ ۱/۲۶ه الواقدي ۱/۲۰۳ ــ ۲٦۱ المسعودي : الننبيه ص ۲۱۲ ــ ۲۱۳ خليفة بن خياط ۳٦/۱ ــ ۳۷ .

<sup>(</sup>٦٨) ابن هشام ص ٢٠٠ الطبري ٢٥/٥ – ٥٤٥ ابن سعد ٣٦/١/٣ . ويذكر الواقدي الرابع بان نبأ ماساة الرجيع وصل الدينة في نفس اليوم الذي وصل فيه نبا الكارتة الاخرى في بئر معونة ، الا ان تريث الرسول (ص) في الاستجابة لطلب ابي براء يوحي بأن الرجيع سبقت هادئة بئر معونة رغم عدم المكان الجزم بذلك . وانظر خليفة بن خياط : تاريخ ٣٦/١ – ٣٩ .

في لا تقول المرب ان الرسول قد عجز عن الاستمرار في الطريق حق النهاية ، أخافته مقاتل أصحابه ، هذا إلى أن الرسول والله المبعث أصحابه هذه المرة لكي ينتحروا ، فهم الآن أكثر عدداً ، وفي جوار رجل وضعهم في جواره ، ولم يعرف عن المرب حتى تلك اللحظة ، انهم خرقوا قدسية الجوار ، ولا علم للرسول والنيب ، فلينطلق أصحابه على بركة الله .

وكان الدعاة قد تركوا في سرحهم اثنين من رفاقهم هما عمرو بن أمية الضمري والمنذر بن محد الأنصاري ، فلم ينبهها بمصاب أصحابها إلا الطبر تحوم حول المسكر ، فأقبلا لينظرا فاذا اخوانها يتضرجون بدمائهم ، ومن حولهم المفيرون على خيولهم ، فرأى عمرو أن يمود إلى المدينة ، ليخبر الرسول مرات بما حدث ، وأما رفيقه فقد قال : ما كنت لأرغب بنفسي عن موطن قتل فيه المنذر بن عمرو ، أحد أصدقائه ، وما كنت لأبقى حق تخبرني عنه

<sup>(</sup>۱۹) ابن هشام ص ۲۰۰ – ۲۰۱ الطبري ۲/۲۶ه – ۱۵۷ ، ۱۹۹ – ۵۰۰ ابن سعد ۱۳۲/۲۳ – ۲۹ الواقدي ۱۳۹۱ – ۲۹۸ خليفة بن خياط : تاريخ ۱۸/۱ – ۲۹ البلاذري : انساب ۲۰/۱۱ اليعقوبي تاريخ ۲۱/۲ المقدسي ۱۱/۲ – ۲۱۲ ابن حزم : جوامع ص ۱۷۸ – ۱۸۰ ابن الاثير : الكامل ۱۷۱۲ – ۱۷۲ ابن كثير : البداية ۱/ ۲۱ – ۷۲ .

الرجال ، ثم انقض على القوم ، حتى سقظ ، متضرجا بدمائه (٧٠).

وفي ذي القمدة من السنة الرابعة للهجرة ، حل الموعد الذي ضربه المسلمون مع أبي سفيان للقاء جديد في بدر ، فخرج الرسول على إلى هناك على رأس الف وخسيائة من أصحابه ، وأقام ثمانية أيام ، ينتظر أبا سفيان ، الذي كانقد غادر مكة على رأس مقاتليها ، وعندما بلغ الظهران ، بدأت تتناوشه المخاوف من لقاء المسلمين ، وأخذ يفكر بالرجوع قائلا : يا معشر قريش ، انه لا يصلحكم إلا عام خصب توعون فيه الشجر وتشربون اللبن وان عامكم هذا عام جدب ، واني راجع فارجعونا ، فقفلوا عائدين إلى مكة .

وعندما أيقن الرسول ﷺ إن أبا سفيان قد نكل عن الموهد ، عـاد إلى المدينة ، وقد حقق نصراً معنوباً ضد قريش ، كما عزز مكانة المسلمين في الصحراء بعدما تعرضت له من تأرجح في أعقاب أحد ٧١١).

وانطلق الرسول عليه في أعقاب ذلك صوب قبائل نجد رداً على مسالحق بدعاته في مأساتي ؛ الرجيع ، وبشر معونة ، فيا سمي و بغزوة ذات الرقاع ، ، بشبب الحجارة التي أوهنت أقدامهم فشدوا عليها رقاعاً ، وربما لوجود جبل هناك بهذا الاسم ، إلا أن غطفان كبرى قبائل نجد جمعت للرسول جماً عظياً ، وعندما تقارب الطرفان تخوف أحدهما الآخر ، ورأى الرسول عليه أن من الجازفة الاستباك مع قوات تفوق المسلمين أضعافاً مضاعفة فقفل عائداً إلى المدينة (٧٢).

<sup>(</sup>٧٠) ابن هشام ص ٢٠١ الطيري ٢٠٧/١ الواقدي ٢٤٨/١ – ٢٥٢ اليعقوبي : باريخ

<sup>(</sup>۷۱) آبش هشام ص ۲۰۹ – ۲۱۰ الطبري ۲۰۹۰۰ – ۲۱۰ ابن سعد ۲/۱/۲ – ۲۳ الواقدي (۲۸۱/ – ۲۹۱ البلاذري : انساب ۲۳۹/۱ – ۲۲۰ المسعودي : النبيه ص

<sup>(</sup>۷۲) أبن قشام ص ۲.٦ الطبري ۲۰۵۰ – ۵۰۰ ، وندهب ابن سعد ( ۲/۱/۲ – ۱۱ ) اللي ان قبائل عَطَمَان انسجبت من اماكنها ، وهربت الاعراب الى رؤوس الجبال وكذلك يؤكد البلاذري :انساب ۲۶۰۱ – ۳۱۱ ، وانظر الواقدي ۲۹۰/۱ – ۲۰۱ والبقازي : النجريد ۲۲/۳ .

# معركة الخندق

عندما بدأت الهزائم تحدق باليهود ، سيا بعد اجلاء بني النضير ، رأى هؤلاء أن يتحر كوا بوجه السرعة لتوجيه ضربة قاصمة للدولة الاسلامية قبل أن يشتد ساعدها ويحدق خطرها بالوجود اليهودي في جزيرة العرب . . . وأدر كوا ان استثارة قريشوحدها ضد المسلمين أمر غير مضمون العواقب وان انفراد كل قوة وثنية في مهاجمة مواقع الدين الجديد سوف يمكن الإسلام من تصفيتها واحدة بعد الآخرى ، فلا بد إذاً من أن تتجمع القوى الوثنية كلها بزعامة قريش وتتحرك لاستئصال شأفة الإسلام ومن ورائها مكر اليهود وأموالهم . .

-15

خرج خمسة من زعماء اليمود وهم سلام بن أبي الحقيق ، كنانة بن أبي الحقيق، وحيي بن أخطب ( من بني النضير ) وأبو عمار وهوذا بن قيس ( من بني وائل ) وقدموا إلى مكة واتصلوا بقادة قريش ودعوهم إلى حرب رسول الله على وقالوا: إنا سنكون معكم حتى نستأصله! وجاءت هذه الدعوة في فترة كانت قريش تعاني فيها من حصار المسلمين الاقتصادي وتزداد يقيناً بأن معركة أحد لم تفعل شيئاً فاستجابت العرض اليمودي بينا انطلق النفر الخسة إلى غطفان ودعوهم إلى حرب المسلمين لقاء إعطائهم تمر خيبر مدة سنة ، وأخبروهم بأنهم سيكونون معهم وان

دراسة في السيرة ـ ١٤

قريشاً قد اعدة العدة لهذا الأمر ، وكذلك فعل اليهود مع عدد من القبائــل اليهودية الأخرى (٧٣).

انطلقت الأحزاب الوثنية البالغ هددها عشرة آلاف مقاتل (١٤) صوب المدينة .. قريش وأحلافها من بني كنانة وأهل تهامة والأحابيش يقودها أبو سفيان بن حرب ، وغطفان يقودها عيينة بن حصن الفزاري ، وبنو مرة يقودها الحارث بن عوف، واشجع يقودها مسعود بن رخيلة .. وما أن سمع الرسول والناء التحرك الخطير حق بدأ يخطط لصد أكبر هجوم على الإسلام منذ موله الدعوة الإسلامية ، وكان الأمر يحتم التخاذ خطة دفاعية ، فاستشار أصحابه ورسم مهم ما يجب عمله وهو يقضي فيها أشار به سلمان الفارسي رضي الله عنه مجفر الحندق لحماية الأجزاء الشمالية المكشوفة من المدينة . أما الأجزاء الأخرى فكانت تتمتع محصانة طبيعية حيث تته حرة واقم إلى الشرق ، وحرة الوبره فكانت تتمتع محصانة طبيعية حيث تته حرة واقم إلى الشرق ، وحرة الوبره إلى الغرب وتتكاثف أشجار النخيل إلى الجنوب .. وكان سائر المدينة فيا عدا جهة الشمال كا يقول ابن سعد : مشبكاً بالبنيان فهي كالحصن (٢٠٠) .. الأمر الذي جمل فكرة حفر الحندق أمراً يمكن تنفيذه قبل انقضاض الأحزاب ..

قسم الرسول أصحابه إلى مجموعات كل منها تتكون من عشرة أشخاص كلفوا محفر أربعين ذراعاً . . وأسهم الرسول والله مسع سائر العاملين في حفر الحندق بهمة ودأب ، وراح ينقل التراب مع أصحابه وينشد وإياهم وقد غطى التراب على بطنه وصدره :

ولا تصدقنا ولا صلينا وثبت الاقدام إن لاقينا إذا أرادوا فتنة أبينا لا هم لولا أنت ما اهتدينا فأنزلن سكينة علينا إن الأولى لقد بغوا علينا

<sup>(</sup>۷۳) ابن هشام ص ۲۱۱ ــ ۲۱۲ الطبري ۲/۵٫۳ ــ ۳۹ ابن سعد ۷/۱/۲ الواقدي (۷۳) . ۲۱/۱ ـ ۳۶) البلاذري : انساب ۳۶/۱ اليعقوبي : تاريخ ۲/۲ .

<sup>(</sup>٧٤) بخطىء المسمودي ( التنبية ص ٢١٦ ) في القول بأن عدد الإحزاب بلغ أربعة وعشرين الفا. (٧٥) ابن سعد ٨/١/٢ الواقدي ٢٠.٥٠ .

و كلما وصلوا المقاطع الأخيرة مدها الرسول رافعاً بها صوته (٢٧١). ويحدثنا أحد الصحابة الذين كانوا يعملون في الخندق فيقول: كنت ارى رسول الله عليه وإنه ليضرب مرة المعول ومرة يغرف بالمسحاة التراب ومرة يحمل التراب في المكتل ، وقد رأيته يوماً بلغ منه فجلس عليه ثم اتكا على حجر على شقه الأيسر ، فذهب به النوم فرأيت أبا بكر وعمر واقفين على رأسه يبعدان الناس أن عروا به فينبهوه (٢٧١) ، وقد أدى هذا كله إلى جعل أصحابه يتفانون في العمل ولا يغادر أحدهم موقعه لقضاء حاجياته إلا بعد استئذان الرسول والي وفي هؤلاء ينتهي حتى يعود على جناح السرعة لاتمام ما كلف به إيماناً واحتساباً . وفي هؤلاء لينتهي حتى يعود على جناح السرعة لاتمام ما كلف به إيماناً واحتساباً . وفي هؤلاء كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه ، إن الذين يستأذنونك أولئك كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه ، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله ، فأذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله ففور رحيم . . ) (٧٧١).

كان لتقسيم العمل وإسهام الرسول فيه إلى جانب أصحابه ، والايمان العميق الذي كان يدفع المسلمين إلى بذل كل طاقاتهم لإنجاز الخطة الدفاعية ، وشعورهم بعظم الخطر المحدق بهم إن هوجمت المدينة قبل أن ينجز حفر الخندق ، فضلا عن تأميل الرسول عليه جنده بالنصر القريب في الأرض وبالأجر العريض في السماء . كان لهذه الأمور جميعاً الأور الحاسم في تمكين المسلمين من حفر الخندق الذي يمتد اثني عشر ألف ذراع في ستة أيام قبل أن يدهمهم الأعداء . . ومن أجل استكمال الخطة الدفاعية عسكر الرسول عليه بالمقاتلين الثلاثة آلاف (٢٩٠) وراء الحندق جاعلاً ظهورهم إلى جبل سلم ، موزعاً النساء والأطفال في القلاع الحصينة كي يتمكن المسلمون من التحرك بسهولة ويسر إذا حدث وتسرب المشركون إلى

<sup>(</sup>٧٦) ابن سعد ١/١/٢ه المواقدي ٢/٩/١

<sup>(</sup>۷۷) الواقدي ۲/۳۵۶ .

<sup>(</sup>۷۸) ابن هشام ص ۲۱۲ – ۲۱۳ الطبري ۲/۲۲ه – ۲۸ه .

<sup>(</sup>٧٩) يخطىء ابن حزم (جوامع ص ١٨٧) بقوله في ان عدد المسلمين في الخندق كانوا تسعمائة.

الداخل .. كا شكل كتائب من أصحابه أمرها بأن تعسكر في جهات المدينة الأخرى سيا وان هنالك مناطق في الشرق والغرب والجنوب يمكن اجتيازها دون عناء كبير .. كا شكتل جماعات أخرى تتجول في المدينة لحراستها مسن غدرات اليهود .. وتظهر التكبير من أجل رفع معنويات أهليها (^^) . وأسهم بنفسه على عراسة الحندق إسوة "بأصحابه فكان ببيت منفرداً هنالك كا محدثنا الواقدي ، في ثلمة كان يخاف أن يتسلل منها المشركون حتى يلفحه البرد (^^) .

#### \*\*\*

أقبلت قوات الأحزاب البالغة حوالي عشرة آلاف مقاتل وعسكرت قريباً من المدينة في الجهات الممتدة شمالاً وسرعان ما فوجئت بالخندق وقد سد عليها الطريق إلى المدينة فقال زعماؤها: والله إن هذه لمكيدة ما كانت المرب تكيدها، وقرروا أن يضربوا الحصار على المسلمين ويسعرن بين الحين والحين إلى أن مجدوا ثغرة في دفاعهم يتسربون منها للداخل .. وظل المسلمون مفتحي الأهين حذرين إزاء أية محاولة يمكن أن تمنح المشركين جسراً يعبرون عليه إليهم فتكون الطامة الكبرى . وطالت أيام الحصار تخللها رمي بالنبال دون أن محدث اشتباك حاسم بين المعسكرين ، ورأت مجموعة من فرسان قريش أن تقوم بهجوم سريع علها تنفذ إلى الداخل .. فتقدم عمرو بن عبد ود العامري وعكرمة بن أبي جهل وضرار بن الخطاب وهبيرة بن أبي وهب ، بعد أن أوعزوا إلى أصحابهم بالتهيؤ للقتال واختاروا مكاناً ضيقاً من الخندق ، فضربوا خيلهم فاقتحمته وسرعان ما تصدى لهم الزبير وعلي وعمر رضي الله عنهم في نفر من المسلمين ، تمكنوا من إجلاء الخيول المغيرة بعد أن قتل علي رضي الله عنه قائدها عمرو بن عبد ود (٢٥) .

<sup>(</sup>۸.) ابن سعد 1/1/7 المواقدي 2./1/7 ابن سعد 3./1/7

<sup>(</sup>٨١) الواقدي ٢/٣٢ - ١٦٤ .

<sup>(</sup>۸۲) ابن هشام ص ۲۱۷ - ۲۱۸ الطبــري  $^{8}$  ابن هشام ص ۲۱۷ - ۲۱۸ الطبــري  $^{8}$  البلاذري : اساب  $^{8}$  البلاذري : اساب  $^{8}$  .

كا جرت محاولات عديدة للتسلل إلى داخل المدينة من أماكن أخرى ولقد تمكنت كتيبة قرشية شديدة المراس من التوغل في معسكر المسلمين إلا أنهـم تصدوا لها واشتبكوا معها في قتال استغرق معظم النهـــار وجزءاً من الليل واضطروها أخيراً إلى الانسحاب .. وحاولت قوة من الفرسان بقيادة خالد بن الوليد أكثر من مرة أن تنتهز غرة من المسلمين لايجاد موضع قدم في الداخل الا الاحزاب تتجول ليلا باحثة عن منفذ تنساب منه إلى قلب المدينة لتطويق المسلمين الحصار لا مجاوزون العشرة من الطرفين (٨١).

لم يكن حصار المشركين وحده هو الذي يضيق الحناق على المسلمين بل كان هنالك مـن الداخل ما يزيدهم إرهاقاً وخوفاً وعنـاء .. الأقوات القليلة المتناقصة يوماً بعــد يوم ، وشبح الجوع الذي لا يرحم (٨٥) ، والبرد القارص في ليالي الشتاء الطويلة (٨٦) ، والحرب النفسية العاتية التي شنتها جيوب المنافقين في صفوف المسلمين مخذلة معوقه مخوفة ... والسهر القاسي في الليالي الطويلة حق ان محمد بن مسلمة قال : كان ليلنا بالخندق نهاراً حتى فرجه الله (٨٧). ثم جاء انتقاض بني قريظة علامة خطر أكيدة لمسكر المسلمين الصامد ، فعظم البلاء واشتد الخوف حتى أن الرسول مِلْكُ لم يكن يسمح لأحد من أصحابه بالتوجه إلى داخل المدينة الا وهو يحمل سلاحه حذراً من غدر بني قريظة (٨٨) ، وهن أيام المحنة تلك تحدث القرآن الكريم فيما بعد ( ... اذ حاؤوكم من فوقكم ومن أسفل منكم ، واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر ، وتظنــون بالله

ابن سعد ١٩/١/٢ وانظر : الواقدي ٢/٤/٦ - ٦٩٤ ، ٢٧١ - ٢٧١ ، ٤٧٤ . (17)

الواقدي ١٩٥/٢ - ١٩٦ . (A ()

انظر الواقدي ٢/٥٦٤ ، ٥٧٥ - ٧٦١ ، ٨٩٩ . (AO) انظر : الواقدي ٢/٣/٢ ، ٧٥ - ٧٦ ، ٨٩ .

<sup>(17)</sup> 

الواقدى ٢/٨/٢ . (AY)

المواقدي ٢/١٧٤ . (AA)

الظنوناه . هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديداً ... ).

\*\*

نشط الرسول على في الممل على كل الجبهات المسكرية والنفسية لبعث روح المقاومة والصمود في صفوف أتباعه المتمين القلقين ، فراح يرفع معنوياتهم وينفخ فيها الأمل بالنصر في اللحظات التي تتعرض فيها لليأس المرير ، انه وهم يحفرون الحندق يؤملهم بأن خيولهم ستطأ في يوم قريب عواصم العالم القديم وستتهاوى تحت وقع سنابكها هروش كسرى وقيصر ، وستمرغ بأسيافهم انوف كانت تستملي على الناس زيفاً وخديمة وكذباً .

وعندما نجيء الأخبار مؤكدة نبأ انتقاض بني قريظة، ينادي: الله أكبر أبشروا يا معشر المسلمين (١) ويعدهم بأن مفاتيح الكعبة ستسلم اليه في يوم من الأيام. وزادهم معنوية وصموداً تلك الأمثلة العالية من التضحية والصبر والبطولة ضربها بعض اخوانهم فالتمعت في قلب الحنه شرراً تحرك المقاتلون على ضوئه إلى أهدافهم ، دفاعاً عن المصير الذي صاغوا بدمائهم وأعصابهم جوانب منه وسينطلقون فيما بعد لاتمام صياغته إيماناً وأحتساباً .

وعلى الجبهة المسكرية لم يدع الرسول واصحابه ثفرة ينف فد منها المدو ولا توك جانباً يمكن أن يعزز خطة الدفاع والمقاومة إلا اعتمده ونفذه بسرعة وها هو الآن يسعى إلى تفتيت جبهة الأحزاب وبدون ذلك لا يتحقق النصر ولا يزول الحطر . فيبعث إلى قائدي فطفان وبني مرة ويغربها بثلث ثمار المدينة على أن يرجعا بمن معها ويتخليا عن الحصار ، وانتهت اتصالاته بهما إلى كتاب وثيقة صلح بين الطرفين ، تعمد الرسول أن يؤجل توقيعها ريمًا يستشير قادة الأنصار أصحاب المدينة ، فبعث إلى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وعرض عليهما الأمر أصحاب المدينة ، فبعث إلى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وعرض عليهما الأمر فقالاله : يا رسول الله ، أمراً تحب فنصنعه أم شيئاً أمرك الله به لا بد لنا من

<sup>(</sup>۸۹) ابن هشام ص ۲۱۵ الطبري ۲/۲۷ه .

العمل به ، أم شيئاً تصنعه لنا ؟ قـال : بل شيء أصنعه لكم ... والله ما أصنع ، ذلك إلا لأنني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة وكالبوكم من كل جانب فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم إلى أمر ، فأجاب سعد بن معاذ : يا رسول الله قد كنا وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان ، لا نعبد الله ولا نعرفه وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قرى أو بيعاً افحين أكرمنا الله بالإسلام وهذا اله وأعزنا بك وبه نعطيهم أموالنا ؟ والله ما لنا بهذا من حاجة ، والله لا نعطيعهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم ، قال الرسول عربي فأنت وذاك . فتناول سعد بن معاذ الصحيفة فمحى ما فيها وقال : ليجهدوا علينا ! ومن ثم اطمأن الرسول عربة الى رغبة أصحابه عامة والأنصار خاصة في الصمود حتى النهاية بوجه الأحزاب (١٠٠) .

لم يأل الرسول جهداً لتحقيق هدف في تفتيت جبهة الأحزاب وتقطيع الرباط الذي يشد بعضها إلى بعض لا سيا ذلك الذي يوحد بين الوثنية في الخارج ويهود قريظة في الداخـــل ، إذ أن أي تنسيق يحدث بين الطرفين سيمنح المشركين طريقاً أميناً يختارونه عـبر أحياء بني قريظة إلى قلب المدينة ، وهنالك تقع الكارثة ويجد المسلمون أنفسهم وهم محاطون بآلاف المشركين يجوبون ديارهم ويعملون فيهم قتلا وأسراً وتشريداً .

وما لبثت العناية الالهية أن ساقت اليه رجلاً قد أسلم حديثاً يدعى نعيم ابن مسعود ، فعرض على الرسول خدمات قائلاً : إن قومي لم يعلموا باسلامي فرني بما شئت ، فقال الرسول والحيا أنت فينا رجل واحد فخذل عنا إن استطعت فان الحرب خدعة (٩١).

غادر نعيم بن مسعود معسكر المسلمين صوب بني قريظة وكان نديماً لهم في

<sup>(</sup>٩٠) ابن هشام ص ٢١٦ – ٢١٧ الطبري ٢٧٢/ ه – ٧٣٥ ابن سعد ٢٩/١/١ الواقدي ٢٧٧/٢ – ٨٠٤ البلاذري : انساب ٢٤٦/١ – ٢٤٧ .

<sup>(</sup>٩١) ابن هشام ص ٢١٨ – ٢١٩ الطبري ٢٨/٢ه الواقدي ٨٠/٢ – ٨١١ .

الجاهلية فقال: يا بني قريظة قد عرفتم ودي إياكم وخاصة ما بيني وبينكم 'قالوا: صدقت لست عندنا بمتهم ، فقال لهم : إن قريشاً وغطفان ليسوا كأنتم ، البلد بلدكم ، فيه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم لا تقدرون على أن تحولوا منه إلى غيره ، رإن قريشاً وغطفان قـــد جاؤوا لحرب محمد وأصحابه وقد ظاهرتموهم عليهم وبلدهم وأموالهم ونساؤهم بغيره فليسوا كأنتم ، فان رأوا نهزة أصابوها ، وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل ببلدكم ، ولا طاقة لكم به إن خلا بكم ، فلا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا سنم رهائن من أشرافهم يكونون بأيديكم ثقة لكم على أن تقاتلوا معهم محمداً حتى تناجزوه !!.. فقالوا له : لقد أشرت بالرأي. ثم خرج نُعيم حتى أتى قريشاً فقال لأبي سفيان و من معه من زعماء مكة : قد عرفتم ودي لكم وفراقي محمداً ، وانه قد بلغني امر قد رأيت علي " حقاً أن أبلغه لكم . نصحاً لكم فاكتموا عني ، فقالوا نفمل ، قال : تعلمون ان معشر يهود قد ندموا على ما صنعوا فيا بينهم وبين محمد ، وقد أرسلوا اليه إنا قد ندمنا على ما فعلنا ، فهل يرضيك أن نأخذ اليك من القبيلتين من قريش وغطفان رجالًا من أشرافهم فنعطيكم فتضرب أعناقهم ثم نكون ممك على من بقي منهم حتى تستأصلهم ؟ فأرسل اليهرم أن نعم ، فان بعثت اليكم يهود يلتمسون منكم رهائن من رجالكم فلا تدفعوا اليهم منكم رجلا واحداً . . واتجه نعيم بعد ذلك إلى غطفان وأقنعهم بما أقنع به قريشًا (٩٢) .

وفي ليلة السبت من شوال السنة الخامسة للهجرة أرسلت قريش وغطفان عكرمنة بن أبي جهل في نفر من القبيلتين إلى بني قريظة لكي يقولوا لهم إنا لسنا بدار مقام ، قد هلك الخف والحافر ، فاغدوا للقتال حتى نناجز محمداً ونفرغ بما بيننا وبينه ، فأرسل لهم اليهود، إن اليوم يوم السبت وهو يوم لا نعمل فيه شيئا، ولسنا مع ذلك بالذين نقاتل معكم محمداً حتى تعطونا رهائن من رجالكم يكونون بأيدينا ثق لنا حتى نناجز محمداً ، فإننا نخشى إذا ضرستكم

<sup>(</sup>٩٢) ابن هشام ص ٢١٩ ــ .٢٢ الطبري ٢/٨٧ه ــ ٧٩ه الواقدي ١٨١/٢ ــ ١٨٦ .

الحرب واشتد عليكم القتال أن تذهبوا إلى بلادكم وتتركونا والرجل في بلادنا ولا طاقة لنا بذلك منه (٩٣٠ !..

فلما عاد الوفد الوثني وأخبر قريشاً وغطفان بما دار من حديث مع بني قريظة ازداد يقين القبيلتين بما قاله نعيم بن مسعود وأرسلوا إلى بني قريظة : إنّا والله لا ندفع اليكم رجلا واحداً من رجالنا ، فإن كنتم تريدون القتال فاخرجوا وقاتلوا. وعندما بلغ بني قريظة ذلك ، قال زعاؤها : إن الذي ذكر لكم نعيم بن مسعود لحق . ما يريد القوم إلا أن يقاتلوا فإن سنحت لهم الفرصة انتهزوها وإن كان غير ذلك انشمروا إلى بلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل في بلدكم . فكان جوابهم لقريش وغطفان : إنّا والله لا نقاتل معكم محمداً حسى تعطونا رهائن ، فأبى المشركون الاستجابة لطلبهم وتحقق بذلك هدف الرسول برائي من تفتيت الجبهة الوثنية – اليهودية ، وكان ذلك بداية النصر الذي بدأ يلوح في الأفق في أعقاب الوثنية جاوز العشرين يوماً .

#### \*\*

ولما كان المسلمون قد استكلواجهدهم في العمل والصمود في إن نصر الله المباشر سرعان ما تنزل رياحاً شتائية شديدة البرودة سلطها الله سبحانه على معسكرات المشركين فراحت تكفأ قدورهم وتطرح آنيتهم وتنزع خيامهم ، فلم يعد يقر للم معها قرار . وحينذاك بعث الرسول عليه صحابياً موثوقاً من كبار أصحابه هو حذيفة بن اليان لكي يتسلل إلى معسكرات المشركين ويطلع على حلمة الأخمار .

ويحدثنا حذيفة نفسه عـن المهمة التي كلف بها : « دعاني الرسول عليه ليلا وقال : يا حذيفة اذهب فادخـل في القوم فانظر مـاذا يصنعون ولا تحدث

<sup>(</sup>۹۳) ابن هشام ص ۲۲۰ الطبري ۹۲/۰ ابن سعد ۱۹/۱/۲ ــ ۵۰ الواقدي ۹۲/۱/۲ ــ ۵۰ الواقدي ۹۲ الو

شيئاً حتى تأتينا ، فذهبت ودخلت في القدوم والريح وجنود الله تفعل بهم ما تفعل لا تقر لهم قدراً ولا ناراً ولا بناء . وقام أبو سفيان وقال: يا معشر قريش لينظر كل امرىء من جليسه؟ فأخذت بيد الرجل الذي كان بجاني فقلت له من أنت؟فقال: فلان بن فلان ، ثم قال أبو سفيان: يا معشر قريش والله إنكم ما أصبحتم بدار مقام لقد هلك الكراع والخف ، وأخلفتنا بنو قريظة وبلغنا عنهم الذي نكره ، ولقينا من شدة الربح ما ترون، ما تطمئن لنا قدر ولا تقوم لنا تار ولا يستمسك لنا بناء ، فارتحلوا فاني مرتحل ، ثم قام وأطلق عقال جمله ولولا عهد رسول الله علي أن لا أحدث شيئاً حق آتيه ثم شئت لقتلته بسهم لكني عدت وأخبرت رسول الله ما ال

وعندما سمعت غطفان بما فعلت قريش قفلت هي الأخرى عائدة إلى بلادها (٩٤). ومد المسلمون أبصارهم فجر اليوم التالي إلى ما وراء الحندق فلم يروا أحداً فعرفوا آنذاك ان مقاومتهم التي جاوزت العشرين يوماً قد آتت ثمارها وأن ايمانهم قد صمد لاخطر محنة جابهوها طيلة حياة الكدح والمطاردة والحرب والكفاح . ليس هذا فحسب ، بل ان الرسول علي أعلمهم ان الموقف العسكري ازاء الوثنية قد تبدل أساساً وانقلب من الدفاع إلى الهجوم فقال مخاطباً جموع المقاتلين عند الحندق : لن تغزوكم قريش بعد عامكم هذا ولكنكم تغزونهم (٩٥).

ومن الحق أن يعتبر ارتداد الأحزاب عن المدينة نصراً عظيماً . ولا نرتاب في أنه كان ذا أثر كبير فيا تم من تعالي الإسلام وانتشار قوته ودعوت فيما بعد . . وانه كان لهذا الارتداد أثره السلبي والايجابي في آن واحد ، إذ جعل العرب

<sup>(</sup>٩٤) ابن هشام ص ۲۲۰ – ۲۲۲ الطبري ۷۹/۲ه – ۸۱ ابن سعد ۱/۱/۰، الواقــدي ۸۷/۲ – ۹۱۱ .

<sup>(</sup>٩٥) ابن هشام ص ٢٣٣ الطبري ٩٣/٢ البخاري : تجريد ٨٢/٢ . وعن الآيات المتعلقة بمعركة الخندق انظر : سورة الاهزاب ٩ — ٢٧ .

المتربصين والأعداء والمنافقين في المدينة يرون في هذه النتيجة دلالة النصر الرباني والقوة المعنوية العظيمة فيقفون عند حدهم . ولم يفكر المكيون بعد بمتابعة عدوانهم (٩٦) ، ولم يعد في الإمكان بعد هذا اليوم أن يتجمع خصوم المدينة على هذه الصورة ، فقد أصبحت قريش تشك في ولاء القبائل العربية ، كا أصبحت القبائل نفسها تشك في قدرة قريش وفي امكانها التغلب على المسلمين (٩٧) .

<sup>(</sup>٩٦) دروزة ٢/٥١٥ – ٢٤٦ .

<sup>(</sup>٩٧) الشريف : حكة والمدينة ص ٥٨ . وعن سرايا ما بعد الخندق اهيل القارىء الى ابن سعد ١١/١/٥ ــ ١٨ الواقدي ١١/٣٥ ــ ١٧١ والمسعودي : التنبيه عب ١١٨ ــ ٢٢١ ــ ٢٢٠ ــ

<sup>. 111 -</sup>



الغصرلالستابع

الصراع مع الوثنية

( المرحلة الثانية )

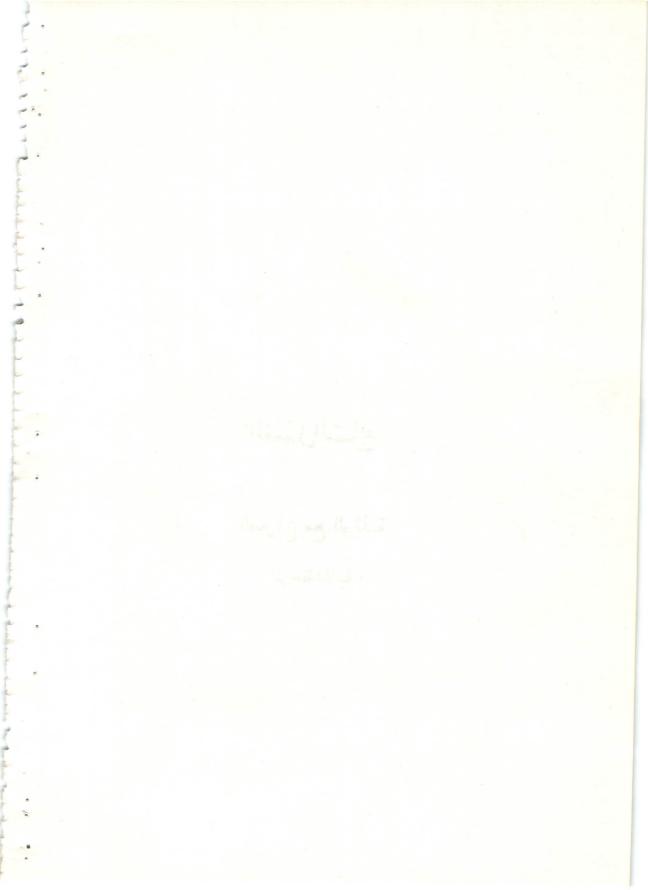

# صلح الحديبية

من مركز القوة الذي أحرزه المسلمون بد الخندى ، قرر الرسول الما المسلم ال

ثم ان المسلمين المهاجرين ورسولهم ولي لا زالوا يحتون إلى وطنهم القديم

ويطوون جوانحهم – عبر سني الصراع الطويل – على الشوق المارم إلى الديار التي ولدوا فيها ، وتوعرعوا بين أكنافها ، وآثروا دعوة الحق بسين طرقاتها وأحيائها . . الحنين الذي كان بلال قد باح به في أيام الهجرة الأولى ، والحمى تعتصره:

ألا ليت شمري هل ابيتن ليلة بفخ وحولي أذخر وجليل؟ وهل اردن يوماً مياه مجنَّة وهل تبدون لي شامة وطفيل؟

وها هو الرسول يُرَافِع بجيبعلى السؤال ويعلن – في ذي القعدة – انه سيتجه إلى مكة معتمراً ، لا يريد حرباً ، ويستنفر العرب وأهل البوادي من حوله ليخرجوا معه ، ويخشى أن تعرض له قريش مجرب ، أو تصده عن البيت (١١) .

## \*\*\*

أبطأ كثير من الأعراب عن الاستجابة لنداء الرسول والله تخوفاً من نشوب قتال مع قريش لا يهمهم من قريب أو بعيد ، وانطلق المهاجرون والأنصار ، ومن لحق بهم من مسلمي المناطق المجاورة يسوقون الهدي صوب مكة. وأمرهم الرسول والله بالتبدال ملابسهم بثياب الاحرام ، ليأمن النساس الحرب ، وليعلمهم أنسه إنما خرج زائراً لبيت الله الحرام ومعظماً له . وعندما بلغ المسلمون عسفان ، الواقعة على بعد مرحلتين من مكة ، لقيهم من يقول لهم إن قريشاً قد خرجت بمقاتليها وفرسانها لمجابهة المسلمين ومنعهم من دخول مكة مها كان الثمن !! فكان جدواب الرسول : (يا ويسح قريش !! لقد اكلتهم الحرب . ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر العرب ، فإن هم أصابوني كان ذلك الذي ارادوه ، وان اظهرني الله عليهم دخلوا في الاسلام وا فرين ، وان لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة . فما تظن قريش ؟ فوالله لا ازال اجاهد على الذي بعثني به حتى يظهره الله أو تنفرد هذه السالفة ) . وطلب

<sup>(</sup>۱) ابن هشام ص ۲۶۹ الطبري ۲۲۰/۲ ابن سعد ۱۹/۱/۲ الواقدي ۲۲/۷ – ۷۷۳ .

من أحد الادلا"، ان يقودهم ، عبر طرق غير مسلوكة ، الى مكان آخر تجنباً للصدام مع قريش. فقادهم الدليل في أراض وعرة ، ومسالك جبلية ، وانتهى بهم الى أرض سهلة عند منعطف الوادي اسفل مكة تدعى الحديبية . وعندما كان الرسول عليه يقول: ( لا تدعوني قريش اليوم الى خطة يسألونني فيها صلة الرحم الا" اعطيتهم إياها )، كان فرسان قريش يكرون هائدين اعتقاداً منهم ان محمداً صلى الله عليه وسلم اجتاح مكة عنوة (٢).

رأت قريش ، وقد لمست رغبة الرسول صلى الله وسلم واصراره على دخول مكة ، وأداء العمرة ، ان تبعث اليه من يكلمه بالأمر ويقنعه بأن لا جدوى من محاولته تلك ، واعتقدت ان مجرد الساح للمسلمين بدخول بلدهم ، بعــد ذلك الصراع الحامي ، يمثل هزيمة منكرة لقريش ، زعيمة الوثنية ، وتنازلاً لخصومها كي يطؤوا حرمها المقدس ... وستقول المرب : لقد نكصت قريش عن حماية البيت الحرام ، ولم تعط الأمر حقه ، ثم ما تلبث ان تنصرف عنها .

كان بديل بن ورقاء الخزاعي أول سفراء قريش الى ممسكر المسلمين ، فقدم الى الرسول صلى الله عليه وسلم يصحبه رجال من خزاعة ، فكلموه وسألوه : ما الذي جاء به ؟ فأخبرهم انه لم يأت يريد حرباً ، وانما جاء زائراً للبيت ومعظماً لحرمته ( فمن صدّنا عنه قاتلناه ) . فرجع بديل الى قريش وقـــال : يا معشر قريش انكم تمجلون على محمد ، وان محمداً لم يأت لقتال وانما حـــاه زائراً هذا البيت . فما كان من زعماء قريش الا أن المهموه وعنفوه وقالوا له : وان كان جاء لا يريد قتالًا ، فوالله لا يدخلها علينا عنوة ابداً ، ولا قحدث بذلك عنا العرب. وما لبثوا أن بعثوا إلى المسلمين سفيرهم الثاني: مكرز بن حفص، الذي هاد بما كان رفيقه قد عاد به الى زعماء قريش (٣).

- وكان الحليس بن علقمة ، سيد الأحابيش ، السفير الثالث ، فلما رآه الرسول

<sup>(</sup>۲) ابن هشام ص ۲۲۹ ــ ۲۵۱ : الطبري ۲/۳۲ ــ ۲۲۴ الواقدي ۴/۱۷۰ ــ ۵۹۹ .

 <sup>(</sup>٣) ابن هشام ص ٢٥١ – ٢٥٢ ابن سعد ٢٠/١/٠ الواقدي ٢/٢٩٥ – ٩٩٤ .

صلى الله عليه وسلم مقبلًا قال : ان هذا من قوم يتألمون فابعثوا الهدي في وجهه حق يراه ، فلما رأى الهدي ينساب صوبه في عرض الوادي ، قفل عائداً قبل أن يقابل الرسول عَلِيْكُ إعظامًا لما شهد ، وأخبر القرشين بالذي رأى، فقالوا له: اجلس ، إنما أنت أعرابي لا علم لك !! فغضب عند ذاك وقال مندداً : يا معشر قريش ، والله ما على هذا حالفناكم . . أيصد عن بيت الله من جاء معظماً له ؟ والذي نفس الحليس بيده لتخلن بين محمد وبين ما جاء له، أو لأنفرن بالأحابيش نفرة رجل واحد . فقالوا له : مه يا حليس حتى نأخذ لأنفسنا ما نرضي به . ثم ما لبثوا أن بعثوا سفيرهم الرابع: عروة بن مسعود الثقفي،وعندما جلسبينيدي الرسول عَلِيْتُهِ قال : يا محمد ، أجمعت أوشاب الناس ثم جنت بهم إلى بيضتك لتَفْضُهَا بهم ؟ إنها قريش قد خرجت ، وقد لبسوا جلود النمور ، يعاهدون الله لا تدخلها عليهم أبداً. وايم الله لكأنني بهؤلاء قد انكشفوا عنك غداً! فعنه أبو بكر الذي كان يجلس وراء الرسول مِلْ وقال : ألحن ننكشف هنه ؟ وراح عروة يتناول لحية رسول الله عليه وهو يكلمه ، والمفيرة بن شعبة واقف بسلاحه على رأس الرسول عَلِيْتُ فجعل يقرع بد المفاوض ويقول : اكفف يدك عن وجه رسول الله مِنْ قَبِلُ أَنْ لَا تَصَلُّ اللَّهُ !! فيجيبه عروة : ويحـــك ما أفظك وأغلظك !! ورسول الله عَلِيْقِ يبتسم . وعاد عروة إلى قريش ليعلمها بما حدثه به الرسول عليه من أنه لم يأت يريد حرباً ، وليقول لها : يا معشر قريش إني قد جئت كسرى في ملكه ، وقبصر في ملكه ، والنجاشي في ملكه ، وإني واللهما لشيء أبداً . فروا رأيكم(1).

\*\*

رأى الرسول عليه أن يبعث من جهته سفيراً إلى قريش ليوضح لهم الهدف

<sup>(\$)</sup> ابن هشام ص ۲۰۲ ــ ۲۰۴ الطبري ۲۸۲/۲ ابن سعد ۷۰/۱/۲ الواقدي ۹۹۶/۲ ــ . ۲۰۰ البعقوبي : تاريخ ۲/۲۶ .

الذي جاء المسلمون من أجله ، فاختار خراش بن أمية الخزاعي لأداء المهمة ، إلا أن خراشا ما ان بلغ مكة حتى عقر أشرافها بعميره وأرادوا الفتك به لولا أن منعته الأحابيش ، فخلوا سبيله لكي ما يلبث أن يرجع إلى معسكر المسلمين . ليس هذا فحسب بل إن قريشا أرسلت خمسين من رجالها المستحين ليتسللوا إلى معسكر المسلمين ويصيبوا بعض رجاله في محاولة لاستفزاز الرسول بالله ودفعه إلى اتخاذ إجراء انتقامي يعزز موقف قريش لدى العرب . لكن الرسول صلى الله عليه وسلم فوت عليهم الفرصة بعدما جاء به أصحابه من أسرى دون عناء كبر ، فعفا عنهم وخلتي سبيلهم (٥).

ويحدثنا رجل من معسكر المسلمين فيقول و أتيت شجرة فكسحت شوكها ثم اضطجمت في ظلها ، فأتاني أربعة من المشركين من أهل مكة ، فتحولت إلى شجرة أخرى ، فعلقوا سلاحهم ثم اضطجعوا ، فبينا هم كذلك إذ نادى مناد من أسفل الوادي : يا للمهاجرين ، فتل ابن زنيم ، فاستللت سيفي على أولئك الأربعة وهم رقود ، وأخذت سلاحهم ، ثم قلت : لا يرفع أحدكم رأسه إلا ضربت الذي فيه عيناه !! ثم جئت بهم أقودهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء عمي برجل آخر حتى وقفنا بهم على رسول الله في سبعين من المشركين ... فنظر اليهم رسول الله فقال ( دعوهم يكن لهم بدء الفجور ) وعفا عنهم "(أ). وفي رواية أخرى للواقدي ان الرسول صلى الله عليه وسلم احتفظ باسرى قريش رهائن ريثا تطلق من في ايديها من مسلمين كانوا قد دخلوا مكة لزيارة اهليهم وكانوا أحد عشر رجلا، فاستجابت قريش لعرضه فاطلق سراحهم (٧).

لم ييأس الرسولو كأنه كان يرى بثاقب بصره الثار الحلوة التي ستجنيها الدعوة الإسلامية إذا ما سادت العلاقات السلمية فترة من الوقت مع قريش زعيمة الوثنية

<sup>(</sup>ه) الطبري ۲/۱۲ الواقدي ۲.۲/۲.

<sup>(</sup>٦) الطبري ٢/٩٢٩ – ٦٣٠ .

۲۹./۱ - ۱۰۳/۳ - ۱۰۳ وانظر : المقريزي : امتاع الاسماع ۱/۲۹.

فدعا عمر بن الخطاب ليسفر له لدى قريش فقال عمر : يا رسول الله اني أخاف قريشاً على نفسي وليس في مكة من بني عدي أحد بمنعني وقد عرفت قريش عداوتي اياها وغلظتي عليها ولكني أدلك على رجل أعز بها مني: عثان بن عفان.

انطلق عثان الى مكة ودخل في جوار قريب له يدعى أبان بن سعيد بن الماص ريثا يبلغ زعماء قريش ما جاء به فأجابه هؤلاء: ان شئت أن تطوف في البيت فطف! فقال: ما كنت لافعل حق يطوف به رسول الله. وراح عثان يتصل بمسلمي مكة المستضعفين من الرجال والنساء ويقول لهم ( إن رسول الله يبشركم بالفتح ) فكانت الدموع تسيل من أهينهم فرحاً بذلك وهم يقولون : يبشركم بالفتح ) فكانت الدموع تسيل من أهينهم فرحاً بذلك وهم يقولون : اقرىء رسول الله منا السلام ، ان الذي انزله بالحديبية لقادر أن يدخله بطن مكة (١٠). وما لبثت قريش ان اعتقلته فبلغ الرسول وأصحابه انعثان قد قتل (٩)

## \*\*\*

لم يجد الرسول على بدأ من التهيؤ القتال ... بعد فشل كل محاولاته الودية الدخول مكة .. وبعد الموقف السيء الذي وقفته قريش من سفرائه اليها ، ودعا الناس الى البيعة على عدم الفرار والصمود بوجه قريش . فانهال عليه المسلمون يبايعونه وهو واقف تحت شجرة سميت فيا بعد بشجرة الرضوان نسبة إلى البيعة التي تمت تحتها ، ولم يتخلف عن مبايعته أحد من أصحابه ، إلا ان الأنباء ما لبثت أن جاءت لتنفي ما أشيع عن مقتل عثان ... وأعقب ذلك قيام قريش بارسال سهيل بن عمرو سفيراً خامساً إلى الرسول على الصمود، وكلفت رجلها أن يسعى جاهداً المسلمين للقتال ومبايعتهم الرسول على الصمود، وكلفت رجلها أن يسعى جاهداً المسلمين عنا أن محداً دخلها علينا عنوة أبداً ) "١٠ .

۱۱/۲ الواقدي ۱۰۱/۲ .

 <sup>(</sup>۱.) ابن هشام ص ۲۵۰ — ۲۵۱ الطبري ۱۳۲/۲ — ۱۳۳ الواقدي ۱.۳/۲ — ۱.۰ خليفة ابن خياط : باريخ ۲/۱} — ١٤٤ .

التقى سهيل بالرسول عليه وأدرك الرسول عندما لمحه قادماً من بعد أن قريشًا تسمى للصلح وجرى بين الطرفين كلام طويل انتهى بالموافقة على الصلح ولم يبق إلا صياغة الوثيقة .... هناك وثب عمر بن الخطاب فأتى أبا بكر وقال : يا أبا بكر أليس برسول الله ؟ قال بلي ... قال : أولسنا بالمسلمين ؟ قال بلى . قال : أوليسوا بالمشركين ؟ قال بلى ...قال : فعلام نعطي الدنيَّة في ديننا؟

أَجَابِ أَبُو بِكُو : يَا عَمْرِ الزَّمُ أُمْرُهُ فَانِي أَشْهِدُ انْهُ رَسُولُ اللهُ . قَالَ عَمْر : وأنا أشهد انه رسول الله ... ورأى عمر الذي فطر على الصراحة والوضوح أن يلتُّقي بالرسول عَلِيَّةٍ نفسه ويطرح عليه نفس الْأسنَّلة ... فكان جواب الرسول صَالِلَهِ أَنَا عَبِدَ اللهُ وَرَسُولُهُ لَنْ أَخَالُفَ أَمْرُهُ وَلَنْ يَضِيعُنِي . . .

ثم ما لبث أن دعا علياً ليملى عليه صيغة الصلح وقال: اكتب بسم الله الرحمن الرحم ، قال سهيل: لا أعرف هذا ولكن اكتب باسمك اللهم. فكتبها ثم قال لعلي اكتب ( هذا مـا صالح عليه محمد رسول اللهسهيلا بن عمرو ) فقال سهيل : لو شهدت انك رسول الله لم أقاتلك ولكن اكتب اسمك واسم ابيك . فأجابه الرسول إلى ما أراد (١١١) .

كان الصلح يقضي بعقد هدنة أمدها عشر سنوات (١٢) ، وأن يرجع المسامون هذا العام ولهم أن يدخلوا مكة في العام المقبل والسيوف في أغمادها ، وانالكل قبيلة الحق بالدخول في عهد مــع أي من الطرفين تشاء ... وانه لا إسلال ولا إغلال .. وان من أتى محمداً من قريش بغير إذن وليه فعليه أن يرده ومن جاء قريشًا بمن مع محمد مِرَاقِتُهِ لا تجد نفسها ملزمة برده ... وسرعان ما أعلنت خزاعة دخولها في عقد محمد وعهده ... بينا دخلت بنو بكر عقد قريش وعهدها ... وقبل أن يتم املاء الشروط وصل ممسكر المسلمين ابر جندل ابن المفاوض القرشي سهيل بن غمرو وهو يرسف بالحديد فانقض عليه أبوه يضرب وجهـــه ويأخذ

يخطىء اليعقوبي في قوله بأن مدة الهدنة كانت ثلاث سنوات : تاريخ ٢/٥٠٤ .

<sup>(</sup>۱۱) ابن هشام ص ۲۵٦ — ۲۵۷ الطبري ۲۳۳/۲ — ۲۳۶ الواقدي ۲۰۲/۲ — ۲۰۰۷ .

بتلابيبه قائلاً للرسول ان شروط الصلح قد أبرمت قبل وصول أبي جندل فأجابه الرسول: صدقت...وراح أبو جندل يصرخ بأعلى صوته... يا معشر المسلمين أأرد إلى المشركين يفتنوني في ديني؟ فما كان جواب الرسول بالله إلا أن قال يا أبا جندل اصبر واحتسب فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا وغرجاً... إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحاً وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهد الله .. وإنا لا نفدر بهم .. ووثب عمر وراح يمشي إلى جوار أبي جندل ويقول: اصبريا أبا جندل فانهم المشركون وإنما دم أحدهم دم كلب! وعندما تم إملاء الكتاب شهدعلى الصلح أبوبكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن سهيل بن عمرو وسعد بن أبي وقاص ومحد ابن مسلمة وعن الجانب المشرك مكرز بن حفص وحويطب بن هبد العزى (١٣٠).

لم يرتح المسلمون لأحداث الصلح ونتائجه سيا وأنهـــم جاؤوا يحملون أملا بدخول مكة والطواف في البيت المتيتى في أعقاب رؤيا الرسول مرائح وها هم يعودون من حيث جاؤوا دون أن يتحقق أملهم . هذا فضلا عما في بنود الصلح نفسها وصيغته من أمور رأوا فيها تنازلا للمشركين . هذا إلى أن الرسول برائح نفسها وصيغته من أمور رأوا فيها تنازلا للمشركين . هذا إلى أن الرسول برائح لم يستشر أصحابه على غير ما ألفوا منه في هذا الاتفاق المقارح مع أنه في شؤون الحرب والسلم التي سلفت كان يرجع اليهم . . وربما نزل على رأيهم وهو له كاره . . لكنه اليوم ينفرد بالعمل ويقر ما يكرهون على غير ضرورة ملجئة (١٤٠) . ثم جاءت قضية تسلم أبي جندل لأعدائهم إثارة جديدة لأعصابهم المرهقة وحنقهم الذي عبر عنه (عمر) صراحة .

من أجل ذلك كله [ دخل عليهم أمر عظيم حتى كادوا يهلكون ] وعندما

<sup>(</sup>۱۳) ابن هشام ص ۲۰۷ – ۲۰۸ الطبـري ۲۳۱/۲ – ۲۳۱ ابن سعد ۲۰/۱/۷ – ۲۱ الواقدي ۲۰/۱/۲ – ۲۰۹ ۱۱۲ – ۲۱۲ البلاذري : فتوح البلدان ۱/۱۱ ، انساب ۱۳۰/۳ – ۲۰۳ وانظر عن نص وثيقة الصلح : محمد حميد الله : الوثائق ص ۸۸ – ۹۰ ، ۹۰ – ۳۰ .

<sup>(</sup>١٤) محمد الفزالي : فقه السيرة ص ٣٥٩ .

أمرهم الرسول على بنحر الهدي وحلق رؤوسهم إيذاناً بالمودة للمدينة .. لم يستجيبوا له لأول مرة في حياتهم .. فما كان من الرسول على بعد استشارة زوجته أم سلمة إلا أن يخرج عليهم فينحر ويحلق رأسه فلما رأى أصحابه ذلك راحوا ينحرون ويحلقون وهم يتميزون غيظاً وألماً حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما (١٠) وون أن يدركوا أن الصلح الذي تمخض عن مرونة الرسول وتنازله عن بعض الشكليات في صياغة الوثيقة وبنودها كان أكبر فتح في تاريخ الدعوة الاسلامية منذ انبعاثها قبل تسع عشرة سنة وأن الرسول بموقفه ذاك قد فتحطريقا جديداً أمام الحركة الاسلامية أوصلها إلى آفاق جديدة ومساحات واسعة لم يكن أحد من المسلمين يطمع في الوصول اليها قبل مرور سنين وسنين .

## \*\*\*

وفي طريق المودة نزلت آيات القرآن الكريم لتؤكد البعد الحقيقي للصلح مع زعيمة الوثنية [ إ تا فتحنا لك فتحاً مبيناً ، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطاً مستقيماً ... ] وتستطره الآيات الكريمة مؤكدة دخول المسجد الحرام حما قريب وتحقق رؤيا الرسول عليه التي المحيء دوماً كفلق الصبح :

[ لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام انشاء الله آمنين علقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون ، فعلم ما لم تعلموا ، فجمــــــل من دون ذلك فتحا قريباً ...] .

ولم يكن هذا الفتح كما يقول ابن هشام سوى صلح الحديبية :

[فافتح في الاسلام. يقول الزهري. . فتح قبله كان أعظم منه . إنما كان القتال حيث التقى الناس . . فلما كانت الهدنة ووضعت الحرب وأمن الناس بعضهم بعضا والتقوا فتفاوضوا فلم يكلم أحدثي الاسلام يعقل شيئا إلا دخل

<sup>(</sup>١٥) الواقدي ٢١٣/٢ - ٢١٦ .

فيه ... ولقد دخل في تينك السنتين مثل ماكان في الاسلام قبل ذلك أو أكثر ] بدليل ان الرسول عليه خرج إلى الحديبية في ألف وأربعمائة ثم خرج في فتح مكة بعد سنتين على رأس عشرة آلاف رجل (١٦).

وما من شك ان مجرد دخول قريش في عهد مع المسلمين يمثل اعترافاً منهـــا بالدولة الفتية والدين الجديد بمد حرب الافناء الطويلة التي شنتها ضدهما . .

ولما كانت قريش هي زعيمة الوثنية وحامية حمى الحرم المقدس فان توابعها من القبائل العربية المنتشرة في الجزيرة رأت نفسها في حل من الانتاء لزعامتها والارتباط بمصيرهاوان لها الحرية المطلقة في ان تختار المسكر الذي تراه مناسباً دخولاً في دينه أو صداقة معه . .

وقد فتح ذلك الجالأمام المسلمين لكي ينشطواوينتشروا في الآفاق لكسب مزيد من الاصدقاء والحلفاء والمنتمين إلى الدين الجديد، مستغلين من جهة أخرى فترة السلم التي أتاحتها شروط الحديبية .

وكان انضام خزاعة إلى معسكر المسلمين نصراً كبيراً للرسول والله ذلك ان جزءاً كبيراً من الأحابيش الذين كانت قريش تعتمد عليهم يعدون من بطونها وبذلك ضم محمد جزءاً كبيراً من هذه القوة إلى جانب واضعف بذلك مركز قريش الحربي (۱۷).

ويرى (ارنولد) ان الحروب المتصلة التي كان الرسول قد شنها على أهـــل مكة قد جملت حتى ذلك الحين القبائل التي تقيم جنوبي هذه المدينة حتى تخوم اليمن بعيدين بعداً يكاد يكون تاماً عن سلطان الدين الجديد . . ولكن هدنــة الحديبية جملت الاتصال مع بلاد العرب الجنوبية أمراً ميسوراً في ذلك الحين (١٨)

<sup>(</sup>١٦) ابن هشام ص ۲۰۸ - ۲۰۹ الطبري ۲۸/۲ وانظر : الواقدي 7.9.7 - ۱۰ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ . وعن الآیات المتعلقة بالحدیبیة انظر : سورة الفتح ۱ - ۲ ، ۱۰ - ۱۸ - ۲ ، ۲۰ - ۲۸ .

<sup>(</sup>١٧) الشريف : مكة والمدينة ص ٢٩ .

<sup>(</sup>١٨) الدعوة الى الاسلام ص ٥٧ .

وقد كان لانتشار الاسلام في اليمن في الفترة التي أعقبت الحديبية أهمية خاصة من الناحية المسكرية فقد جمل قريشاً محفوفة بالمسلمين من الشهال والجنوب وبدلك تقرر مصير مكة وقريش نهائياً (۱۹) . . . هذا في الوقت الذي كانت قريش فيه قد توخت أهدافا سطحية دفعتها اليها المصبية الجاهلية وهي رد المسلمين عن زيارة البيت الحرام هذا العام ليعودوا الى زيارته في العام المقبل ورد الذين يسلمون من قريش بدون رضى أوليائهم حق لا يكثر عدد المسلمين وأن ينالوا بهذه الهدنة الاستقرار للتفرغ لتجارتهم وهو أهم هدف حيوي بالنسبة لقريش (۲۰)

ولم ينس الرسول على أن ينتزع من هذه الفرصة الثمينة كل ما يستطيع انتزاعه ، فضلا عن كسب الناس إلى الاسلام وصداقتهم لدولته .. صراعاً ضد القوى الأخرى المضادة للاسلام كاليهودالذين تكتلواني خيبر والمواقع المجاورة له والبيزنطيين وحلفائهم المرب الذين ازداد تكالبهم في الجهسات الشالية بازدياد نشاط الاسلام هناك ، فضلا عن التجمعات القبلية البدوية المنتشرة في الصحراء والتي كانت تنتظر الفرصة السانحة لانزال الضربات بأتباعه. وها هو الرسول وقد فصم عقدها بهدنته مع زعيمتها قريش يوجه اليها السرايا تلو السرايا طيلة السنة السابعة ليصدها عن المضي فيا تبتغيه وليشعرها بمقدرة المسلمين على المقاب!

خرج عمر بن الخطاب على رأس ثلاثين رجلا إلى إحدى قبائل هوازن وكان يسير برجاله ليلا ويكن نهاراً ، وما إن سمع أهداؤه خبر هجومة المباغت حتى فروا فقفل عائداً ولم يلق كيداً . وخرج أبو بكر الصديق إلى نجد، وبشير بنسعد إلى بني مرة على رأس ثلاثين رجلا أصيب بعضهم فاضطر إلى المعودة إلى المدينة وانطلق غالب بن عبدالله ، يقود مائة وثلاثين رجلا إلى بني عبد بن ثعلبة فأغاروا عليهم واستاقوا نعمهم وهادوا بها إلى المدينة . وما لبث بشير بن سعد

<sup>(</sup>١٩) شيت خطاب : الرسول القائد ص ٢١٢ .

<sup>(</sup>٢٠) الصدر السابق ص ١٩٠ .

أن خرج ثانية على رأس سرية أخرى للهجوم على بعض القبائل من غطفان بدأت تتحرك للهجوم على المسلمين ، فباغتها سعد واستاق نعمها (٢١).

وطيلة الأشهر الأولى من السنة التالية استمرت السرايا الاسلامية تغادر المدينة منطلقة إلى أهدافها التي كان الرسول والتي يحددها لها في قلب الصحراء .. خرج غالب بن عبدالله الليثي ليغير على بني الملوح بمنطقة تدعى الكديد . ومحدثنا أحد أبطال السرية فيقول : « . . نزلنا بطن كديد بمد العصر ، فبعثني أصحابي ربيشة ، فعمدت إلى تل يطلعني على الحي " ، فانبطحت عليه ، قبيل المغرب ، فخرج منهم رجل فنظر فرآني منبطحاً على التل فقال لامرأته : والله إني لأرى على هذا التل سواداً ما كنت رأيته أول النهار فانظري لا تكون الكلاب برت بعض أوعيتك ! فنظرت فقالت : والله ما فقدت شيئاً . قال : فناوليني قوسي فناولته ، فرماني بسهم فوضعه في جنبي ، فنزعته فوضعته ، ولم أتحرك ، ثم رماني بالآخر فوضعه في رأس منكبي فنزعته فوضعته ولم أتحرك . فقال الرجل : أما والله لقد خالطه سهاي ولو كان طليعة لتحرك . وأمهلناه حين إذا سكنوا وذهبت عتمة من الليل ، شننا عليهم الغارة ، فقتلنا مسن قتلنا واستقنا النعم وقفلنا عائدين بعد أن جاءنا منهم ما لا قبل لنا به . . . ، ولم يكن عدد أفراد وقفلنا عائدين بعد أن جاءنا منهم ما لا قبل لنا به . . . ، ولم يكن عدد أفراد هذه السرية يجاوز البضعة عشر رجلا (٢٢) .

وانطنق شجاع بن وهب في أربعة وحشرين رجلا إلى بني عامر فشن عليهم الغارة وأصاب نعماً وشاء (٢٣) ، وسار أبو عبيدة عامر بن الجراح في ثلاثمائة من المهاجرين والأنصار مستهدفين قبائل جهينة . . وكان الطريق طويلا ، فنفد ما معهم من قوت ، وراح الجوع يعتصرهم ، وقال رجل منهم : كان أبو عبيدة يقبض لنا قبضة من التمر ، ثم تمرة تمرة ، فنمصها ونشرب عليها الماء إلى الليل حق نفد

<sup>(</sup>۲۱) الطبري ۲۲/۳ ــ ۲۳ ابن سعد ۱/۱/۵۸ ــ ۸۷ الو۳قدي ۷۳۲/۲ ــ ۷۳۱ المسعودي التنبيه ص ۲۲/۳ .

<sup>.</sup> ۲۷/۳ الطبري ۲۷/۳ - ۲۸ ابن سعد ۱۹۱/۱۸ - ۹۱ ا**لواقدي ۱/۰۸** - ۲۵۰ .

<sup>.</sup> ۷۵۰ – ۲۹/۱/۲ مان سعد ۱۱/۱/۲ – ۹۲ الواقدي ۲۹/۳ – ۵۵۷

ما في الجراب فكنا نجني الخبط ، إذ جعنا جوعاً شديداً . وما لبث البحر أن ألقى الينا حوتاً ميتاً فأكلنا منه حتى شبعنا (٢٤). وسرايا أخرى قادها مسلمون آخرون ، انطلَقت إلى أهدافها بشجاعة ، وهادت وقد لقنت الأعراب ودعاة الفتنة دروساً لن يلسوها (٢٠) .

### \*\*\*

ولم يقف الرسول صلى الله عليه وسلم عند حد اعتاد الهدنة مع قريش لتأديب الأهراب ، بل نشط منذ أواخر السنة السادسة ، وحتى فتح مكة ، في توجيه دعاته وسفرائه إلى كبار أمراء العرب الوثليين وزعمائهم ومشايخهم يدعوهم إلى الاسلام ، في نفس الفترة التي كان قد وجه فيها سفراءه ومبعوثيه إلى أباطرة العالم وملوكه يعرض عليهم الدعوة التي بعث بها إلى الناس جميعاً . .

أرسل المهلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى العبدي ، أمير البحرين والمناطق الشمالية المطلة على الخليج العربي ، وكتب اليه كتاباً جاء فيه : « بسم الله الرحمن الرحم . من محمد النبي رسول الله إلى المنذر بن ساوى . سلام عليك . فاني أحمد اليك الله الذي لا إله إلا هو . أما بعد فان كتابك جاءني ورسلك ، وأن من صلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا واستقبل قبلتنا فانه مسلم ، له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين ومن أبى فعليه الجزية » . فأسلم المنذر ومعه الكثيرون من رهاياه ، أما الذين بقوا على بجوسيتهم فصالحهم الرسول صلى الله عليه وسلم على الجزية ، على ألا تؤكل ذبائحهم ولا تذكح نساؤهم . وبقي العداء هناك أميراً من رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحرين (٢٦) .

<sup>(</sup>٢٤) الطبري ٣/٣٣ ـ ٣٣ ابن سعد ١/١/٥٥ الواقدي ٢/٤٧٧ - ٧٧٧ .

<sup>(</sup>٢٥) انظر : الطبري ٣٤/٣ ــ ٣٦ وابن سعد ١/١/١٢ ــ ٩٦ والواقدي ١/١٤٧ ، ٧٥٧ ــ ٢٥٧ . - ٧٧٧ - ٧٧٧ . ٧٧٠ - ١

فصدقا الذي واقرا ما جاء به ، فعرض الزكاة على أموال مسلميهم والجزية على من بلقي على مجوو الى ثمامة بن اثال من بلقي على مجووسيته من اتباعهم (٢٧). وبعث سليط بن عمرو الى ثمامة بن اثال وهوذة بن على الحنفيين ملكي الهامة . ويبدو أن ذهاب وقد بني حنيفة في السنة التالية المسهاة بعام الوفود كان استجابة من زحماء هذه القبيلة الكبيرة لنداء الرسول عليه قبل أن يرتد مسيلمة هناك (٢٨).

و خرج عمروبن كعب الففاري يصحبه خمسة عشر رجلًا الى ذات أطلاح على حدود الشام ، فوجدوا جمعاً كثيراً ، فدعوهم الى الاسلام فأبوا ان يجيبوا ، وأنقضوا على أصحاب عمرو فأبادوهم جميعاً ، وتحامل عمرو حتى بلغ المدينة (٢٩) فيما يذكر عاساتي الرجيع وبئر معونة ، ويبين لنا كم كانت الدعوة الى الاسلام تعطي من تضحيات قبل ان تتمكن من تشبيت اقدامها في قلب الصحراء .

والى زهماء اليمن ومشايخها وبقايا ملوك حمير بعث الرسول والي مماذ بن جبل ومالك بن مرارة محملان اليهم والى أهل اليمن دعوة الأسلام ، فاسلم الكثيرون منهم (٣٠). كا كتب والي الله امراء كندة وحضرموت رسائل مطولة يشرح لهم فيها تعاليم الاسلام وشرائعه . ويسرد ابن سعد اسماء عدد كبير من الزعهاء العرب في الجنوب والشال ممن تلقوا نداء الاسلام من الرسول صلى الشعليه وسلم فاستجاب له كثير منهم ، وبقي الآخرون على شركهم . ومن بين هؤلاء الذين راسلهم الرسول على سبيل المثال : خالد بن ضماد الأزدي ، و نعيم بن أوس أخي تميم الداري ، والحصين بن أوس الأسلمي ، وبنو قرة بن عبدالله وبنو الضباب ابن الحارث بن كعب ، ويزيد بن الطفيل الحارثي وبنو قنان بن ثعلبة من بني الحارث ، وعند يغوث بن وعلة الحارث ، وبنو زياد بن الحارث ، ويزيد بن الطفيل الحارث ، وبنو خرول الحارث ، وبنو خرول الحارث ، وبنو فهد حلفاء بني الحارث ، وعامم بن الحارث وبنو جرول الطائين وعامر بن أسود الطائي وقومه طيىء ، وبنو جوين الطائيين وبنو معن الطائيين وبنو معن الطائيين وبنو معن الطائيين وبنو معن

<sup>(</sup>۲۷) الطبري ۲۹/۳ ابن هشام ص ۳۷۰ ابن سعد ۱۸/۲/۱ البلاذري : فتوح ۹۲/۱ .

۱۸/۲/۱ ابن هشام ص ۳۷۵ الطبري ۱۹۶۲ – ۱۹۶۰ ابن سعد ۱۸/۲/۱ .

<sup>.</sup> ۲۹/۳ الطبري ۲۹/۳ .

<sup>·</sup> ۲۱ - ۲۰/۲/۱ ابن سعد ۲۱/۲/۱ - ۲۱ .

الطائبين ، وجنادة الأزدي وقومه ، وقبيلتا سعدوهذيم القضاعية وجدام وبنو زرعة ، وبنو الربعة بن جهينة ، وبنو جميل بن بلي ، وأسلم بن خزاعــة ، وعوسجة بن حرملة الجهني ، وبنو شفخ والجرمز بن ربيمة والحرقة وعمرو بن معيد الجهندين ، وبلال بن الحارث المزني ، وبنو عمرو ، والعــد"ا، بن خالد بن عامر ، ومسيلمة الكذاب الذي رد على كتاب النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نبي مثله ، وسأله أن يقاسمه الأرض ، وأن قريشاً قوم لا يمدلون ، فكتب اليه الذي عَلَيْكُ وَ بِلَمْنِي كَتَابِكُ الكَذِبِ وَالْآفَتْرَاءُ عَلَى اللهُ ، وَإِنْ الْارْضِ للهُ يُورِثُهَا مِن يَشَاءُ من عباده والعاقبة للمنقين . . ، كما كتب الرسول ميالي لسلمة بن مالك من بني حارثة والمباس بن مرداس وهوذة بن نبيشة والأجب وراشد بن عبدالله وحرام ابن عبد عوف السلميين ، وجميل بن رزام العدوي ، وحصين بن فضلة الأسدي ، وبني ضمرة بن بكر بن كنانة والهلال أحد زعماء البحرين، وأسيبخت بنعبدالله صاحب هجر الذي جاء في كتاب الرسول عَلَيْكُ اليه « ... إنه قد جاءني الأقرع بكتابك وشفاعتك لقومك ، واني قـد شفعتك وصدقت رسولك في قومك ، فابشر فيار ألتني وطلبتني بالذي تحرب فيان تجيئنا أكرمك وأنتقمد أكرمك أما بمد فاني لا أستهدي أحداً ، وان تهد إلي أقبل هديتك وقد حمد عمالي مكانك ، وأوصيك بأحسن الذي أنت عليه من الصلاة والزكاة وقراية المؤمنين وإني قد سميت قومك بني عبدالله ، فهرهم بالصلاة وبأحسن العمل ، وابشر والسلام عليك وعلى قومك المؤمنين ، . وإلى جماعة من العبيد وقطاع الطريق في جبل تهامة كتب الرسول عَلِيْكُ بعد أن استقبل وفداً منهم « هذا كتاب من محمد النبي رسول الله لمباد الله المتقاء ، انهـم ان آمنوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فمبدهم حرّ ومولاهم محمد . ومن كان منهم من قبيلة لم يردّ البها . وما كان فيهم من أدم أصابوه أو مال أخذوه فهو لهم ، وما كان لهم من دين في الناس رد" اليهم ولا ظلم عليهم ولا عدوان . . » . كا كتب رسول الله عليه إلى بني زهير بن اقيش وأبي ظبيان الأزدي وحبيب بن عمر الأجيئي وسممان بن عمرو الكلابي وبكر ابن وائل والسمير بن عــداء وبني عبد القيس ، ونفاثة بن فروة الدئلي ملك

الساوة ، وبني عذرة ومطرف بن الكاهن الباهلي ونهشل بنمالك الواثلي وسعيد ابن سفيان الرعلي ومسلمة بن مالك السلمي ، وبني جناب ، ومهري بن الأبيض أمير مهرة ، وبني خثمم ، وقبائل ثمالة والحدان في صحار ، ووائل بن حجر قيل حضرموت (٣١).

## \* \* \*

وفي ذي القعدة من السنة التالية ( ٧ ه ) حان موعد دخول المسلمين مكة فيا أسمته الروايات ( عمرة القضاء ) تنفيذاً لشروط الحديبية. وكان الرسول عليها قد أمر كل الذين شهدوا الحديبية بأن يتجهوا للعمرة ، وأمر مجمل السلاح حذراً وحيطة. فلما علمت قريش ذلك أصابها الحوف. وأرسلت اليه رجلاً لقيه بمر الظهران وأهرب له عن محاوف قريش فأجابه الرسول عليه ، ولكن يكون قريباً ولا كبيراً إلا بالوفاء ، وما أريد إدخال السلاح عليهم ، ولكن يكون قريباً إلى . فعاد المبعوث لكي يطمئن قريشاً أن المسلمين لا ينوون دخول مكة مساحين ، وأنهم سيبقون السلاح بعيداً عنها (٣٢).

وما أن اقترب المسلمون من مكة حتى انسحبت قريش صوب المرتفعات المحيطة خوفاً من حدوث احتكاك بين الطرفين ، الا أنها عبرت عن غيظها باشاعة بثنها بين الناس مفادها ان محمداً وأصحابه يعانون شدة وعسرة وجهداً. فاصطف بعضهم عند دار الندوة لينظروا إلى الرسول وإلى أصحابه . فلم يشأ الرسول والله أسحابه . فلم يشأ الرسول والله أن يجابه الشائعات بالأفعال، فشد رداءه واخرج عضده اليمني وقال : أرملوا باليت ليرى المشركون قوتكم . ثم استلم الركن وأخذ يهرول وأصحابه معه ، بالبيت ليرى المشركون قوتكم . ثم استلم الركن وأخذ يهرول وأصحابه معه ، حتى اذا واراهم البيت عن اعين القرشين عادوا صوب الكعبة ، فاعلين ذاك ثلاثاً.

<sup>(</sup>٣١) انظر بالتفصيل ابن سعد ١٨/٢/١ ـ ٣٨ وعن نصوص الرسائل المتبادلة بين الرسول (٣٥) وبين امراء العرب وملوكهم وزعمائهم انظر : هميد الله : الوثائق ص ١١٢ ، ١٢٠ ، ١٢٠ - ١٨١ ، ١٨١ - ١٨٩ - ١٩١ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ - ١٩٠ ، ١٩٠ - ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ - ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ - ١٩٠ ، ١٩٠ - ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ - ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ - ١٩٠ ، ١٩٠ - ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ - ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ - ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ - ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ - ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ - ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ - ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ - ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ - ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠

<sup>(</sup>٣٢) الطبري ٣/٢٢ .

من بلالا ان يصمد إلى غهر الكمبة فيؤذن هناك . وبمد ثلاثة أيام من إقامة السلمين في مكة وإداء مراسم العمرة ، بعث قريش إلى الرسول على من يقول السيدة في مكة وإداء مراسم العمرة ، بعث قريش إلى الرسول على من يقول الهذاء من التنفي ما عمال الهذاء السول على أحصر به عائماً السابية ، فصدة تريا الرسول حلى الله عليه وسلم و كلمات الله ( القدمسة الله الديا إلحق ، لتدخلن السجد الحرام ان شاء الله آمنين > علتين الله رسوله الرؤيا إلحق ، لتدخلن السجد الحرام ان شاء الله آمنين > علتين ووريم ومقصرين ، لا تخافون ، فعلم ما لم تعلموا ، فجمول من دون ذلك فتحا قريباً (٣٧١) 11

كان لعمرة الذ اء ـ واحداث الحديبية من قبلها ـ أوها الخطير في مكة نسل ، فإن اهلها رأوا من تضامن الحديبية من قبلها ـ أوها الخطير في مكة نسل ، فإن اهلها رأوا من تضامن المسلمين وتعاونهم وتعاطفه عن و حسن الهامهم والتفاع بينهم ، وأهل في العمل من من هنه عليها ، حق الحد المعامن المرق التغلب عليها . حق الحد الجاعد لا يمن الحقياء في وجبها وليس من أهل في التغلب عليها . حق الحد كانت عمرة التغلم قضاء تأما على روح العناد والقاومة في قريش ، وحق الحد ادرك عقلاؤها ان من الخير الانضام الى محد ، يتمثل ذلك في اسلام خاله بن ادرك عقلاؤها ان من الحير الإنضام الى محد ، يتمثل ذلك في اسلام خلام الوليد وحرو بن العاص وعثان بن طلحة ، حارس المحمية . وأسلام هؤلاء الديد وحرو بن العاص وعثان بن طلحة ، حارس المحمية . وأسلام هؤلاء الثلاثة أسلم عدد كبير من أهل مكة واعبحت مكة في حكم البلد الذي فتح أبوابها وتسلم القياد المسلمين أن يعمل المتباد أبوابه المعوة الاضام أن عمد كنة قد ألا اتثاث من يوم عمرة القضاء لأن هماء العمرة أورت على معنويات قريش اعظم التثاثيد . إن عمرة القضاء فتحت قلوب قديش ، وغزوة القتمة قتحت أبوابها "

<sup>(</sup>٣٣) ابن هشام ص ۱۲۸ – ۱۲۰ الطبري ۲/۲۲ – ۱۵ ابن سعد ۲/۱/۷۸ – ۱۵۸ الواقدي ۲/۱۳۷ – ۱٤۷ البلاذري : انساب ۱/۲۵۱ المسعودي : التنبيه ۱۲۸ ابن حزم : جوامع ص ۱۲۹ – ۲۰ ابن الاثي : الكامل ۲/۷۲۲ – ۱۲۸ ابن كثي : البداية ٤/ ۲۲۲ – ۲۲۲ .

<sup>(37)</sup> الثريف : مكة والمينة على ١٦٥ - ٢٢٩ .

<sup>(</sup>ه١) شيت خطاب : الرسول القائد على ١٢٧ .

## فتح مكة

بدأت قريش تزداد يقيناً يوما بعد يوم بأن شروط صلح الحديبية لم تكن في صالحها وأنها اذا ما ظلت ملتزمة بها فسوف تجد نفسها في يوم قريب أو بعيد وحيدة عزلاء وسط مجر اسلامي تضرب أمواجه حدود امبراطوريتي العالم القديم وتكتسح مواقع الوثنية البائدة. وحتى الشرط الذي ظنته لصالحها وظنه المسلمون اذلالاً لهم ذلك الذي يعطي قريشاً الحق في استرداد من يلحق بالمسلمين ويحجب هذا الحق عن المسلمين ،حتى هذا الشرط أخذ يلحق بمشركي مكة متاعب صارت تزداد مع الأيام.

فالمضطهدون الهاربون من قبضة قريش كانوا يجدون أنفسهم ملزمين بعدم الالتحاق باخوانهم ودولتهم الجديدة في المدينة وإلا ردوا إلى مضطهديهم تنفيذا للعهد ، فكانوا يلجؤون إلى جبال تهامة المطللة عسلى طريق القوافل المكية إلى الشام ويقومون من هناك بحروب عصابات ضد القوافل القرشية الذاهبة والآتية من الشام ، فيقتلون حراسها وأصحابها ويغنمون أموالها، وكان يقودهم في نشاطهم هذا فدائي مسلم يدعى (أبا بصير) كان قد فر من مضطهديه في مكة إلى المدينة إلا أن الرسول علي المحبة اثنين من حراس مكة جاءا لكي يعيداه إلى سادته فقتل أحدهما واضطر الآخر إلى الفرار ، ثم انطلق صوب جبال تهامة لكي يبدأ من هناك حربه ضد قريش، وأخذ يلتحق به كل هارب من جحيم لكي يبدأ من هناك حربه ضد قريش، وأخذ يلتحق به كل هارب من جحيم

الوثنية (٣٦). وما لبثت قريش أن وجدت نفسها مسوقة إلى أن تطلب من الرسول على الناء هذا الشرط فأجابها إلى ما أرادت ولكن الأيام مضت وقريش تزداد عزلة وتوتراً وتجارتها بواراً وكساداً. والمسلمون يزدادون نشاطاً و دأباً. ومن ثم راح زعماء مكة ينتظرون الفرصة لضرب المعاهدة وإبطال شروطها جميما لأن ثماني سنوات أخرى من الصلح ستؤدي حتما إلى اختناق قريش. وما لبثت الأحداث أن مكنتها من تحقيق هدفها ؟ إلا أنها لم تكن تدري آنذاك أنها تسمى إلى حفر قبرها بيدها وأنها تضع بيد الرسول على المحول الذي سيهدم به آلمتها وأصنامها، وسيهيل التراب على قيمها الخاطئة وتقاليدها الظالمة وعقائدها الوثنية إلى الأبد.

ذلك أن بني بكر حليفة قريش ، اعتدت في شعبان من السنة الثامنة على خزاعة حليفة الرسول على وداهمتها في ديارها فقتلت أحد رجالها ففزعت خزاعة تدافع عن نفسها واتسع نطاق القتال وراحت قريش ترفد حليفتها بالسلاح وبالرجال يقاتلون تحت جناح الليل حتى ألجأوا خزاعة إلى الحرم وقتلوا منها ثلاثة وحشرين رجلاً فنادت بنو بكر بزعيمها نوفل بن معاوية: إنّا قد دخلنا الحرم الهك الهك الحام فأجاب نوفل: لا إله اليوم يا بني بكر ، اصببوا ثاركم فلعمري إنكم لتسرقون في الحرم أفلا تصيبون ثاركم فيه ؟ ورأت خزاعة أن قريشا قد نقضت عهدها مع المسول على إذ أسهمت في قنالها وهي حليفة المسلمين فبعثت عرو بن سالم الخزاعي الرسول على النه عمرو و لم يزد في أن قال لمن حوله : ( كأنكم بأبي سفيان قد جاء يشد المقد ويزيد المدة ) . وكأنه على السرية والكتان ، ولقد صدق الرسول على السرية والكتان ، ولقد صدق الرسول على السرية والكتان ، ولقد صدق الرسول على المثت

<sup>(</sup>٣٦) انظر : الطبري 1 / 174 - 174 الواقدي 1 / 174 - 174 القريزي : امتاع الأسماع 7 / 174 - 174 . 7 / 174

دراسة في السبرة - ١٦

قريش أن أدر كت خطأها وأنها ليست بقادرة اليوم على بحابهة غضبة المسلمين وقد ازدادوا قوة وعدداً فرأت أن تبعث زعمها أنا سفمان إلى المدينة على جناح السرعة على يعيد الأمور إلى بجاريها ويجد مع المسلمين بنود معاهدة كان هو ورفاقه قد قتلوها (۳۷). التقى أبو سفيان بالرسول على وكلمه في الأمر فلم يرد عليه ، فذهب إلى أبي بكر فتوسط لديه أن يكلم له الرسول والله فقال : ما أنا بفاعل ، فأتى عمر بن الخطاب فكلمه فقال عمر : أنا أشفع لكم عند رسول الله؟ فوالله لو لم أجد إلا الذر (الغبار) لجاهدتكم به . فجاء إلى على وقال : يا على إنك أمس القوم بي رحماً وإني قد جئت في حاجة فلا أرجعن كا جئت خائبا فاشفع لي إلى رسول الله على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه . ولم يكن هذا الأمر سوى الاعداد الحاسم لإستئصال رأس الوثنية واكتساحها . وعاد أبو سفيان خائباً لكي يخبر قريشاً بفشل مسعاه (۱۳۸).

### \*\*

حرص الرسول على خلال التجهز على كتان الأمر حتى عن أقرب أصحابه اليه من أجل أن يفاجىء مكة بهجومه الحاسم فلا تستطيع مقاومة ودفاعاً فتذهن للأمر وتحقن الدماء . حتى أن زوجته عائشة عندما سألها أبوها أين ترينه يريد ؟ أجابت : لا والله ما أدري ! وما أن تم الإعداد والتجهز حتى انطلق الرسول على بأصحابه صوب مكة وأمرهم بالجد والتهيؤ . وقد روى الواقدي أن الرسول على خرج إلى مكة و ولا يعلم أحد وجهته وقائل يقول يريد قريشاً وقائل يقول هوازن وآخر يقول يريد ثقيفاً . . . ولم يعقد الألوية ولم ينشر الرايات حتى بلغ (كديد) ». وعندما سأله أحد أصحابه في الطريق : يا رسول اللهوالله

<sup>(</sup>۳۷) ابن هشام ص ۲۷٦ - ۲۷۹ الطبري  $\pi$  ۱۹۳ - ۵۶ ابن سعد  $\pi$  ۱۹۳ - ۹۸ الواقدي  $\pi$  ۱۸۳  $\pi$  ۷۸۱  $\pi$  ۷۸۸  $\pi$  ۷۸۸  $\pi$  ۷۸۸  $\pi$  ۷۸۸  $\pi$  ۷۸۱ البلاذري : فتوح  $\pi$  ۱۸۳  $\pi$  ۱۸۳  $\pi$  ۱۸۳  $\pi$  ۱۸۳  $\pi$  ۱۸۳ الطبري  $\pi$  ۱۸۳  $\pi$  ۱۸۳  $\pi$  ۱۸۳ الطبري  $\pi$  ۱۸۳  $\pi$  ۱۸۳ الطبري  $\pi$  ۱۸۳  $\pi$  ۱۸۳  $\pi$  ۱۸۳ الطبري  $\pi$  ۱۸۳  $\pi$  ۱۸۳  $\pi$  ۱۸۳ الطبري  $\pi$  ۱۸۳  $\pi$  ۱۸۳ الطبري  $\pi$  ۱۸۳  $\pi$  ۱۸۳

ما أرى آلة الحرب ولا تهيئة الإحرام فأين تتوجه يا رسول الله؟ أجاب الرسول صلى الله عليه وسلم حيث شاء الله (٣٩) . وفي مكان آخر يقول الواقدي ان الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ بالأنقاب ( أي سد طرق المدينة ) وعمى عليهم الأخبار فكان عمر بن الخطاب يطوف على الأنقاب قيَّما بهم فيقول : لا تدعوا أحداً بمر بكم تنكرونه إلا رددتموه إلا من سلك إلى مكة فانه يتحفظ به ويسأل عنه (١٤٠). وعندما أَلَح عليه أبو بكر بسؤاله أين تريد يا رسول الله ؟ أجابه الرسول: قريشاً واخفِ ذلك يا أما بكر (١٤١) . ودعا الرسول صلى الله عليه وسلم ربه ( اللهم خذ الميون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها ). واستجاب الله لدعاء رسوله وأعلمه وحيه الأمين أن محاولة لاخبار قريش بتحرك الرسول صلى الله عليه وسلم قام بها أحمد المسلمين ( حاطب بن أبي بلتمة ) حيث كتب إلى قريش بهدف الرسول صلى الله عليه وسلم كتابًا حمَّله امرأة أخفته في طبات شعرها وانطلقت صوب مكة فأدركها على والزبير في منتصف الطريق وأخذا الكتاب منها وقفلا عائدين ليسلماه إلى الرسول . فدعا الرسول حاطباً وسأله : ما حملك على هذا ؟ فأجاب: أما والله اني لمؤمن بالله ورسوله ما غيّرت ولا بدُّلت ولكني كنت ُ امراً ليس لي في القوم من أهل ولا عشيرة وكان لي بـــين أظهرهم ولد وأهل فصانعتهم عليه . فقال عمر : يا رسول الله دعني فلأضرب عنقه فان الرجل قد نافق . فقال الرسول : وما يدريك يا عمر لمل الله اطلع إلى أصحاب بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ؟ ان ماضي حاطب في الجماد في سبيل الدعوة واسهامه مع رفاقه في مقاومـــة الوثنية في أوج عنفوانها يحجب عنه الآن الزلة الكبيرة التي ساقته قدماه اليها. والماضي الكبير يحجب الخطأ الكبير ما دام الإيمان لم ينقلب بعد إلى كفر صريح . . . ونزلت كلمات الله لكي تحدد للمسلمين انطلاقًا من هذه المناسبة العابرة موقفًا دائمًا، عليهم أن لا ينحرفوا عنه : [ يا أيها

۲۹) الطبري ۱/۲ه – ۲۰ الواقدي ۱/۲۷ – ۷۹۷ .

<sup>(</sup>٤٠) مفازي ٢/٧٧ ، ٢٩٧ .

<sup>(</sup>۱)) مفازي ۲۹۲/۲ .

الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون اليهم بالمودة ... [٢٠٠٠ .

انطلق الرسول عليه في العاشر من رمضان مستخلفاً على المدينة أبا رهم الغفاري ومستنفراً كلُّ قادر على القتال من المسلمين ، وعندما بلغ مر الظهران-عسكر هناك في مشرة آلاف من المسلمين من بني سليم وبني غفار وبني مزينة وتميم وقيس وأسد التي دعاها لموافاته في المدينــــة ، ولم يتخلف من المهاجرين اوالأنصار أحد. ولم تكن قريش . وقد عميت الأخبار عنها . تعرف حتى ذلك الحين شيئًا عما يفعله الرسول عليه هل يريد قريشًا أم هوازن أم ثقيف (٣٠) ؟ ويذكر الواقدي أن المسلمين عسكروا بمر الظهران ولم يبلغ قريشاً حرف واحد من مسير رسول الله اليهم، فقد اغتموا وهم مخافون أن يغزوهم رسول الله مِالله (١٤٤) وكانالعباس عم الرسول قد التحق بمعسكر المسلمين وجعل هدفهأن تقتنع قريش بعدم جدوى المقاومة وأن يجيء زعماؤها فيستأمنوا الرسول قبل وقوع المحذور فخرج يبحث عن رجل يذهب إلى مكة ليخبر أهلها بمكان معسكر المسلمين لكي يجيئوا فيعتذروا ويستأمنوا . وإذا به يسمع عن قرب أبا سفيان وهو يقول لبديل ابن ورقاء وقد خرجا فيمن خرج من زعماء قريش يتحسسان الأخبار: ما رأيت نيراناً قط ولا عسكراً بهذا الشكل فيجيبه بديل : هذه والله خزاعة قد حمشتها ﴿ احرقتها ﴾ الحرب فيرد أبو سفيان : خزاعة اذل وأقل من أن تكور هذه نيرانها وعسكرها! فتقدم المباس النها وأعلمها حقيقة الخبر وأردف أما سفيان وراءه في محاولة لاستئهان الرسول علي إياه ، أما صاحبه فقد قفل عائداً ، ولحمها عمر بن الخطاب وهما يجتازان معسكرات المسلمين فانطلق إلىالرسول قائلاً : يا رسول الله هذا أبو سفيان قد امكن الله منه بغير عقد ولا عهد فدعني فلأضرب عنقه ، إلا أن المباس سرعان ما أعلن جواره له . ولما رأى عمر يلح على قتله قال له :

<sup>(</sup>٢)) ابن هشام ص ٢٨١ ــ ٢٨٢ الطبري ٧/٣٤ ــ ٩٩ ابن سعــد ٩٧/١/**٢ الواقدي** ٢٩٦/٢ ــ ٧٩٩ البلاذري : أنساب ٢٥٤/١ الي<mark>مقوبي : ناريخ ٧/٢٤ ــ ٤٨ .</mark>

<sup>(</sup>٣)) انظر : الطبري ٣/٥٥ .

<sup>(</sup>١٤) مغازي ٢/٨١٤ .

مهلاً يا همر فوالله أن لو كان من بني عدي بن كعب ما قلت هذا ، ولكنك قد عرفت أنه من رجال بني عبد مناف . فأجابه عمر : مهلاً يا عباس فلإسلامك يوم اسلمت كان أحب إلي من اسلام الخطاب لو أسلم! واصدر الرسول على أمره إلى عمه أن يذهب بأبي سفيان إلى رحله فاذا أصبح أناه به ، وفي الصباح جيء به إلى الرسول على فقال له : ويحك يا أبا سفيان ألم يأن لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله؟ قال : بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك ، والله لقد ظننت أن لو كان مم الله إله غيره لقد أغنى عنى شيئًا بعد !!

استمر الرسول: ويحك يا أبا سفيان ألم يأن لك أن تعلم أني رسول الله؟قال: بأي أنت وأمي..أما هذه والله فان في النفس منها حتى الآن شيئاً.فقال له العباس: ويحك أسلم واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله قبل أن تضرب عنقك. عندذاك أعلن أبو سفيان إسلامه. وأراد الرسول أن يتخذ منه مفتاح أمان يفتح أمامه الطريق إلى مكة دون إواقة الدماء ويكبت به روح المقاومة الوثنية المتعطشة للقتل والدماء فأراد أن يشبع فيه عاطفة الفخر ويحقق هدفه عن هذا الطريق. فأعلن أن من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن وبذلك سعى الرسول إلى تنفيذ أسلوب (منعالتجول) لكي يتمكن من دخول مكة بأقل قدر من الاشتباكات و الاستفزازات وإراقة الدماء.

وجعل لدار أبي سفيان مكانة خاصة كي يكون ساعده في إقناع المكين بالسلم والهدوء ولم يكتف الرسول بذلك بل أمر العباس أن يحجز أبا سفيان عند مدخل المضيق الذي ستنساب منه قوات المسلمين في طريقها إلى مكة فيراها رأي المين فيزداد يقيناً بألا قدرة للمكين على المقاومة (٥٤). ووقف العباس وأبو سفيان حيثًا أمره الرسول علي وراحت قبائل المسلمين تمسر حاملة راياتها الخاصة واحدة تلو الأخرى ، وكاما مرت قبيلة كبسرت ثلاثاً فسأل أبو سفيان:

يا عباس من هذه؟ فيقول سُليم، فيقول ما لي ولسُليم! ثم تمر القبيلة الأخرى فيسأل: يا عباس من هؤلاء؟ فيجيبه مزينة فيقول ما لي ولمزينة حتى إذا استعرضت القبائل كلها مر" رسول الله في كتيبته ( الخضراء ) التي تضم ألف دارع من المهاجرين والأنصار لا 'يرى منهم إلا الحدق خلل الحديد. فسأل أبو سفيان: سبحان الله يا عباس من هؤلاء؟ فأجابه هذا رسول الله في المهاجرين والأنصار. فقال أبو سفيان: ما لأحد بهؤلاء قبل ولا طاقة. فطلب منه العباس أن يسرع إلى قومه يعلمهم بما رأى وسمع (٢٠١).

دخل أبو سفيان مكة وراح يصرخ بأعلى صوته : يا معشر قريش هــذا محمد قد جاء كم فيما لا قِبَلَ لكم به فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فانبرت له امرأته تقبح رأيه وقام القوم مستنكرين قائلين: قاتلك الله ، وما تغني عنا دارك؟ فاستأنف أبو سفيان : ومن أغلق عليه بابه فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن، وأدر كت الأغلبية العظمى من المكيين أن لا جدوى في نخالفة زعيمها أبي سفيان وهو يدعوها إلى الأمان قبل أن تكتسحها سيوف المسلمين . فتفرقت إلى دورها وإلى المسجد الحرام وأخلقت من دونها الأبواب (٤٧) .

#### \* \* \*

وزع الرسول والمحقق قواده لكي يدخلوا كلمن الجبهة التي حددت له: سعد بن عبادة وابنه يدخلان بقواتها مكة من الجهة الشرقية ، أبو هبيدة عامر بن الجراح يتقدم بقواته بين يدي الرسول والمحقق ليدخل مكة من جهتها الغربية ، الزبير بن العوام يقود خيل المهاجرين والانصار إلى أعلى مكة حيث الحجون لكي يغرز راية المسلمين هناك وخالد بن الوليد يدخل مكة من الجنوب حيث تجمع مقاتلو قريش وحلفاؤهم واحابيشهم لمنع القوات الإسلامية من اجتياز مكة .

<sup>(</sup>۲۶) ابن هشام ص ۲۸٦ ــ ۲۸۷ الطبري ۴/۳ه الواقدي ۸۱۸/۲ ــ ۸۲۲ البخاري : تجريد ۹۰/۲ .

<sup>(</sup>٤٧) ابن هشام ص ۲۸۷ الطبري ٦/٤٥ الواقدي ۸۲۲/۲ - ۸۲۳ .

وأمر الرسول عليه قواده الا يقاتلوا إلا اضطراراً وسمى نفراً من مكة أمر بقتلهم حتى ولو تعلقوا باستار الكعبة بسبب مواقف كانوا قد اتخذوها: ارتداداً عن الاسلام، أو قتلا لمسلمين ، أو إيذاء لدعاتهم في مكة أو هجاء قبيحاً لرسول الله عليه مناية بين رجل وامرأة قتل بعضهم وفر البعض الآخر واستأمنت فئة ثالثة فأمنها الرسول عليه وعفا عنها .

وقد دخلت قوات المسلمين مكة من جهاتها الأربع بسهولة بالغة ، بعد ار هزم خالد القوات القرشية التي اعترضت مسيرته في الجنوب وقتل وجرح منهم ثلاثة عشر رجلا (٤٨) ، ولم يفقد من رجاله سوى اثنين كانا قد شذا عن الطريق التي سلكها (٤٩).

وما ان تمت سيطرة المسلمين على مكة في العشر الأواخر من رمضان واستقر أمرهم فيها حق خرج الرسول والله من خيمته التي ضربت له بالحجون حيث رفض النزول في بيوت مكة طيلة مكوثه هناك (٥٠٠).

خرج على راحلته فطاف بالبيت سبعاً وتكبيرات المسلمين من ورائمه تشق هنان الفضاء ثم دعا عثمان بن طلحة فأخذ منه مفتاح الكعبة ففتحت له فدخلها وكسر اوثانها بيده وطرحها أرضائه مجاصور الملائكة والأنبياء ، وعندما رأى ابراهيم عليه السلام مصوراً في يده الازلام يستقسم بها قال : قاتلهم الله ، جعلوا شيخنا يستقسم بالازلام ما شأن ابراهيم والازلام [ ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانياً ، ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين ] .

ثم أمر بتلك الصور فطمست وخرج إلى الأصنام المصفوفة حول البيت والمشدودة بالرصاص فراح يعمل بها تحطيا ويقول قل جاء الحق وزهق الباطل

<sup>(</sup>٨)) وقبل ثمان وعشرين : الواقدي ٢/٥/٦ - ٨٢٥ ، البلاذري : عنوح ١/١١ .

<sup>(</sup>٩)) ابن هشام ص ۲۸۹ – ۲۹۱ الطبری ۲٫۲۰ – ۲۰ ، ۲۳ – ۲۶ ابن سعد ۹۸/۱/۲ الواقدي ۲۳۲۲ – ۸۲۸ البلاذری : عوج ۱/۶۱ – ۱۵ انساب ۲/۰۵۱ – ۲۲۱ البخــاری نجربــد ۲٫/۲ .

<sup>(</sup>٥٠) المواقدي ٢٩/٢ .

ان الباطل كان زهوقاً ](۱°۱). وارسل خالد بن الوليد الى بطن نخلة ليهدم العزى كبير إلهة المنطقة فانطلق خالد إلى هدفه فكسر الصنم وهدم بيته وسادنه يصرخ: أعزى اغضبي بعض غضباتك، دونما جدوى(۲۰۱). وانطلق عمرو بن العاص لهدم سواج، وكان حجراً، وجرى بينه وبين السادن هذا الحوار:

السادن: ما تربد ؟

عمرو: هدم سواع.

السادن: لا تطبق هدمه.

عمرو: أنت في الباطل بعد .

وهدم الوثن فلم يجد في خزانته شيئًا. وفي الوقت نفسه كان سعد بن زيد الأنصاري يهدم مناة ، الآله الذي كانت الأوس والخزرج تعبده وتطوف به أيام الجاهلية (٥٠٠). ومن مكة أيضًا بث الرسول على الجهات الحيطة تدعوا إلى الاسلام وهي تحمل أمراً بعدم القتال ، مستهدفاً بذلك تعزيز انتصاره على الزعامة الوثنية ومد الدعوة إلى مناطق كانت قريش قد جعلتها حكراً على الهتها وأصنامها (٥٤).

وقف الرسول والتي على باب الكعبة وقد تجمع الناس في المسجد فخاطبهم قائلًا ( لا اله إلا الله وحده لا شريك له ، صدق وعده ، ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ، ألا كل مأثرة أو دم أو مال فهو تحت قد بي، هاتين الا سدانة البيت وسقاية الحاج . يا معشر قريش ان الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء . الناس من آدم وآدم من تراب ( يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنشى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتمارفوا ان أكرمكم عند الله اتقاكم ) .

<sup>(</sup>۱ه) ابن هشام ص ۲۹۱ – ۲۹۶ ابن سعد ۹۸/۱/۲ – ۹۹ الواقدي ۱۸۳۲ – ۸۳۲ ، ۸۳۶ ، البلاذري : فتوح ۲/۱) البخاري : تجرید ۹۰/۲ – ۹۱ .

<sup>(</sup>٥٢) الواقدي ٢٠/٢ الطبري ١٥/٣ ابن سعد ١٠٥/١/٢ خليفة بن خياط ١/١٥

<sup>(</sup>٥٣) الطبري ٦٦/٢ الواقدي ٨٧٠/٢ ابن سعد ١٠٥ / ١٠٥ - ١٠٦ ،

<sup>(</sup>٤٥) الطبري ٦٦/٣ ابن سعد ١٠٦/١/٢ ــ ١٠٨ المواقدي ٨٥٥/٣ ــ ٨٨٨ خليفة بال خياط : تاريخ ١٠١١ه .

يا معشر قريش ما ترون اني فاعل بكم؟ . أجابوه بصوت واحد: خيراً . أخ كويم وابن أخ كريم! قال : اذهبوا فأنتم الطلقاء ) .

كان الرسول على يستهدف من حرصه على السلم تأليف القلوب وتوحيد كلمتها لتقبل على الإسلام، فلم يكن من السهل على قريش أن تقبل بمصيرها الذي آلت اليه وهي سيدة العرب دون منازع لأنها أعظمهم حضارة واشدهم بأسا وأكثرهم مالا وفي بلدها البيت الحرام، ليس من السهل أن تقبل قريش بمصيرها هذا وتقبل على الاسلام طائعة وتحمل رايات الجهاد لولم تعامل هذه المعاملة السلمية التي لم تكن تتوقعها، وبذلك انقلب موقفها من أشد الناس عداوة للاسلام إلى احرص الناس على رفع راية الاسلام (٥٠٠).

جلس الرسول على المسجد فقام اليه على بن أبي طالب ومفتاح الكمبة في يده وقال: يا رسول الله الجميع لنا الحجابة مع السقاية صلى الله عليك. فقال الرسول على أبن عثمان بن طلحة ؟ فلما جيء به ، قال له : هاك مفتاحك يا عثمان اليوم يوم بر ووفاء '٥٠١. وأمر مؤذن بلالا أن يصعد فيؤذن في الناس معلنا بشهادته انتهاء عهد الوثنية في مكة ، قلب الوثنية ، وبداية عهد جديد لا 'يعبد فيه غير الله ، وفق التعاليم التي جاء بها رسول الله على العبادة التي تحرر الانسان وتباركه وتزكيه وتقوده إلى الفلاح الواحد في الدنيا والآخرة وترفع رأسه فلا يعبود ينخفض موة أخري لقوة في الأرض بشراً كانت أم حجارة صماء (٥٠٠).

وفي يوم الفتح هذا يقول الغزالي: « ترجع بنا الذكريات إلى رجال لم يشهدوا هذا النصر المبين ولم يسمعوا صوت بلال يرن فوق ظهر الكعبة بشمار التوحيد ولم يروا الأصنام مكبوبة على وجوهها.. إنهم قتلوا أو ماتوا إبان المعركة الطويلة

<sup>(</sup>٥٥) شيت خطاب : الرسول القائد ص ٢٢٩ - ٢٤٠ .

<sup>(</sup>٥٦) ابن هشام ص ٢٩٢ – ٢٩٣ الطبري ٦٠/٣ – ٦١ ابن سعد ٩٩/١/٢ الواقدي ٨٣/٢ – ٦٠٨ البلاذري : غنوح ٤/١/١ – ٨٨ انساب ١٥٥١ – ٣٥٦ . وانظر عن نص خطبة الرسول في اعقاب غنج مكة : حميد الله : الوثائق ص ٦٧ – ٦٨ .

<sup>(</sup>٥٧) عن الآيات المتعلقة بفتـح مكة انظـر سورة التوبــة : ٨ - ١٦ ، ٢٣ - ٢١ ، ٢٠ المتعنـة ١ - ٢ .

التي نشبت بين الايمان والكفر ، ولكن النصر الذي يحني الأحياء ثماره اليوم لهم فيه نصيب كبير وجزاؤهم عليه مكفول عند من لا يظلم مثقال ذرة . إنه ليس من الضروري أن يشهد كل جندي النتائج الأخيرة للكفاح بين الحتى والباطل ، فقد يختمه الأجل في المراحل الأولى وقد يصرع في هزيمة عارضة كا وقع لسيد الشهداء حمزة ومن معه . والقرآن الكريم ينبه أصحاب الحق إلى أن المعول في الحساب الكامل على الدار الآخرة لا على الدار الدنيا فهناك الجزاء الأوفى للمؤمنين والكافرين جمعاً [فاصبر إن وعد الله حق ، فإما نر يَنتُك بعض الذي نعد هم أو تندو فسيد المنا و تعد الله حق ، فإما نر ينتك بعض الذي نعد هم أو تندو فسيد المنا كره جمون ] ... "(٥٠) .

## \*\*

ولد سقوط مكة قاعدة الوثنية رد فعل عنيف لدى القبائل العربية في الشمال وعلى رأسها هوازن وثقيف ، ورأت أن تتحرك لتوجيه ضربة قاصمة للقوات الاسلامية قبل ان يستفحل الخطر وتجد هذه القبائل نفسها محاطة من كل مكان . إذ أن السكوت ازاء ما يحققه المسلمون من انتصارات ، يعني فتح الطريق امامهم لتفطية الجزيرة كلها بدينهم الجديد ، واكتساح مواقع الوثنية واحدة واحدة ، سيا وان (أم القرى) قد القت السلاح دونما قتال أو مقاومة . هذا إلى أن هذه القبائل كانت – لدى سماعها بمغادرة الرسول المدينة على رأس قواته – قسد تجمعت خوفاً من أن يغزوها الرسول بالله . وقال زعماؤها بعد فتح مكة وقد فرغ لنا ، فلا ناهية له دوننا ، والرأي أن نغزوه » .

وتولت هوازن كبر المحاولة حيث جمها زعيمها مالك بن عوف النصري وانضمت اليها ثقيف كلها، ولحق بها بعد قليل قبائل نصر وجشم وسعد بن بكر وعدد من ابناء بني هلال وبني مالك ، واتفق قادتهم على أن يسلموا بزحامة مالك بن عوف ، فرأى هذا أن يسير مع المقاتلين ، نساؤهم وأطفالهم وأموالهم كي يستميتوا في القتال . . . وعندما عسكر في أوطاس ، أحد وديان هوازن ،

<sup>(</sup>٥٨) فقه السيرة ص ١١٨ .

اعترض دريد بن الصمة الجشمي عصلى رأي مالك في جلب النساء والأطفال والأموال ، وسأله لم ذاك ؟ فأجاب مالك : أردت أن أجعل خلف كل رجل منهم أهله وماله ليقاتل عنهم ، فقال دريد وهو شيخ كبير مجرب : راعي ضأن والله ! وهل يرد المنهزم شيء ؟ انها ان كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه ، وإن كانت عليك فضحت في أهلك ومالك . فرفض مالك الأخذ برأيه أنفة واستعلاء ونادى قومه : إذا رأيتموهم فاكسروا جفون سيوفكم ثم شدوا شدة رجل واحد (٥٩).

عندما سمع الذي يَرِالِيَّةِ نباً هذا التحرك الوثني بعث أحد أصحابه مستخبراً ، وأمره أن يدخل في الناس فيقم فيهم حتى يعلم علمهم ثم يأتيه بخبرهم . فتسلل الرجل إلى مواقع العدو وعاد ليخبر الرسول عَرَالِيَّةِ عِا أَجْعَ عليه هؤلاء من قتال المسلمين . فانطلق الرسول عَرَالِيَّةِ في مطلع شوال على رأس اثني عشر الف مقاتل كان من ضمنهم الفان من المكيين أسلموا بعد الفتح . وسرعان ما وجد المسلمون أنفسهم مضطرين إلى اجتياز واد من أودية تهامة ، شديد الانحدار يدعى حنينا ، في طريقهم لجحابهة التجمع الوثني ولم يكن الصبح قد اتضح بعد ، وكان المشركون قد سبقوهم إلى الوادي فكنوا لحم في شعابه ومضايقه ، وتهيووا للانقضاض على المسلمين في جو يسوده المطر والضباب وما أن دخلت قوات المسلمين الوادي حق انقض عليهم اعداؤهم دفعة واحدة ، من حيث لم يكونوا يتوقعون ، فأصابهم الفزع والاضطراب وكروا راجعين لا يلوي أحد على أحد (١٠)!

انحاز الرسول والله ذات اليمين ونادى (أيها الناس هلموا إلى ، أنا رسول الله أنا محمد بن عبد الله )، ثم تقدم مجربته أمام المقاتلين ، وكان يقف إلى جانب صامداً عشرات من المهاجرين والأنصار فيهم على وأبو بكر واسامة و عمر ...

<sup>(</sup>۹۹) ابن هشام ص ۲۹۷ – ۲۹۹ الطبري ۷۰/۳ – ۲۷ الواقدي ۸۸۵/۳ – ۸۸۹ . (۱۰) ابن هشام ص ۲۹۹ – ۳۰۱ الطبري ۷۲/۳ – ۷۶ ابن سعد ۱۰۸/۱/۲ الواقدي ۸۸۹/۳ .

وقال للعباس ذي الصوت الجهوري و يا عباس اصرخ: يا معشر الأنصار ، يامعشر اصحاب السمرة ، وسرعان ما انطلقت النداءات من بعيد (لبيك لبيك) وكان الرجل منهم إذا ما أراد ثني بعيره والانطلاق ثانية الى قلب المعركة ، لا يقدر على ذلك، لشدة التدافع والزحام وضغط المتراجعين، فيأخذ درعه فيقذفها في عنقه، ويحمل سيفه وترسه، ويقتحم عن بعيره نحلياً سبيلها ، ومنطلقاً صوب النداء . حتى اذا اجتمع إلى الرسول مائة من المقاتلين ، استقبلوا العدو واقتتلوا معه قتالاً مريراً وقال الرسول وقد رأى أصحابه يجتلدون مع المشركين : الآن حيى الوطيس . وتمكن على ورجل من الأنصار من قتل حامل راية هوازن. وبدأت الكفة ترجح لصالح المسلمين ، وما لبث المشركون أن أخذوا بالتراجع صوب الوراء وانقض عليهم المسلمون يعملون فيهم قتلاً واسراً . . وما أن عاد المشركين مكتفين بين يدي رسول الله الخلف من المسلمين ، حتى وجدوا أسارى المشركين مكتفين بين يدي رسول الله ويقال المناس .

تراجع المشركون بقيادة مالك بن عوف صوب الطائف ، وعسكر بعضهم في أوطاس ، وتوجهت فئة ثالثة نحو نخلة ، ولم يتح لهم الرسول عليه فرصة يستردون فيها قواهم وبعيدون تنظيم أنفسهم ، فأرسل قوة من فرسان المسلمين لمطاردة أولئك الذين توجهوا نحو نخلة ، وقوة ثانية بقيادة أبي عامر الاشعري كلفت بقتال المشركين في أوطاس ، فأصابوه بسهم أودى بحياته ، فأخذ الراية ابن عمه أبو موسى الأشعري وقاتلهم حتى فتح عليه وتمكن من هزيمتهم (٢٢).

\*\*\*

وبعد أنأمر الرسول بحبسسبايا معركة حنين وأموالها الكثيرةفي مكانيدعى

<sup>(</sup>٦١) ابن هشام ص ٣٠١ ـ ٣٠٣ الطبري ٧٤/٣ ـ ٧٧ ابن سعد ١٩٩/١/١ الواقبدي (٦١) ابلاذري : انساب ١٩٥/١ اليعقوبي : تاريخ ٢/٢٠ .

<sup>(</sup>٦٢) ابن هشام ص ۳.۵ الطبري ۷۸/۳۳ ـ .۸ ابن سعد ۱۰۹/۱/۲ الواقدي ۹۱۰/۳ ـ . ۱۹۱ البلاذري : فتوح ۱/۵۱ انساب ۱/۳۵ البخاري : تجرید ۹۱/۲ – ۹۲ .

(الجمرانة) بحداً التصرف بها انطلق صوب الطائف حيث اعتصم المنهز مون بحسونها المنيمة وأعدوا العدة للقتال . ونزل قريباً منها حيث عسكر هناك . وجرت مناوشات بين الطرفين ذهب ضحيتها نفر من المسلمين بنبال العدو الأمر الذي دفع الرسول إلى إبعاد معسكره عن مدى النبال التي كانت تنطلق من حصون ثقيف . وظل يحاصرهم بضعاً وعشرين ليلة اقدمت خلالها وفود المناطق المجاورة معلنة اسلامها . واستمر القتال اعنيفاً حيناً ومتقطعاً أحياناً استعمل فيسه المسلمون آلات الحصار لأول مرة كالمنجنيق والدبابة وقد تمكنت قوة من المسلمين من الزحف بدبابتهم الى جدار الطائف وبدأوا بخرقه لو لا أن أرسلت عليهم ثقيف قطعاً من مديد محمية بالنار اضطرتهم إلى الانسحاب بعد أن سقط عدد منهم . ورداً على المقاومة العنيفة التي أبداها المشركون المر الرسول بتقطيع كروم ثقيف المنتشرة في البساتين الجاورة لإرغامهم على التسليم . وتسلل الى معسكر المسلمين من الطائف اكنذاك انفر مسن عبيدها أعلنوا اسلامهم المسكر المسلمين من الشائم عليه وسلم (٦٢) .

لم ير الرسول صلى الله عليه وسلم ضرورة للاستمرار في الحصار ، وأدرك أن الطائف ستجد نفسها في يوم قريب أشبه بجزيرة منقطعة يحيط بها بحر طام منكل مكان ، وستسعى اليه حينذاك طالبة الانتاء الى الدين الجديد ، رغبة وايماناً لا حقداً وخوفاً. وبدلاً من أن تكون هذه المدينة ذات الطاقات البشرية المعروفة ، على المسلمين في مستقبل الآيام ، فانها ستكون لهم . ولقد كانت رحلة تبوك الكبرى بعد ذلك بقليل مما يسوغ القول إن الذي صلى الله عليه وسلم لم ير خطراً من ترك الطائف الى فرصة اخرى ورأى العودة والتعجيل برحلة تبوك (١٠٠٠) . لذلك كله لم يشأ الرسول صلى الله عليه وسلم أن يفتتحها عنوة ، ولم يأمر بهجوم حامم عليها،

<sup>(</sup>٦٣) ابن هشام ص ٣٠٧ – ٣١٠ الطبري ٣٨٣ – ٨٥ ابن سعد ١١٤/١/١ الواقــدي ٣٣/٣ – ٩٣٧ البلاذري : متــوح ١/٥١ انساب ٢٦٧/١ خليفة بن خياط : تاريــخ ٣/١٥٠ .

<sup>(</sup>٦٤) دروزة : سيرة الرسول ٢٦٩/٢ - ٣٧٠ .

كا حدث في العام الماضي مع حصون خيبر على سبيل المثال. واكتفى بأن يدير القتال على أضيق نطاق ، بحيث أن جميع من استشهد من أصحابه خلال الحصار لم يتجاوزوا اثني عشر رجلًا (٦٠) . ومن ثم أمر أن يؤذن في الناس بالرحيل ، فقفل المسلمون عائدين ، بمديضع وعشرين يوماً من الحصار ، الى الجعرانة حيث جمعت السمايا والفنائم الكثيرة في أعقاب حنين : ستة آلاف رأس من السي ، وأربعة وعشرون ألف بعير ، وأربعون ألف شاة ،وأربعة آلاف أوقية من الفضة . ولم يتسرع الرسول صلى الله عليه وسلم في توزيعها أملًا في أن يعود قادة هوازن مسلمين فيرد عليهم سبيهم وأموالهم.ولكنهم لم يجيئوا الا بعد انتطار طويل وزهت خلاله المفانم . وفي الجعرانــة التقوا بالرسولُ ُصلى الله عليه وسلم وقالوا له : يا رسول الله إ"نا أهمل وعشيرة ، وقد أصابنا من البلاء ما لم يخف عليك ، فامنن علينا من الله عليك . فسألهم الرسول: أابناؤكم ونساؤكم احب اليكم أم اموالك ، فاجابوه : نساؤنا وابناؤنا ، فردهم اليهم عن طيب خاطر من المسلمين وسألهم ان يخبروا زعيمهم مالك بن عوف الذي كان قد احتمى بالطائف انه ان جاء مسلمارد" عليه الرسول اهله وماله، فاستجاب مالك لدعوة الرسول مِلْقَة وتسلل من الطائف حيث قدم عليه معلناً اسلامه ، فرد عليه الرسول أهله وماله واستعمله على من أسلم من قومــه والقبائل المجاورة . فأخذ مالك يداهم ثقيفاً بمسلمي قومه ، ويهاجم قطعانهم وقوافلهم حتى ضيقعليهم (٦٦) وبذلك حقق الرسول مِلْقِيْ همىفين اثنين بسياسته المرنة هذه أولها كسب قبيلة هوازن ذات الشوكة وحلفاءها إلىمعسكر المسلمين ، وثانيهما اتخاذها رأس حربة يضرب بها بقايا القوى الوثنية في المنطقة .

#### \*\*

بدأ الرسول عِلَيْ بعد ذلك مهمة توزيع الفنائم على جنده وأتباعه . وناداه

<sup>(</sup>٦٥) ابن هشام ص ٣١٠ الطبري ٨٥/٣ ابن سعد ١١٤/١/٢ – ١١٥ خليفة بن خياط : ناريخ ١١٥ – ٥٥ .

<sup>(</sup>٦٦) ابن هشام ص ٣١١ – ٣١٤ الطبــري ٨٦/٣ ــ٨٩ ابن سعد ١١٠/١/١ – ١١١ الواقدي ٩٤٩/٣ – ٩٠٦ ٠

الأعراب: يا رسول الله ، أقسم عليما من الابل والغنم ، وازد حموا عليه على أيها الناس ألجزوه إلى جذع شجرة اختطفت عنه رداءه فقال: ردّوا علي ردائي أيها الناس فوالله ان لو كان لكم بعدد شجر تهامة نعم لقسمته عليكم ، ثم ما الفيمتوني بخيلا ولا جبانا ولا كذاباً . ثم تقدم إلى بعير قريب منه فاستل منه وبرة جعلها بسين اصبعيه ثم رفعها وقال (أيها الناس ، والله ما لي من فيشكم ولا هذه الوبرة ، إلا الخس ، والحس مردود عليكم )!! ثم راح يوزع الفنائم ، مختصاً بقسمها الأكبر زعماء القبائل العربية التي اسلمت أخيراً من أجل أن يتألفهم وقومهم بها، فأعطى كل واحد منهم عشرات من الجال . وعندما رأى الأنصار أن الغنائم قد حجبت كل واحد منهم عشرات من الجال . وعندما رأى الأنصار أن الغنائم قد حجبت عنهم ، وانصبت بين أيدي قريش وقبائل المنطقة وجدوا في أنفسهم ، وتناوشتهم الظنون ، فراحوا يتهامسون بها ، وقال قائلهم: لقي واللهرسول الله عن أتباعه ، والم يشأ زعيمهم سعد بن عبادة إلا أن يصارح الرسول عا يدور بين أتباعه ، فسأله الرسول : فأين أنت من ذلك يا سعد ؟ أجاب : يارسول الله ما انا إلا من فسأله الرسول : فأين أنت من ذلك يا سعد ؟ أجاب : يارسول الله ما انا إلا من قومي ، فقال له الرسول : فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة .

وقف الرسول عَلِيْ في جموع الأنصار خطيباً ، فحمد الله وأننى عليه ثم قال ( يا معشر الأنصار ما قالة بلغتني عنكم ، وجدة وجدةوها على في أنفسكم ؟ ألم آتكم ضلالاً فهداكم الله ، وعالة فأغناكم الله ، وأعداء فألف الله بين قلوبكم ؟ قالوا : بلى ، والله ورسوله أمن وأفضل . قال : ألا تجيبوني يا معشر الأنصار ؟ قالوا : بماذا نجيبك يا رسول الله ؟ لله ورسوله المن والفضل . قال : أما والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم :

اتيتنا مكذبافصدقناك ومخذولاً فنصرناك وطريداً فأويناك وعائلافا سيناك. أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوماً ليسلموا وكلتكم إلى اسلامك ؟ الا ترضون يا معشر الانصار ان يذهب الناس بالشاء والبعير وتوجعوا برسول الله إلى رحالك ؟ فو الذي نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت امراً من الانصار ولو سلك الناس شعباً وسلكت الانصار شعباً لسلكت شعب الأنصار ! اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء الانصار) فبكي القوم

اخضلوالحاهم وقالوا: رضينا برسول الله قسماً وحظاً (٦٧). وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلمفتفرقوا وهم يعلمون يقينا البعد الحقيقي للدرس الذي منحهم إياه نبيهم ومعلمهم.

إن هذه الكتلة النقية في تاريخ الحركة الاسلامية يجب ان تظل على نقائها تعطي ولا تأخذ، تقدم ولا تؤخر ، لأن الذي قادها إلى الايمان ، ورفعها مجاهدة في طريقه اللاحب الطويل، شيء آخر غير اهتمامات الذهب والفضة . . انه النور العميق الذي انقدح في اعماقهم يوم بايعوا الرسول عليه . . وأما الكتل الجديدة في تاريخ الدعوة ، فاسلوب التعامل معها ، وكسبها ، وكف أذاها ، غير أسلوب التعامل مع كتلة كالأنصار آثر الرسول عليه أن يبقى معها دوماً : حياً وميتاً (معاذ الله . . - قال لهم الرسول - الحيا محياكم والمات مماتكم )!!

### \* \* \*

قفل الرسول على عائداً إلى مكة فأدى مناسك العمرة هناكم في ذي القعدة وولى عتاب بن اسيد إمرة مكة ، ومعاذ بن جبل تفقيه الناس في الدين وتعليمهم القرآن . ومنح عتاباً راتباً يومياً مقداره درهم واحد !! وقد قام الأمير الشاب يوماً خطيباً في الناس فأعرب عن قناعته بما يتقاضى أجراً على اتعابه . وقال : أيما الناس أجاع الله كبد من جاع على درهم ، فقد رزقني رسول الله صلى الشعليه وسلم درهماً كل يوم فليست بي حاجة إلى أحد . وقد حج عتاب بالمسلمين ذلك العام الذي شهد حجاً ختلطاً شمل المسلمين والوثنيين على السواء (١٦٨) . وفي الأيام الأخيرة من ذي العقدة ومطلع الشهر التابي كان الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد سلكوا طريق العودة إلى المدينة في أعقاب أكبر انتصارين حققها الإسلام في صراعه مع الوثنية .

<sup>(</sup>٦٧) ابن هشام ص ٢١٦\_ ٣١٨ الطبري ٩٩/٣ \_ ١٤ ابن سعد ١١٠/١٢ \_ ١١١ الواقدي ١٩٣٢ \_ ٩٤٩ ، ٩٥٦ \_ ٩٥٨ وانظر : البخاري : تجريد ٩٣/٢ . ٣

<sup>(</sup>٦٨) ابن هشام ص ۲۱۸ الطبري ۹٤/۳ ــ ۹۰ الواقدي ۹۰۹/۳ ــ ۹٦.

# عام الوفود وتصفية الوجود الوثني

كان سقوط مكة زعيمة الشرك بأيدي الفاتحين ، وهزيمة التحالف الوثني الأخير في حنين، آخر ضربتين حاسمتين للوجود الوثني في جزيرة العرب انهار بعدها جدار الكفر وانطلقت حركة الاسلام بخفة وسرعة ، حيث أزيلت العوائق الى كل مكان . وأدركت القبائل العربية التي ظلت على وثنيتها ألا مناص لها من تحديد موقفها من الاسلام ودولته المتفردة بالحكم والسلطان في الجزيرة كلها وان عنادها وتشبثها بمواقفها السابقة فقد مبرراته بدخول مكة في الاسلام ، وانتاء هوازن ، أكبر القبائل الوثنية ، للدين الجديد . فراحت هذه القبائل تتسابق في إرسال وفودها الى المدينة ، قاعدة الاسلام ، مبايعة على الاسلام أو مصالحة رسوله صلى الله عليه وسلم ، ولكثرة هذه الوفود التي انهالت على المدينة في العام طليعتها وفد ثقيف الذي يقدم إلى المدينة في شهر رمضان في أعقاب هودة الرسول من غزوة تبوك . قال ابن اسحق ه وإنما كانت العرب تربّص بالاسلام امر هذا الحي من قريش ، كانوا إمام الناس وهاديهم وأهل البيت والحرم ، وصريح ولد اسماعيل ، وقادة العرب ، لا ينكرون ذلك . وكانت قريش هي الــــي نصبت

لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلموخلافه فلما افتتحت مكة ودانت لهقريش، ودوّخها الاسلام، عرفت العرب أنه لا طاقة لهم مجرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عداوته، فدخلوا في دين الله عز وجل أفواجاً يضربون اليه من كل وحه، (٦٩).

وكان عروة بن مسعود ، أحد زعماء ثقيف ، قد أدرك الرسول صلى الله عليه وسلم في طريق عودته ، قبل أن يصل المدينة ، وأعلن إسلامه ، وقفل عائداً إلى الطائف يدعو قومه إلى الاسلام متحصناً عنزلته فيهم ومحبتهم وطاعتهم له ، إلا أن حميتهم الجاهلية أنستهم ذلك كله فرموه بالنبل من كل وجه وأصابه أحدها فخر" صريعاً ، وعندما سئل ، وهو يتضرج بدمائه ، ما ترى في دمك ؟ أجاب: كرامة أكرمني الله بها ، وشهادة ساقها الله إلى ، فليس في إلا ما في الشهداء الذين قتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يرتحل عنكم ، فادفنوني معهم . ومرت الشهور على مصرع عروة ، وبدأت ثقيف تدرك ألا طاقة لها أن يرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً بكلمه ، ووقع اختيارهم على عبد عودته ، ما صنعوا بمروة ، وطلب منهم أن يرسلوا بوفقته رجالاً من شتى بعد عودته ، ما صنعوا بمروة ، وطلب منهم أن يرسلوا برفقته رجالاً من شتى عشائر ثقيف ، فأجابره و اختاروا له خسة رجال اتجه بهم الى المدينة (٧٠) .

لقيهم المغيرة بن شعبة في أطراف المدينة فهرع ليشر الرسول صلى الله عليه عليه وسلم بقدومهم عليه فلما رآه أبو بكر وعرف النبأ رجاه ألا يسبقه الى الرسول ، حتى يكون الصديق أول من يحدثه بالنبأ ، ففعل المغيرة . وعندما التقوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وبدروا حديثهم معه سألوه أن يدع لهم اللات

<sup>(</sup>۲۹) ابن هشام ص ۲۴۲ .

<sup>(</sup>۷.) ابن هشام ص ۳۳۱ ـ ۳۳۷ الطبري ۹۹٫۳ ـ ۹۸ ابن سعد ۲/۲/۱ ـ ۳۰ الواقدي ۱۹۵۰ - ۹۹۰/۳

لا يهدمها ثلاث سنين ، فأبى رسول الله عليهم ذلك فما برحوا يسألونه ، سنة ، ويأبى هليهم ، حق تنازلوا إلى التاس إبقائها شهراً واحداً ، والرسول يأبى أن يدعها يوما واحداً . وكان غرضهم من ذلك أن يسلموا – بعد عودتهم – من سخط سفهائهم ونسائهم وصبيانهم ، وألا يرو عوا قومهم بهدمها ، حق ينتشر الاسلام بينهم . فسألوه أن يعفيهم من تحطيم أصنامهم بأيديهم فأجابهم إلى ذلك وأرسل معهم أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة ليهدماها . وبعد أن أعلنوا إسلامهم ، كتب طم الرسول عليهم على النفقه في الاسلام وتعلم القرآن (٧١) .

عاد الوفد إلى الطائف يصحبه المغيرة وأبو سفيان، وتوجه المغيرة فور وصوله إلى اللات وراح يعمل فيها ضرباً بمعوله، وقومه محمونه خشية أن يرمى أو يصاب كا أصيب عروة بن مسعود . وخرجت نساء بني ثقيف حاسرات يبكين ويندبن إلهمان وهو يتهاوى إلى الأرض قطعاً من الحجارة العماء . وما لبث المغيرة أن أتم مهمته ، ومحا من الطائف ، ذلك المركز المهم الثالث في شمال الجزيرة ، زمزها الوثني الذي حجبها عن الالتحاق بالدعوة الجديدة ردحاً طويلاً (٢٧١) . وغدا الطائفيون من أشد الجاعات إخلاصاً للدعوة حتى أن المغيرة قال عنهم ولا أعلم قوماً من العرب ولا قبيلة كانوا أصح إسلاماً ولا أبعد أن يوجد فيهم غش لله ولكتابه منهم ، (٧٢) . وهكذا جاء البذار الذي زرعه الرسول صلى الله عليه وسلم قبل عام واحد عند أسوار الطائف ، بثاره الحلوة !!

\*\*

<sup>(</sup>۷۱) ابن هشام ۳۳۷ – ۳۳۹ الطبري ۹۸/۳ – ۹۹ ابن سعد ۲/۲/۱۰ – ۹۶ الواقدي . ۳/۹۲۳ – ۹۲۹ ابن الامي : الكامل ۲۸۳۲ – ۶۸۶ ابن حزم : جوامع ۲۵۰ – ۲۵۷ .

<sup>(</sup>۷۲) ابن هشام ص۲۶۹ – ۲۶۰ الطبري ۹۹/۲ – ۱۰۰ الواقدي ۱۹۳۴ – ۹۷۳ أبن حزم : جوامع ۲۵۷ – ۲۰۸

<sup>(</sup>۷۳) ابن سعد ۱/۲/۱ه .

كان الرفد الثاني الذي قدم المدينة ، بني تمسيم ، وكان يترأسه عطارد بن حاجب في عدد كبير من رجالات تميم وأشرافها. وعندما وصلوا المسجد ظهراً ، فادوا رسول الله من وراء حجراته : أن اخرج الينا يا محمد ! فخرج اليهم الرسول وهو غير مرتاح لأسلوبهم البدوي الحشن في ندائه ، وقسام زعيمهم فألقى كلة عدد فيها مآثر بني تميم وفضلهم في الناس . فأمر الرسول خطيبه ثابت بن قيس الحزرجي أن يرد على الرجل . فقام قيس خطيباً في المجتمعين ، فبدأ كلامه مجمد الشوالثناء عليه ثم تطرق الى نبوة الرسول وفضله وختم خطابه قائلا و... واستجاب لشحين دعاهم رسول الله ، نحن ، فنحن أنصار الله ووزراء رسوله ، نقاتل الناس حتى يؤمنوا بالله ، فمن آمن بالله ورسوله منع منا ماله ودمه ومن كفر جاهدناه في الله أبداً ، وكان قتله علينا يسيراً ... » . وأعقبه الزبرقان بن بدر شاعر تميم بقصيدة أكبر فيها مكانة تميم بين العرب ، فأمر الرسول شاعره حسان بن ثابت أن يرد على الرجل ، فأجابه بقصيدة أخرى . ولما انتهى الطرفان مسن القاء خطبهم وقصائدهم أعلن وفد بني تميم الاسلام ، فنحهم الرسول الجوائز والعطايا (٧٠).

وأرسلت بنو عبد القيس وفدها الى المدينة برئاسة الجارود بن عمرو ، فأسلم وأصحابه . كما قدم وفد بني حنيفة وفيهم مسيلمة بن حبيب الحنفي الكذاب ، فتركه قومه في رحالهم وذهبوا لمقابلة الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولما أسلموا وقفاوا عائدين الى ديارهم أعلن مسيلمة أنه قد أشرك في الأمر مع الرسول صلى الله عليه وسلم وراح يتلو عليهم سجعه الذي ظن أنه انما يضاهي به القرآن (٥٠٠).

وقدم عدي بن حاتم الذي كان قد اعتنق النصرانية ولجاً الى الشام اثر اتساع سلطان المسلمين . وقال له الرسول و لعلك يا عدي انما يمنعك من دخول في هذا الدين ما وى من حاجتهم ، فوالله ليوشكن المال أن يفيض فيهم حتى لا

<sup>(</sup>٧٤) ابن هشام ص (787 - 787 - 110) الطبري (78) ابن هشام ص (787 - 87 - 110) الواقدي (78) .

<sup>(</sup>۷۰) ابنهشام ص .۳۰ ۳۰۳ الطبري ۱۳۲/۳ – ۱۳۸ ابن سعد ۲/۱/۰۰ – ۵۰ وانظر البخاري : تجریــد ۲۰/۳ – ۹۷ .

يوجد من يأخذه . ولعلك انما يمنعك من دخول فيه ما ترى مسن كثرة عدوهم وقلة عددهم ، فوالله ليوشكن أن تسمع بالمرأة تخرج من القادسية على بعيرها حتى تزور هذا البيت لا تخاف . ولعلك انما يمنعك من دخول فيه أنك ترى أن الملك والسلطان في غيرهم ، وأيم الله ليوشكن أن تسمع بالقصور البيض من أرض بابل قد فتحت عليهم ، وما لبث عدي أن أعلن إسلامه (٢٧١) .

وراحت الوفود وزهماء القبائل تترى على المدينة : قدم فروة بن مسيك المرادي مفارقاً لملوك كندة ، فأعلن إسلامه ، فاستعمله الرسول على قبائل مراد وزبيد ومذحج وبعث معه خالد بن سعيد بن العاص على الصدقة . وقدم عمرو ابن معد يكرب في رجال من بني 'زبيد فأعلنوا إسلامهم . وقدم وفد كندة ، البالغ ثمانين رجلا بزهامة الأشعث بن قيس وأعلنوا اسلامهم ، وقدم صرد بن عبدالله الأزدي في وفد من الأزد وأعلنوا اسلامهم ، فأمره الرسول على قومه ، وأمره أن مجاهد بمن أسلم منهم مشركي القبائل اليمنية المجاورة . كا قدم وفسد آخر كما كتاباً من ملوك حمير يعلنون فيه إسلامهم ومفارقتهم الشرك وأهله ، فأجابهم الرسول بكتاب يبين لهم فيه بعض فرائض الاسلام ويعلمهم بأنه سيوسل اليهم عدداً من خيرة أصحابه فيهم معاذ بن جبل وعبد الله بن زيد ومالك بن عبادة وغيرهم ، وعليهم أن يؤدوا اليهم ما سيجبونه من صدقة وجزية ، وأمر عليهم معاذ بن جبل "

وقدمت كذلك وفود بلى والداريين ( من لخم ) وسلامان وغسان وغامد وبنو أسد وقال هؤلاء للرسول: قدمنا يا رسول الله من قبل أن ترسل الينا رسولا فأنزل الله سبحانه فيهم ( يمنون عليك أن اسلموا ، قل : لا تمنوا علي اسلامكم ، بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان . . ) (٧٨) . كا قدمت وفود بهراء وبني البكاء

<sup>(</sup>٧٦) ابن هشام ص ٢٥٢ – ٢٥٦ الطبري ١١٢/٣ – ١١٥ ابن سعد ١/١/٥٥ – ٦٠ .

<sup>(</sup>۷۷) انظر : ابن هشام ص ۳۵۱ – ۳۱۴ الطبري ۱۲۰/۲ – ۱۲۲ ، ۱۳۲ – ۱۳۹ وانظر بالتفصيل ابن سعد ۲۰/۲/۱ – ۸۲ .

<sup>(</sup>۷۸) العجرات ۱۷ ،وانظر : الطبري ۹٦/۳ ، ۱۳۰ ،

وبني فزارة (٧٩) . وارسلت بنو سعد بن بكر ضمام بن ثعلبة إلى رسول الله ، فقدم عليه ، وأناخ بمــــيره عند باب المسجد ثم دخل المسجد ورسول الله عليه جالس بين أصحابه ، ووقف قريباً منه وقال : أيكم ابن عبد المطلب ؟ أجــاب الرسول: أنا . قال الرجل: يا ابن عبد المطلب اني سائلك ومغلظ لك في المسألة فلا تجدن في نفسك . قال : لا أجد في نفسي فسل عما بدا لك . قال : انشدك بالله الهك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك ، الله بعثك الينا رسولا ؟ قال : اللهم نعم . قال : فانشدك بالله . . الله أمرك أن تأمرة أن نعبده وحده ولا نشرك به شيئًا ، وأن نخلع هذه الانداد التي كانت آباؤنا تعبد من دونه قال: ولا نشرك به شيئاً، وأن نخلع هذه الانداد التي كانت آباؤنا تعبد من دونه؟قال: الخس ؟ قال : اللهم نعم . ثم جعل ضمام يذكر فرائض الاسلام واحدة واحدة، حتى إذا فرغ قال : أشهد أن لا إله إلا الله وحــده لا شريك له واشهد أن محمداً رسول الله. وانصرف راجماً حتى إذا قدم على قومه، اجتمعوا اليه فراح يصرخ فيهم : بئست اللات والعزى قالوا : مَه يا ضمام ، اتق البرص ، اتق الجذام ، اتق الجنون ! قال : ويحكم ، انهما والله لا ينفعان ولا يضرَّان ، وان الله قد بعث رسولًا ، وأنزل عليه كتابًا استنقذكم به مما كنتم فيه ، واني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وان محداً عبده ورسوله ، وقد جئتكم من عنده بما أمركم به ونهاكم عنه . قال ابن عباس : فوالله ما أمسى ذلك اليوم وفي حيّه رجـل ولا امرأ إلا مسلماً (١١٠) . ذلك وفد يقول الغزالي - « يمثل بساطة الاميين في منطقهم ، وسلامة طريقتهم في جدلهم وخلو اذهانهم من المقد التي تمترض الحق في مسيله السمح . ولا نكران في أن جهاد الدعوة القديم له أثر. في الوصول إلى هذه النتائج السريمة، وهذا طبيعي ، فان تغيير دين ليس كتجديد زي ، وضمام كان يستحضر في ذهنه وهو يسأل النبي ، ثم وهو مخطب قومه ، ان هذه الرسالة الجديدة مرّت باطوار شتى من المحنوالفتن ثم كشفت عن صدقها وسلامة جوهرها

<sup>(</sup>٧٩) الطبري ١٢٢/٣ .

<sup>(</sup>٨٠) الطبري ١٢٤/٣ - ١٢٥ .

فليس ايمانه وايمان قومه وليد ساعة من كلام ١٠٠٠٠.

#### \*\*\*

وبعد قليل استقبلت المدينة عدداً آخر من الوفود انهالوا عليها من كل مكان: وقد محارب ووفد الرهاويين ووفد عبس (٢٠)، ووفد من طبيء برئاسة الشاعر زيد الخيل (٢٠)، ووفد بني عامر بن صعصعة (١٨٠)... وكان الرسول على قد بعث خالد بن الوليد إلى بني الحارث بن كعب في نجران ليدعوهم إلى الاسلام، فاستجابوا لدعوته وارسلوا إلى المدينة وفداً اعلن أسلامه ، فأهم عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم قيس بن الحصين، والحق بهم – بعد مفادرتهم المدينة – عمرا ابن حزم ليفقههم في الدين ويعلمهم السنة ومبادىء الاسلام ويجبي صدقاتهم ، وسلم كتاباً يبين فيه الكثير من تعاليم الاسلام التي كلف بابلاغها القاطنين هناك ، وختم الكتاب بقوله و ... وانه من اسلم من يهودي أو نصراني اسلاماً خالصاً من نفسه ودان بدين الاسلام فانه من المؤمنين ، له مثل ما لهم وهليه مثل ما عليهم . ومن كان على نصرانيته أو يهوديته فإنه لا يرة عنها ... » (١٠٥).

وفي مقابل ذلك قام الرسول بارسال امرائه وعمّاله إلى المناطق التي انتشر فيها الاسلام والقبائل التي أعلنت انتاءها للدين الجديد لكي يجبوا الصدقات ويعلموا الناس أصول دينهم ، فبعث المهاجر بن ابي أمية بن المفيرة إلى صنعاء وزياد بن لبيد الأنصاري إلى حضرموت وعدي بن حاتم إلى طيىء وبني أسد ، ومالك بن نويرة إلى بني حنظلة ، والزبرقان بن بدر وقيس بن عاصم إلى بني سعد ، والعلاء

<sup>(</sup>٨١) فقه السيرة ص ١٥٧ .

<sup>(</sup>۸۲) الطبري ۱۳۹/۳

<sup>(</sup>۸۲) الطبري ۱٤٥/۳ . الظبري ۱۲۸/۲/۱ . (۸۲) الم عمد التفصيل : ابن سعد ۲۸/۲/۱

<sup>(</sup> $\lambda$ ) الطبري 1} . وانظر عن الوغود بالتفصيل : ابن سعد 1/۲/۱ – ۸۱ واليعقوبي : تاريخ 1/۲ – ۹۱ وابن كثير : البداية 10، – ۹۱ وارنولد : الدعوة الى الاسلام ص 10 – 11 .

<sup>(</sup>٨٥) ابن هشام ص ٢٦٥ – ٢٦٩ الطبري ١٢٦/ – ١٢٩ ابنسعد ١٢٢/١/٢ .

ابن الحضرمي إلى البحرين ، وعلي بن ابي طالب إلى اليمن (٢٠١). وقد تمكن بعض اولئك الدعاة من نشر الاسلام بين عدد من القبائل اليمنية (٢٠٠). ثم ما لبثت الدعوة الاسلامية أن أخذت تنتشر بسرعة في تلك الاصقاع. وشهدت السنة الماشرة إسلام عدد من الأبناء الفرس هناك وتوج ذلك باسلام باذان حاكم اليمن الفارسي حيث ارسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كتاباً يعلمه فيه باسلامه (٨٠٠).

\*\*\*

وعندما اشرف العام التاسع للهجرة على نهايته وحان موعد الحج وجد الرسول علية نفسه مضطراً للبقاء في المدينة كي يتفرغ للوفود القادمة اليها دوغا انقطاع ، وأتاب عنه لإمامة المسلمين في حجهم ذاك أبا بكر الصديق رضي الشعنه. وما أن غادر أبو بكر المدينة في طريقه إلى البيت الحرام حتى نزلت آيات (براءة) من سورة (التوبة) تلك التي تعلن تصفية الوجود الوثني من شبه جزيزة العرب ومنح اتباعه وقتاً كافياً للتفكير في الخروج من حضيض الجاهلية الذي ظلوا يتمرغون فيه مثات السنين ، وها قد آن الأوان لكي يؤوبوا إلى الحق ويلتزموا الطريق المستقيم ، وإلا فان الدين الجديد سوف لن يمنحهم فرصة أخرى بعد ما صبر عليهم وقتاً طويلا (براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من بعد ما صبر عليهم وقتا طويلا (براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين . فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا انكم غير معجزي الله وان برىء من المشركين ورسوله .. ) . وسرعان ما حمّل الرسول عليه عليا بن ابي برىء من المشركين ورسوله .. ) . وسرعان ما حمّل الرسول عليه إلى الكعبة لكي برىء من المشركين والتعليات المرفقة بها وأمره أن ينطلق بها إلى الكعبة لكي يتلوها على جموع الحجاج هناك وفيهم الكثير من الذين لا يزالون عسلى شركهم يتلوها على جموع الحجاج هناك وفيهم الكثير من الذين لا يزالون عسلى شركهم يتلوها على جموع الحجاج هناك وفيهم الكثير من الذين لا يزالون عسلى شركهم يتلوها على جموع الحجاج هناك وفيهم الكثير من الذين لا يزالون عسلى شركهم

<sup>·</sup> ١٤ - ١٩٠٦ ابن هشام ص ٣٠٠ - ٢٧١ الطبري ١٤٧/٣ وانظر اليعقوبي : تاريخ ١٩/٢ - ٧١ .

۸۷) الطبري ۱۳۱/۳ – ۱۳۲ ابن سعد ۱۲۲/۱/۲ المسعودي : التنبيه ص ۲۳۸ – ۲۳۹ خليفة بن خياط ۸/۱۱ البلاذري : هتوح ۸۲/۱ انساب ۳۸۶/۱ .

<sup>(</sup>۸۸) الطبري ۱۵۸/۳

وجاهليتهم ... وبينا تولى أبو بكر إمارة الحج راح على يتلو على الناس تعليات الرسول مالية وآيات براءة في يوم الاضحى لا يقربن المسجد الحرام مشرك بعد عامه هذا ، ولا يطوفن بالبيت عريان ، ومن كان بينه وبين رسول الله عليه فله عهده إلى مدته ، ومن لم يكن له عهد فمدته أربعة أشهر .. وان الله لا يدخل الجنة إلا من كان مسلماً .. ، (١٩٥) .

يقول يحمد الغزالي بهذا الصدد و ليعلم من يشاء أن تشريع قانون بمحو الوثنية كتشريع قانون بمحو الأمية ، عمل انساني نبيل . وان اعتراضاً عليه لا يصدر من رجل يؤثر الخير للأمم ويتمنى لها السمو والكرامة . ومجسب الاسلام انه ظل اثنين وعشرين عاماً يحارب الخرافة بالتعليم والتربية كلما أتبحت له فرصة لنشر المعرفة وغرس الأدب ، وبالقصاص والقتال كلما وقف في طريقه الجهال والضلال يبطلون سعيه أو يصدون عنه . وقد منح الاسلام الوثنية أول الأمر حتى الحياة ، وترك من يرتد عنه يرجع اليها إذا شاء . ولم يفعل ذلك اعزازاً لها ، انما هو حسن ظن بعقل الانسان وضيره . . فلما تبين أن الوثنيين يستخفون بكل شيء وانهم يستفلون الحق المنوح لهم في الفتنة والمدوان والقتل ، لم يبق لتركهم من حكمة . . ومن ثم نزل الوحي يعالن المشركين بالقطيعة ويرفض منهم كل اعتذار ثم يسرد ما أسلفوا من سيئات على انه خليقة فيهم لم ينفكوا عنها يوماً ولا يرجى أن ينفكوا عنها أبداً هر (٩٠٠) .

إن مكة قاعدة الوثنية سقطت ، وأصبحت الدولة الاسلامية هي القوة السياسية المتفردة في زعامة الجزيرة فلا بد من تحديد جميع سكانها موقفهم في الولاء.

<sup>(</sup>٨٩) الطبري ٢٠٢٢ - ١٢٢ ابن سعد ٢/١/١٢ البلاذري : انساب ٢٨٢١ المقدسي ٤/.٤٢ - ٢٤١ ابن حزم : جوامع ص ٢٥٨ ابن الآثي : الكامل ٢٩١/٢ - ٢٩١ ابن كثير : البداية ٤/٣٤ - ٣٩ المسعودي : مروج ٢٠.٢٣ ، النبيه ص ٢٣٧ - ٢٣٨ . ويذكر المسعودي - المصدر السابق - انه لم تمض سنة على ذلك حتى دخلت المعرب في الاسلام ، وكانوا اكثر من مائة الف ، وتعايروا بالشرك بينهم والمقام عليه . وانظر : دروزة : سيرة الرسول ٢٨/٢ هامش (١) .

٩.٦) فقه السيرة ص ٥٣ – ٥٤] .

فأما أهل الذَّة فكانت الجزية رمز انتمائهم وولائهم، وأما العرب فقد اعلنت معظم قبائلهم في عام الوفود وقبله عن انتائها للدولة والدين الجديد. ولم يتبق الأقلة . كان لا بد من توجيه نداء اليها لتحديد موقفها . ووجود فشة لا تدين بمباذي الدولة ولا تخضع لقوانينها امر بالغ الخطورة في كيان الدولة الداخلي ، وكان لا بد ان يخضع هؤلاء الناس لنظام الدولة أو يحاربوه ، بمعنى ان يوضعوا في حكم الأعداء ، ولكنهم اعداء داخليون يترتب على عدوانهم خطر كبير على كيان الدولة . ومن هنا لم يقبل الاسلام منهم الا الدخول فيه . وليس للمشركين ديانة تحترم ولا مثل تفرض هذا الاحترام كأصحاب الديانات الساوية الأخرى التي اعترف بها الاسلام واعتبر الدين وحدة واحدة (٩١٠) .

وواضح انه لا يرد اي معنى من معاني مصادرة الحرية الدينية في هذه المقاطعة والحظر لأن البيت الحرام قد اصبح طاهراً من مظاهر الشرك ، واصبحت تقاليد الحج مثل ذلك وصار تحت السلطان الاسلامي ، وليس من المعقول أن يسمح المشركين بمارسة تقاليد الوثنية فيه ، عدا ما في له من الحق الطبيعي في سد بابه على أعدائه السياسين والدينيين (٩٢) . وقد أتى هذا البيان ثمرته ، فان النبي قد حج في العام العاشر حجته الأخيرة على النظام الاسلامي الكامل، وحج معه فيها حوالي مائة ألف من حاج العرب (٩٣) ، لم يكن من بينهم مشرك واحد . وفي الفترة التي تقع بن إعلان براءة ووفاة الرسول والتي طبق الرسول قانون براءة بخدر شديد وكياسة سياسية بارعة وتجنب الاصطدام بالقبائل والا جرح كبرياءها وأثار عصبيتها ، ولذلك كان يكتفي من وفودها بإعلان اسلامهم وانضامهم الى حكومته ، ويرسل معهم عند عودتهم مسلمين يعلمونهم الاسلام في بلاده (٩٤) .

والواقع أن ( إعلان براءة ) بوقف الوثنية نهائياً ، أمر لا يكن لدراك أبماده

<sup>(</sup>٩١) الشريف : مكة والمدينة ، الصفحات ٥٣٠ - ٥٣٦ .

<sup>(</sup>۹۲) دروزة : سيرة الرسول ۲۷۱/۳ .

<sup>(</sup>٩٣) انظر : المريزي : امتاع ١/١١٥ .

<sup>(</sup>٩٤) الشريف: مكة والمدينة ص ٥٣٨ .

إلا اذا نظرنا الى المسألة من جانبيها ( الحضاري ) و ( الاستراتيجي ) كضرورتين يرتبط بعضها ببعض وتسوقان الى الخاذ اجراء حاسم كهذا . فأما اولاهما فهي ان الوثلية ، على خلاف سائر الأديان الأخرى ، تمشل الدرك الأسفل في موقف الانسان الديني من الكون ، موقف يشده الى الحجارة و يصده عن التقدم الى الأمام ويحجب عن بصيرته الرؤية الشاملة لدور الانسان في الأرض وعلاقته بالقوى الأخرى في الوجود . ولو بقي العربي على وثنيته لظل بحكم موقفه المحدود هذا ، أسير جهله وتأخره ، وسجين عالم تضيق آفاقه لكي ما تلبث أن تعزله عن عن العالم وتحصره في قلب الصحراء (١٥٠) .

وأما ثانيتها افتقوم على ان الدولة (العقيدية) التي أنشئت في قلب المنطقة العربية ، وامتد نفوذها السياسي إلى كافة أرجاء الجزيرة ، وبدأت تحشد قواها وطاقاتها الجهادية للانتقال صوب الخطوة التالية في التحرك إلى العالم المحيط كله. هذه الدولة كان عليها أن تعتمد استراتيجية صارمة ، واضحة المعالم ، من أجل أن تحمي وجودها في شبه الجزيرة ، من جيوب الوثنية العربية ومراكز القوى الجاهلية ، وأن تحيط مركز انطلاقها إلى العسالم بسياج من الوحدة العقيدية والسياسية على السواء ، لثلا تضرب من الخلف وهي تمارس صراعها مع القوى الخارجية ، حاشدة له جل طاقاتها .

وعلى ضوء هـذا الارتباط بين الضرورتين الحصارية والاستراتيجية يمكن أن نتفهم موقف الحركة الاسلامية ، نظرية وتطبيقاً ، ازاء عدد من الأديان . فهادنتها اليهودية والنصرانية في شبه الجزيرة نفسها كان ينبثق من كون الديانتين كتابيتين متقدمتين ( فكرياً ) على سائر الديانات الأخرى السابقة والمعاصرة للاسلام ، فضلاً عن كونها لا تمثلان – من الناحية الكية – خطراً استراتيجياً على الدولة الاسلامية في شبه الجزيرة . إلا ان اليهود عندما نشطوا قبل غزوة خيبر الحاسمة

<sup>(</sup>٩٥) انظر كتاب ( تهافت العلمانية ) للمؤلف ، فصل ( مواقع العلم والدين ).

وبعدها لضرب الدولة ، واجراء اتصالات عديدة مع القوى الخارجية المتربصة ، صدر أمر بعدم السماح لهم بالبقاء في الجزيرة ، في أقسامها الشمالية على الأقل ، وقد تمثل هذا الأمر بحديث الرسول على ( لا يجتمع دينان في الجزيرة ) ، كاتمثل بخطوات عمر بن الخطاب العملية لاجلاء معظم اليهود عن المنطقة .

وموقف الاسلام – كذلك – من الجوسة والبوذية ، وعدم سعيه لتصفيتها – رغم تأخرهما الحضاري – يعود إلى انها لا يشكلان خطراً استراتيجياً مباشراً على قاعدة انطلاقه إلى العالم ، شأن الوثنية في شبه الجزيرة . وهكذا يجيء اعلان ( براءة ) نصراً حضارياً واستراتيجياً لدولة الاسلام ، وهي تنهياً للخطوة التالية في ( تحضير ) العالم و ( جهاد ) قياداته ( الكافرة ) جميعاً من أجل منح حرية الاعتقاد للانسان حيثاً كان .

# الفصيلالشامِن

العلاقات بين الاسلام والجبهة البيزنطية\_النصرانية

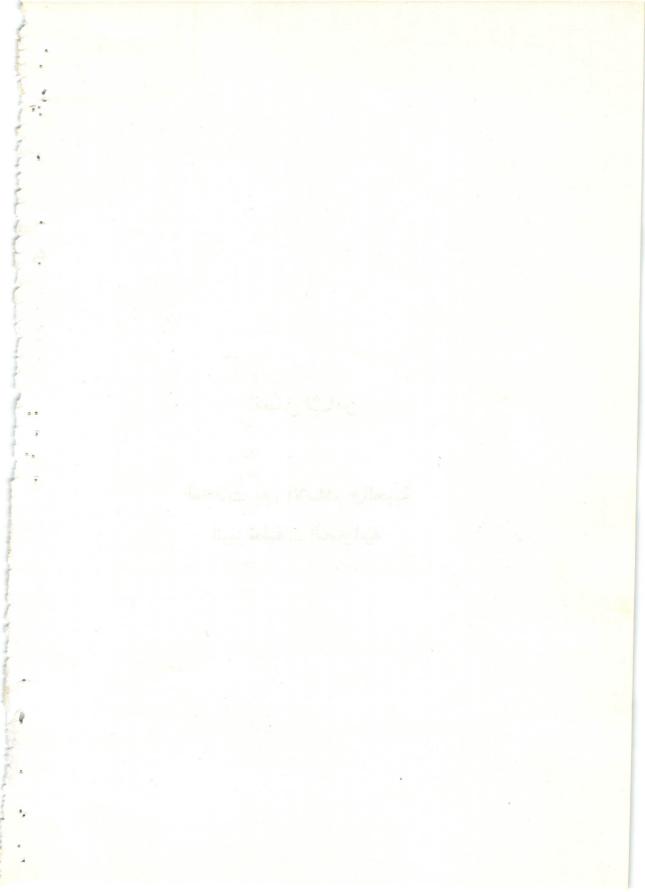

ترجع البدايات الأولى لعلاقة الاسلام بالنصرانية وزعيمتها الدولة البيزنطية الى اللحظة التي و ه فيها ورقة بن نوفل قبالة الرسول على بعد ساعات بعشه نبيا إلى العالم ، لكي يقول له و والذي نفسي بيده انك لنبي هذه الأمة ، ولقد حاه الناموس الأكبر الذي جاء موسى، ولتكذبن ولتؤذين ولتخرجن ولتقاتلن ولئن أنا أدركت ذلك اليوم لانصرن الله نصراً يعلمه ! ، ثم أدنى رأسه منه وقعله (۱) . لكن ورقة توفي قبل أن يدرك (اليوم) الذي كذب فيه الرسول وأوذي وأخرج وقوتل من قبل الوثنية العربية .

بل اننا لنراجع بالبدايات إلى ما هو أبعد في الزمن.. الى الارهاصات المتبقية في العهدين القديم والجديد.. والحدث من رهبان النصارى وأحبار اليهود وكهان الوثنية واحنافها كانوا قد تحدثوا، كما يقول ابن هشام « بأمر رسول الله عليه الله عليه على مبعثه لما تقارب من زمانه. أما الاحبار من يهود والرهبان من النصارى فما وجدوا في كتبهم من صفته وصفة زمانه وما كان من عهد انبيائهم اليهم فيه... (٢).

<sup>(</sup>۱) ابن هشام : تهذیب ص ۱۸ .

<sup>(</sup>٢) نفسه ص ٤٢ وانظر الطبري : تاريخ ٢٩٥/٢ - ٢٩٧ ، وعن الاحناف انظر : ما نفسه ص ٤٤ وانظر الطبري وانتوا العالم ملحق ج، من كتاب (محمد في مكة ) لمونتكمري وات و Bell في مجلة العالم الاسلامي Islamic Quarterly اعداد ٢٠ سنة ٣٠ ومقالة (حنيف ) لبوهل في دائرة المعارف الاسلامية و Tor Andrae : Mahomet, p. 109.

وقبل أن ندلف الى تلك الإرهارصات والأحاديث لا بدّ أن نشير الى الضعف والتهافت اللذين يسودان تلك الرواية التي سبق وأن عرضنا لها بايجاز التي تتحدث عن لقاء مبكّر تمّ بين محمد الصبي الذي صحب عمه ابا طالب في رحلته الاولى الى بلاد الشام وبين بحيرى الراهب .. ونستطيع أن نجد في بحث الدكتور محسن عبد الحميد تقييما للرواية يضعها في مكانها الأقرب الى الصواب فهو، بعد أن يعرض بالنقد لأسانيد الرواية ومتونها، يخلص الى القول بأن الد. هذه الروايات كلها مر دودة سنداً ومتناً لما فيها من الضعف والنكارة ولما فيها من فساد المتون وبطلانها من الناحية التاريخية وتعارضها مع قواعد العمران البشري والقوانين مما يثبت اثباتاً قاطعاً أن هذه الرواية موضوعة نقلها المؤرخون وبعض المحدثين الذين لا يتشدّدون في شروط الرواية ، ظناً منهم انهم بذلك يضيفون دليلاً جديداً يسند نبوة رسولنا الأعظم عليه الصلاة والسلام، ولم ينتبهوا الى أن امثال هذه القصص فيها من الشرّ أكثر مما فيها من الخير، لأن اعداء الاسلام منذ القديم ارادوا أن يروجوا امثال هذه الروايات الواهنة كي يثبتوا وجود بحيرى وغيرهمن القسس في اطراف الجزيرة العربية الذين كان يشتوا والمود الأعظم عليه العربية الذين كان يشتوا والمود الأعظم عيالة العربية الذين كان المالول الأعظم عيالة العربية الذين كان المول الأعظم عيالة المود المورية الم

ولقد اهتم بهذه الروايات الباطلة الكاذبة المؤرخون والمستشرقون الغربيون وبنوا عليها أباطيل ما أنزل الله بها من سلطان ، ولا يمكن أن تقف لحظة واحدة أيام الحقائق التاريخية. منهم وليام موير ومار غليوت ودرابر وغيرهم كثيرون حيث اعتبروا أن اسرار الاسلام كلها أخذها محمد عليلي من هذا الراهب. ولم يدعهم تعصبهم أن يفكروا كيف يمكن لطفل عمره تسع سنوات أن يأخذ كل هذه الأسرار في لقاء عابر من بحيري أو أمثال بحيري "(3).

<sup>(</sup>۳) انظر ص ٤٠

<sup>(</sup>٤) تحقيق قصة بحيرى، مجلة الجامعة، العدد الرابع، السنة التاسعة ص ٦٩ - ٧٣ .

ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة مثلها ولكن يعفو ويصفح. وعن سهل مولى عتيبة - وكان نصرانياً من اهل مريس ، يتما في حجر أهله 🥠 وعمه – قال : ﴿ أَخَذَتَ مَصَحَفًا لَعْمَى فَقَرَأَتُهُ حَـــــــقَ مَرْتَ بِي وَرَقَةً فَأَنْكُرْتَ كتابتها حين مرت بي ، ومسستها بيدي ، فنظرت فاذا فصول الورقبة ملصق بفراء ففتقتها فوجدت فيها نعت محمد مُلِاقَةِ إنه لا قصير ولا طويــل أبــض ذو ضفيرتين ، بين كتفيه مخاتم ، يكثر الاحتباء ولا يقبل الصدقة ، ويركب الحمار والبعير ، ويحتلب الشاة ويلبس قميصاً مرقوعاً ، ومن فعل ذلك فقيد بريء من الكبر ، وهو يفعل ذلك وهو من ذرية اسماعيل اسميه أحمد . فلما انسبت أي هذا جاء عمي فلما رأى الورقة ضربني وقال : ما لك وفتح هذه الورقة وقراءته فقلت : فيها نعت النبي أحمد . فقال : انه لم يأت بعد ، (°) . وقال أُمية بن أبي الصلت لأبي سفيان - يوماً - اني لأجد في الكتب صفة نبي ببعث في بلادة ، فكنت أظنه أني هو ، وكنت أتحدث بذلك، ثم ظهر لي أنه من بني عبد مناف. ووصف الراهب ( بكا ) من بلاد الشام الرسول المنتظر لأبان بن سعيد حق قال أبان ﴿ فوصفه فما أخطأ في وصفه شيئًا ، ثم قال لي : هو والله نبي هذه الأمة ، والله ليظهرن » . وتحدث راهب مـن عمورية إلى سلمان الفارسي وهو يجوب الأرض محثاً عن الحقيقة : ﴿ قد أظل زمان نبي مبعوث بدين ابراهيم يخرج بأرض العرب ، مهاجره إلى أرض بين حرتين .. بين كتفيه خاتم النبوة ، (٦) .

وماذا -- بعد - في الانجيل عن محمد ، النبي الأخير ؟ و من أبغضني - يقول عيسى عليه السلام فقد أبغض الرب. ولولا أني صنعت محضرتهم صنائع لم يصنعها أحد قبلي ما كانت لهم خطيئة . ولكن من الآية بطروا وظنوا أنهم يعزونني ( يغلبونني ) وأيضاً للرب ، ولكن لا بد من أن تتم الكلمة التي في الناموس . إنهم أبغضوني مجاناً ( وطلا ) فلو قد جاء المنحمناهذا الذي يرسله الله اليكم من مند الرب . روح القدس . هذا الذي من عند الرب خرج ، فهو شهيد على وأنتم الرب . روح القدس . هذا الذي من عند الرب خرج ، فهو شهيد على وأنتم

<sup>(</sup>a) ابن سعد : الطبقات ١/٢/١ .

<sup>(</sup>٦) محمد رواس قلعجي : محمد في الكتب المقدسة ، مجلة حضارة الاسلام عدد ١- ٢ سنة ٨ .

أيضاً ، لأنكم قديماً كنتم ممي . في هذا قلت لكم لكيما تشكوا ، (٧). والمنحمنا بالسريانية تمني محمداً (^) .

كا ورد في الانجيل ما يدل على انتقال النبوة من ولد اسحق إلى ولد اسماعيل في قوله و الحجر الذي رفضه البناؤون قد صار رأس الزاوية ، من قبل الرب كان هذا ، وهو عجيب في أعيننا ، كذلك أقول لكم : ان ملكوت الله ينزع منكم ويعطي لأمة تعمل اثماره ، (٩). والحجر الذي رفضه البناؤون كناية عن اسماعيل جد محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال و مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فاحسنه واجمله ، الا موضع لبنة في زاوية من زواياه ، فجعل الناس يطوفون به ويعجبهم البناء فيقولون: الا وضعتها هنا لبنة ليتم البناء؟ فانا اللبنة ، جئت ، فختمت الانبياء ، . وقال المسيح للحواريين و ان لي أموراً كثيرة أيضاً لاقول لكم ، ولكن لا تستطيعون الآن ان تحتملوا ، وأما متى جاء ذاك – روح الحق – فهو يرشدكم إلى جميع الحق ، لأنه لا يتكلم عن نفسه ، بل كل ما يسمع يتكلم به ، ويخبركم بأمور آتية ، (١٠) .

ويؤخذ من المخطوطات التي عثر عليها بجوار البحر الميت ان عيسى (ع) كان (مسيا) المسيحيين (ومسيا كلمة آرامية معناها الرسول) وان هناك مسيا آخر سيأتي بعده وقد قال عنه المسيح « ومتى جاء المعزي – البارقليط – فهو يشهد لي ، (١١) . ومحمد صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء بعده فشهد له وانصفه

۲۲ – ۲۳ : ۱۵ نجیل یوحنا ۱۵ : ۲۳ – ۲۹ .

<sup>(</sup>۸) ابن هشام ص ٤٤ ـ ٥٤ .

<sup>(</sup>٩) انجيل متى ٢١ : ٢٢ ، ٣٣ .

<sup>(</sup>۱۰) انجیل یوحنا ۱۲: ۱۲ ، ۱۳ .

<sup>(</sup>۱۱) كلمة (المعزى) هذه التي وردت في انجيل يوحنا هيترجمة (peraclyte) ومعناها محمد او احمد او محمود و وهناك كلمة تشابهها وهي (peraclyte) ومعناها المعزي و في كانت الاولى فان عيسى (ع) يكون قد بشر بمحمد صراحة فيما ذكره انجيل يوحنا ، وهذا امر لا لبس فيه ولا غموض ، وان كانت الثانية (المعزي) يكون عيسى قد كنى عن رسول الله بالمصري بدلا من محمد ، لان الاوصاف التي ذكرت في انجيل

ودافع عنه وعن العقيدة الصحيحة التي جاء بها . وقد جاء في انجيل برنابا ، الذي استبعدته الكنيسة في لعمدالأول وحرم البابا جلاسيوس قراءته سنة ٤٩٢م (١٠) ما يؤيد هذه المخطوطات ، ويوضح ما فيها من اجمال ، قال « فلما كان الناس قد دعوني الله ، وابن الله ، على اني كنت يئاً في العالم . أراد الله أن بهزأ الناس في هذا العالم بموت يهوذا معتقدين انني أما الذي مت على الصليب لكيلا تهزأ الشياطين بي في يوم الدينونة ، وسيبقى هذا إلى أن يأتي محمد رسول الله الذي متى جاء كشف هذا الخداع للذين يؤمنون بشريعة الله ، (١٣) .

ويرد كذلك في نفس الانجيل ، غير المعتمد لدى النصارى و ما أسعد الزمن الذي سيأتي فيه إلى العالم ٢٨ صدقوني اني رأيته وقدمت له الاحترام كا رآه كل نبي ٢٩ لأن الله يعطيهم روحه نبوة ٣٠ ولما رأيت امتلأت عزاء قائلاً : يا محمد ليكن الله معك ٣١ ه (١٤٠) . وعن نسب الرسول عربي محدثنا الانجيل المذكور و ٢٥ ومق جاء رسول الله فمن نسل من يكون؟ ٢٦ أجاب التلاميذ : من داود ٢٧ فأجاب يسوع : لا تغشوا أنفسكم ٢٨ لأن داود يصدعوه في الأزل : الروح قائلاً : قال الله ربي اجلس عن يميني حق أجعل أعداءك موطئاً لقدميك ...

يوحنا لا تنطبق الا على محمد : قلعجي : محمد في الكنب المقدسة ، مجلبة حضارة الاسلام ، عدد ١ - ٢ سنة ٨ .

<sup>(</sup>۱۲) وقد اعلن تشارلس فرنسيس بوتر في كتابه ( السنين المفقودة من عيسى تكشف ) ص الهذه المني ( لدينا الان ونائق كافية تدل على انالمخطوطات - المكتشفة في البحر الميت - هي حقيقة ( هبة الله الى البشر ) لان في كل ورقة تفتح تأتي اثباتات جديدة على ان عيسى كان كما قال عن نفسه ( ابن الانسان ) اكثر منه ( ابن الله ) كما ادعبي عليه وهو منه بريء )) وقال في ص ١٢ ( من المسير المثور على كتاب في المهد القديم لا يحتاج الى تصحيحات تحت ضوء مخطوطات ( البحر الميت ) وكذلك ليس هناك كتاب في المهد الجديد لا يحتاج الى تفسير شامل للآيات الاساسية التي تقوم عليها الشريعة )) انظر : ابراهيم خليل احمد : محمد في التوراة والانجيل والقرآن ، ص ٢٠ - ٣٠ .

<sup>(</sup>۱۳) انجيل برنابا ، الباب ۲۲، وانظر ابراهيم خليل احمد : المصدر السابق المقدمات ص ۲۲ – ۲۲ - ۲۰ .

<sup>(</sup>١٤) برنابا ٢١ : ٢٧ غما بعد .

٣٠ صدقوني لأني أقول لكم الحق ان المهد صنع اساعيل لا باسحق ، (١٥٠). ونقرأ في انجيل متى ولا تظنوا اني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء. ما جئت لأنقض بل لأكمل ، (١٦٠)

هذا وقد عقد السيد رشيد رضا في الجزء التاسع من (تفسير المنار) فصلا طويلا عن بشارات الكتب المقدسة بمحمد والتي ورد فيه ثماني عشرة بشارة مستمدة من أسفار العهد القديم والأناجيل وناقش الشبهات التي يوردها المبشرون وأورد من الحجج ما فيه المقنع بصواب استنتاجاته وقوة حججه . وليس هناك أي دليل على ان الأسفار المتداولة اليوم من العهدين القديم والجديد هي كل ما كان متداولا في زمن النبي وقبله . وليس ينع أن يكون فيا لم يصل الينا بشارات وأوصاف أكثر صراحة مما هو وارد في الأسفار المتداولة اليوم . وآية الاعراف (١٥٧) ( الذين يتبعون النبي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والانجيل ... ) قد نزلت في الذين تبعوا النبي من أهل الكتاب في مكة بناء على ما وجدوه فيه من صفات مطابقة لما كان بين أيديهم من أسفار . ومن الحمال أن يكون ذلك جزافاً . وهنالك انجيل متداول ومنسوب إلى حواري اسمه برناها فيه نصوص متفقة مع نصوص القرآن عن عيسي وحياته وشخصيته ورسالة النبي يعرفونه كا يعرفون أبناءهم وان فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون ) (١١٠) ( وإذ قال يعرفون أبناءهم وان فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون ) (١١٠) ( وإذ قال

برنابا ۴۴ : ۲۵ فها بعد .

<sup>(</sup>١٦) الاصحاح الخامس عقره ١٠ . وانظر عن آثار محمد واصحابه : انجيل متى ١٧/٤ ، ١٣/١١ - ١٤ ، ٣٤/١٢ - ٣٢ ، ١٦/٢٠ .

<sup>(</sup>١٧) دروزة: عصر الرسول (ص): هامش (١) جزء ١ ص ١١١ . وعن نبوءات الاناجيل بالرسول وتحليلها انظر بالتفصيل: ابراهيم خليل احمد: محمد بين التوراة والانجيل والقرآن ص ٣٦ - ٨٨ ، ومحمد رواس قلعجي: محمد في الكتب المقدسة: مجلة حضارة الاسلام عدد ١ - ٢ سنة ٨ ، وجواد علي: تاريخ العرب في الاسلام ص ٨٣ - ٨٦ وانظر كذلك: على عبد الجليل راضي: المسيح قادم ومحمد فتحي عثمان: المسيح في الاناجيال الاربعة .

<sup>(</sup>١٨) البقرة : ٨٩ .

عيسى بن مريم يا بني اسرائيل اني رسول الله اليكم مصدقاً لما بين يدي من التوراة ومشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد ، فلما جاءهم بالبينات قالوا: هذا سحر مبين )(١٩١).

ورغم هذه البينات كلها فان الغالبية العظمى من حملة الانجيل ( شكّوا ) . . ليس هذا فحسب بل تحول شكهم إلى استنكار وسخرية ومعارضة ومقاومة ومجابهة ، ثم إلى قتال مسلح حيناً وتآمر خفي "أحياناً . . وكانت تلتمع بين الحين والحين أضواء تنير الطريق لرجالات النصرانية : رهباناً وقادة وحكاماً إلى قلب الاسلام الرحيب المنفتح على كل دين جاء من عند الله ، وقرآنه المصدق لما بين يديه من الكتاب ، ونبيته المعجد لاخوانه الانبياء الذين سبقوه كدحاً على الدرب الطويل المنبئق عن المصدر الواحد والذاهب إلى المصير الواحد .

7

ويحدثنا (درمنغم) كيف أن مكة كانت تضم عدداً كبيراً من نصارى الحبشة قد من مختلف الأصول حيث كانت لهم مقبرة فيها .. وكان اناس من نصارى الحبشة قد جاؤوا إلى مكة ليحيوا النبي الجديد الذي أعرب عن عطفه على دينهم فدمغ باطل المشركين بالحجج البالغة التي يقره عليها أهل الكتاب . وكان يصادف في عكاظ وفي الأسواق الأخرى اناساً من عرب نجران والحسيرة .. وكان – كا أشار القرآن – يرى في الأسواق التي يقصدها نصارى آخرون من بلاد أخرى ولا سيا من الشام لبيع ما معهم من البر .. وكان عملاء بني أسد من الغساسنة يقيمون بوسط مكة ، أي بالقرب من الكعبة ، ولكن أكثر أوائك النصارى كانوا يقيمون بالضواحي (٢٠٠) . ولا ربب ان ايراد قصة ولادة يحيى وعيسى وانكار

<sup>(</sup>١٩) الصف: ٦.

<sup>(</sup>۲۰) درمنغم : حیاة محمد ص ۱۲۵ – ۱۲۳ ،

الوهية عيسى مما يوسي بأن أكثر المخاطبين من أهل الكتاب كانوا نصارى ، ثم أن خبر انهزام الروم والبشرى بفوزهم مما يدل على ذلك أيضاً . وتلهم الآيات القرآنية أن النبي قد اتصل بهؤلاء النصارى ودعاهم إلى التصديق برسالته ، وان منهم من كان ذا سعة في المال يمكنه من الانفاق في سبيل الحسير ، وان منهم من كان قوي الشخصية والنفس بحيث لا يبالي بلوم المشركين، وان منهم من كان متميزاً بثقافته الدينية بحيث كان أهلا للرجوع اليه والاستشهاد به في أمر الرسالة (٢١) .

وكان القرآن الكريم منذ الوقت المبكر من العهد المكي يؤكد - وظل على ذلك في مختلف ادوار التنزيل - على وحدة المصدر الذي صدر عنه القرآن والكتب الساوية ووحدة الأهداف والمبادىء التي تضمنها القرآن وتلك الكتب، وتأييد القرآن والذي من لأنبياء السابقين والكتب السابقة ، والتنويه بهم ، واستشهد، وظل يستشهد بأهل الكتاب على صحة رسالته النبوية والتنزيل القرآني بأسلوب يلهم استعدادهم الشهادة الايجابية ، والثقة بهم والاعتاد عليهم فيها ، كا يلهم طبيعة ، وتوقع استجابتهم الدعوة الاسلامية واندماجهم فيها ونصرها وتأييدها (٢٢).

ولم 'يخنف محمد عطفه على النصارى ، والقرآن مملوء بالشواهد على ذلك . . فكان محمد برى المثال في شهداء نصارى القرون القديمة وفي شهداء نصارى القرون الأخيرة في اليمن (شهداء الأخدود) وكان يثني على القسيسين والرهبان الذين

<sup>(</sup>٢١) الشريف: مكة والمدينة ص ٢٣٢ - ٢٣٣ .

<sup>(</sup>٢٢) انظر: المدثر ٢١ ، الاعلى ١٨ - ١٩ ، الاعراف ١٥٦ - ١٥١ ، فاطر ٢١ - ٣٢ ، يونس ٣٧ ، ٩٤ ، يوسف ١١١ ، الاحقاف ١٢ ، طه ١٣٣ ، الشعراء ١٩٧ ، الانعام ٢٠ ، ٨٤ - ٠٠ ، ٨٤ - ٠٠ ، ١١١ ، غافر ٣٥ - ٥٥ ، الشورى ١٣ ، الانبياء ٧ ، ٩٣ وانظر سور : الفجر ، القبر ، ص ، الاعراف ، يس ، مريام ، طه ، الشعراء ، النحل ، القصص ، يونس ، هود ، يوسف ، الحجر ، الانعام ، الصاغات ، سبأ ، غافر ، الزخرف ، الدخان ، الذاريات ، نوح ، ابراهيم ، الانبياء ، المؤمنون ، حيث ترد قصص انبياء اهل الكتاب واحوالهم الخاصة وسيرة اقوامهم معهم ، مما يتطابن قليلا او كثيرا مع ما ورد في كتب اهل الكتاب وما فيها من نتاء على هؤلاء الانبياء ودعوة للتأسي بهم واحترامهم ، مما يتضمن معنى الساوق والاتحاد والتطابق بين القرآن والكتب السماوية وبالدالي بين الاسلام واهل الكتاب : دروزة : عصر الرسول ١/ والكتب السماوية وبالدالي بين الاسلام واهل الكتاب : دروزة : عصر الرسول ١/

قدر فضائلهم في تخوم الشام . وسر محمداً ما أسفر عنه انتصار الروم من عدم هدم كنائس النصارى وبيعهم التي (يذكر فيها اسم الله كثيراً). وكان محمد والله يرى في أهل الكتاب الحلفاء الذين يؤيدون مسايةول ، ويؤمنون بالحق الذي يدعو اليه والذين (إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق ..) وكان محمد والله يتخذ مسن انضام حملة العلم من أهل الكتاب اليه دليلاً على صدق الاسلام وبطلان دعوى المشركين ، وكان يصرح بأن رسالته مما بشر به الكتاب المقدس (٢٣) .

وللمسيح في القرآن مقام عال ، فولادته لم تكن عادية كولادة بقية الناس ، وهو رسول الله الذي خاطبه الله جهراً . . وهو كلمة الله الناطقة من غير اقتصار على الوحي وحده . . والقرآن يقصد النصرانية الصحيحة حينا يقول ان عيسى كلمة الله أو روح الله القاها إلى مريم وانه من البشر . . وهو يذم مذهب القائلين بألوهية المسيح ومذهب تقديم الخبز إلى مريم عادة ثم أكله ، وما إلى ذلك من مذاهب الأسماء النصرانية لا النصرانية الصحيحة . ولا يسع النصراني الاأن يرضى بمهاجمة القرآن للثالوث المؤلف من الله وعيسى ومريم ( وإذ قال الله ياعيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله ) (٢٤) .

وبدلاً من أن تكون النصرانية موحدة في فرقة واحدة في جزيرة العرب قائلة بالنظام والمحبة، كانت بجزأة إلى شيع متعادية منهمكة في المجادلات العقيمة ، فلا عجب إذا بقي الاسلام بعيداً عن هذه المناقشات البيزنطية حول العقائد . . وما كان يقع في سبيل النصرانية المشرقية من المنازعات المذهبية موجب للخزي، فقد صار النصارى يضطهد بعضهم بعضاً في سبيل معنى إحسدى الكلمات . . والحرافات تفسد الجهرور بفضل العدوى (٢٠) .

<sup>(</sup>۲۳) درمنغم : المرجع السابق ص ۱۲۸ – ۱۳۰ .

<sup>(</sup>٢٤) المرجع السابق ص ١٣١ - ١٣٢ . ١٠ ما ما المرجع السابق ص

<sup>(</sup>٢٥) المرجع السابق ص ١٣٨ – ١٣٩ . ١٣٥٠ - ١٨٨١ راسية رسد مدود

ومن الطبيعي - يقول دروزة - أن يكون النبي عليه الذي أوحي اليه منذ الوقت المبكر بما أوحي وظل يوحى اليه بمثله بأساليب متنوعة ، قد وقف منذ البدء موقف المسالم المتحبب من الكتابيين في مكة ، المتحد معهم في الأهداف والمبادىء ، المحترم لأنبيائهم وكتبهم والمعترف بهـا والمؤيد لها . . ومضامين المفردات القرآنية التي أشرنا اليها آنفاً ، والأسلوب الهاديء الذي ظل متسقاً في أدوار التنزيل واحتوى استشهاد أهل الكتاب . . ثانياً إلى ما احتواه القرآن المدنى من حملات عنيفة على اليهود بسبب مواقفهم الجاحدة الماكرة في المدينة ، ثالثًا ، كل ذلك يسوغ القول بجزم ان الكتابيين في الاجمال قــد وقفوا منذ البدء من الدعوة القرآنية موقف العطف والتأييد وظلوا كذلك إلى آخر العهد المكي وأنه لم يقع بينهم وبين النبي احتكاك وعداء كما وقع مع اليهود في المدينة (٢٦) .

إلا أن الكتابيين لم يبقوا عند هذا الحد ، بل حقيقوا ما كان متوقعاً من استجابتهم للدعوة واندماجهم فيها . فغي سورة الأعراف ( آية ١٥٧ ) نجد أن فريقاً من النصاري واليهود في مكة وجدوا صفات النبي مُرَاثِيٍّ مطابقة لما في أيديهم من أسفار التوراة والانجيل فآمنوا به واتبعوه ونصروه فاستحقوا التنويه الذي احتوته الآية (۲۷) . ولقد ذكرت روايات السيرة وكتب التراجم أسماء كثير من الكتابيين الذين اندبجوا في الدعوة في مكة تحمل طابع الأسماء النصرانية . كا أن بعض الروايات ذكرت قدوم وفد نصراني إلى مكة بعد البعثة مستطلعًا نبأ النبي العربي وأعلن إيمانه به (٢٨) .

وفي نفس الوقت تنزلت آبات أُخْرى تعرض واقع الكتابيين من الاختلاف والنزاع والانشقاق مذاهب وشيعاً فيا بينهم ، ودعوتهم إلى الانضواء إلى رايــة القرآن الذي يمت إلى المصدر الذي تمت اليه كتبهم ، والذي يعود بدين الله إلى

<sup>(</sup>٢٦) دروزة : عصر الرسول ٢١٤١ – ٣٤٥ .

المرجع السابق ٥/١ ٣٤٨ ـ ١ ٣٤٨ . وانظر كذلك سورة القصص ٥٢ ـ ٥٥ ، والاسراء : (YY) ١٠٧ - ١٠٩ والاحقاف ١٠ والرعد ٣٦ .

دروزة : عصر الرسول ٢٤٨/١ - ٣٤٩ .

صفائه ومبادئه السامية التي لا تحتمل في أصلها خلافاً ، وأتباع النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والانجيل.. والتسليم بما جاء به القرآن من حلول لمشاكلهم وخلافاتهم المذهبية والنفسية .. ولعل من الحق أن يقال انه كان لهذه الدعوة القرآنية أفر فيما كان من تنبه الكتابيين في مكة في مبدأ الأمر إلى ماوصل اليه أمرهم من خلاف ، فكان ذلك عاملا في إقبالهم على الاسلام (٢٩)

وبعد قليل احتضن نجاشي الحبشة المهاجرين من اضطهاد مكة ، اولك الذين قال لهم رسولهم وهو يبحث لهم عن موطن يأوون اليه ريمًا تنكسر حدة العدوان الوثني (لو خرجتم إلى أرض الحبشة فان بها ملكاً لا 'يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق . . ) ورد المبعوثين اللذين أرسلتها قريش لاسترداد المسلمين بعد أن أبى إلا أن يستمع لصوت الاسلام بمواجهة صوت الوثنية متمثلاً بآيات من القرآن الكريم اختارها جعفر بن أبي طالب من سورة مريم دفعت النجاشي إلى أن يرفع عوداً صغيراً من الأرض ويقول: والله ما عدا عيسى بن مريم مما قلت هذا العود! فاعترض بطارقت فاسكتهم وقال للمهاجرين: اذهبوا فائتم آمنون بأرضي من سبكم غرم ، من سبكم غرم . ثم التفت الى المبعوثين المشركين قائلا:

وفيا بعد، عندما خطب الرسول صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بنت أبي سفيان وهي بأرض الحبشة تقديراً لموقفها الفذ في سبيل الدعوة ، بمواجهة اغراءات أبيها زعم الوثنية ، اصدقها النجاشي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعهائة دينار وهو الذي ناب عن الرسول في خطبتها وكانت قبله عند عبيد الله بن جحش الذي كان قد ارتد إلى النصرانية (٣١)!

وفي المقابل نجد المسلمين ، وهم قلة مضطهدة في مكة ، يهزهم نبأ الهزيمة

<sup>(</sup>٢٩) المرجع المسابق ٢٥٠/١ ــ ٢٥٦ وانظر سورة هود ١١٠ وفصلت ٥٥ والشورى ٢ ، ١١ ، والزخرف ٢٢ ــ ٥٦ والجابية ١٦ ــ ١٧ ومريم ٢٤ - ٢٦ .

<sup>(</sup>٣.) ابن هشام ص ٧٢ <u>ـ ٧٧</u>

<sup>(</sup>٢١) المصدر السابق ص ٢٨١ ، الطبري ٢/٦٥٢ - ١٥٤ .

الساحقة التي مني بها الروم المسيحيون على ايدي الفرس الوثنيين، ويصيبهم مجزن عميق إزاء الفرح الذي غر قلوب مشركي قريش، وتنزل آيات القرآن الكريم تتحدث عن الواقعة الحاسمة وتتنبأ بالانتصار الحاسم الذي سيحققه المسكر النصراني ضد اعدائه المجوس، حيث يفرح المؤمنون (غلبت الروم في أدنى الأرض، وهم من بعد غلبهم سيغلبون، في بضع سنين ...).

وقد تحققت النبوءة القرآنية التي لا تخطىء ، وفي بضع سنين الحقت القوات البيزنطية بقيادة هرقل ، هزيمة ساحقة بالقوات الفارسية ، استردت في أثرها بلاد الشام وفلسطين واجزاء واسعة من العراق ، وذهب هرقل إلى بيت المقدس لكي يسجد شكراً لله ، وغمرت الفرحة قلوب القلة المضطهدة في ظلمات الوثنية .

لكن هذا كله لم يمنع الكثرة من النصارى العرب ان تلعب دورها في العصر المدني – بمواجهة الاسلام وتتخذ المواقف العدائية ضده على شق المستويات بدفع من الدولة والكنيسة البيزنطية في معظم الاحيان ، وبمعزل عنهما في بعض الأحيان .

### m

والعصر المدني ، عـــلى خلاف العصر المكي ، غني بالروايات والأحداث التي تلقي ضوءاً شاملاً على العلاقات بين الطرفين ، سيا وان الاسلام كان قد تمكن آنذاك من بناء دولته التي تتجاوز في سياساتها وعلاقاتها الحــدود الاقليمية والقومية صوب العالم المحيط حيث تقبع الدولة البيزنطية وحلفاؤها العرب وهم جميعاً محسوبون على المعسكر النصراني ، منتمون اليه جداً واخلاصاً ، أو هزلاً واكتساباً . والأمر سواء .

في السنين الأولى من العصر المدني كان الرسول صلى الله منهمكاً في تثبيت أسس الدولة الجديدة وفي مجابهة القوى الوثنية واليهودية ، ولم يكن الامتداد الجفرافي للدولة الاسلامية آنذاك قد ملغ الحد" الذي يستفز الدولة البيزنطيسة

و حلفاءها العرب ، ويدفعهم إلى إثارة المشاكل في طريق الاسلام و حكومته . ورغم ذلك فاننا نجد في السور المدنية آيات كثيرة في النصارى وعقائدهم وما كان بينهم من خلاف ونزاع وهي أكثر وأحية منها في القرآن المكي ، وهي تحمل تنديداً أكثر . وهذا الفرق يلهم أن دائرة الاتصال بين النبي والتهارى في العهد المدني كانت أوسع منها في ذلك العهد ، وأن المؤثرات التي كان يخضع لها النصاري الذين لقيهم النبي واحتك بهم أكثر تنوعاً ، وأن الذين لقيهم في العهد المكي كانوا أكثر تجرداً عن الهوى والرغبات المادية وأكثر استعداداً للاستجابة للاغوة والاندماج فيها . وهناك رواية تذكر أنه كان في المدينة جالية من النصاري تسكن في مكان يقال له سوق النبط (٣٢) .

إلا أنه تجدر الاشارة إلى أن الجالية النصرانية في المدينة لم تكن ذات شأن وكيان يؤدي إلى أن يقع بينها وبين النبي والمسلمين صدام ، وأن يصدر عنها مواقف عملية مؤذية وخطرة كما كان شأن اليهود، ومن ثم فان الآيات التي وردت في حالة النصارى والتنديد بهم – مع ما في بعضها من عنف – إلا أنه لا يمكن أن تنعقد أية نسبة بينها وبين ما جاء في حق اليهود . هذا الى أن هناك آيات تحتوي ثناء محبباً عليهم وعلى أخلاقهم ومواقفهم مما يلهم أن الذين لقيهم النبي منهم في المدينة كانوا دمثي الأخلاق ليني الجانب غير جانحين الى عنف وكيد السمار.

وبمرور الوقت واتساع نفوذ الاسلام شمالاً ، ووصول أنباء انتصاراته على الوثنية واليهودية الى قبائل الشمال .. بدأ المسكر البيزنطي يفتح عينيه على

۲۲۲ – ۲۱۲/۲ الرسول ۲/۲۲ – ۲۲۲ .

<sup>(</sup>٣٣) المرجع السابق ٢١٥/٢ ، ٢٥٣ ، وانظر عن وصف القرآن الكريم لمحالة النصارى في العصر المدني ونقد اخطائهم: المصدر السابق ٢١٦/٢ – ٢٢٢ وعن دعوتهم للاسلام ومواقفهم ازاءها ٢٠٣٠ - ٢٣٠ وانظر بشكل خاص عن مسألة قدوم وفد من نصارى الشمال في اواسط العهد المدني ومناقشته للرسول بحكمة واعتناقه الدين الجديد: المصدر نفسه ٢٠٥٢ – ٢٢٧ وتفاسير آيات المائدة ٨٢ – ٨٦ ( وبخاصة تفسير الطبري ) وعن المناظرات والمناقشات بين النصارى والمسلمين انظر: المصدر السابق ٢٣٦/٢ – ٢٥٢ ، وعن وفد نجران ٢٣٧/٢ – ٢٨ ) والمؤلف يميل الى ان قدوم الوفد كان بعد صلح المديية اي في اواخر السنة المسادسة للهجرة .

الخطر المحدق بوجوده من جهة الجنوب. وأغلب الظن ان الامبراطور البيزنطي وكبار قادته تصوروا الأمر - في بدايته - بجرد اندفاع قبلي كبير صوبالشمال، أو محاولة إمارة عربية تاشئة توسيع رقعتها الجغرافية كا كانت تفعل إمارة (كندة) أو (تدمر) على سبيل المثال، ورأوا أن بامكان حلفائهم العرب أنفسهم أن يكفوا الدولة البيزنطية عناءوقف هذا الامتداد، وصد هذه الامارة الطموحة عن الامتداد إلى الشمال.

أكثر من هذا انهم اعتقدوا أن بإمكان قبيلة من أتباعهم أن تتحرك صوب الجنوب بإشارة من سادتها - لتضرب القوة الجديدة في قاعدتها نفسها وتقعم ظهرها .. وأخلب الظن أيضاً أن هذا الاعتقاد هو الذي دفع القبائل القاطنة في دومة الجندل ، في أقصى الشهال ، والتي يتزعها أكيدر بن عبد الملك الكندي الذي يدين بالنصرانية ويخضع لهرقل ، الى ان تتجمع وتتهيأ في زحف سريع لفرب المسلمين في المدينة (في ربيع الأول من السنة الخامسة للهجرة) . إلا أن الرسول على أخذ زمام المبادرة ، وتحرك بسرعة صوب الشهال ، على رأس ألف من أتباعه ، معتمداً أسلوب (إضرب قبل أن تضرب) . ومن أجل أن يباغت القوم في ديارهم أخذ يسير بأصحابه ليلا ويكن نهاراً ، حتى اقترب من يباغت القوم في ديارهم أخذ يسير بأصحابه ليلا ويكن نهاراً ، حتى اقترب من وبعد أن بث سراياه في المنطقة قفل الرسول على عائداً دون أن يلقى من العدو وبعد أن بث سراياه في المنطقة قفل الرسول على عائداً دون أن يلقى من العدو

وهكذا يمكن اعتبار غزوة (دومة الجندل) هـنه اول حلقة في سلسلة الصراع الحربي بين عالمي الاسلام والنصرانية ، يؤكد هذا ما ذكره الواقدي من أنه قبل للرسول ( عليه ) وهو بصدد مهاجمة دومة الجندل : انها طرف من افواه الشام فلو دنوت لها لكان ذلك بما يفزع قبصر (٣٥).

<sup>(</sup>٣٤) ابن هشام ص ٢١١ ، الطبري : تاريخ ٢/٤/٥ ، ابن سعد ٢/١/١٤ ــ ٥٤ ، الواقدي (٣٤) ــ ٤٠٤ ، المسعودي : التنبيه والاشراف ص ٢١٤ ــ ٢١٥ ، ابن حزم : جوامع ص ١٨٤ ــ ١٨٥ ابن كثير : البداية والنهاية ٩٢/٤ .

<sup>(</sup>٣٥) مفازي رسول الله ٤٠٣/١ .

ولم يمض سوى عام وبعض عام حتى قام الرسول ( المحلقة المرسال عبد الرحمن ابن عوف ( في شعبان من السنة السادسة ) لقتال قبيلة كلب النصرانية في نفس المنطقة وقال له : ( اغز باسم الله وفي سبيل الله فقاتل من كفر بالله ، لا تغل ولا تغدر ولا تقتل وليداً ) وطلب منه ان يتزوج ابنة ملكهم ان استجابوا له ، تعزيزاً للملاقات بين الطرفين و كسباً لود هذه القبيلة الموالية للمدو البيزنطي . فتقدم عبد الرحمن الى دومة الجندل ، ومكث هناك ثلاثة ايام يدعوهم الى الاسلام ، فأسلم الاصبغ بن عمرو الكبي ، اميرهم النصراني ، وأسلم معه ناس كشير من قومه ، بينا وافق الآخرون على الاستمرار في دفع الجزية مع البقاء على دينهم . ونفذ عبد الرحمن مر الرسول ( علي الله على النقاء على دينهم . المدينة (٣١) .

وقد كان من نتائج هذين الانتصارين ان ادر كت القبائل الضاربة هناك ان حجم القوة الاسلامية وقدرتها على التحرك اكبر بما كانت تظن ، وربما بلغ ذلك القيادة البيزنطية نفسها فكفت عن تكرار الحاولة ، ردحاً طويلا من الزمن ، أتاح للمسلمين تحقيق انتصارهم على الوثنية في صلح الحديبية ، وتصفية المواقع اليهودية في الشمال : خيبر والقرى الحيطة بها ، وقيام رسولهم (عليه ) بكاتبة ملوك وأمراء العالم ، بما فيهم الامبراطور البيزنطي وأتباعه الفساسنة وحسكام مصر والحبشة .

٤

والحق ان المعسكر البيزنطي - النصراني هو الذي حظي بالقسط الأعظم من حركة الرسول العالمية المعروفة في التاريخ باسم ( مكاتبة الملوك والامراء ) ، ربما لأن الرسول ( عَلِيلَةٍ ) أدرك ان الوشائج التي تربط الاسلام بهذه الجبهة ، باهتبارها

<sup>·</sup> ٦٥ – ٦٤/١/٢ – ٦٥ .

تنتمي الى دين سماوي تنص مصادر والدينية على نبوة الرسول (عليه) استقودهم الى تفهم دعو ته التي انطلق بها سفراؤه الى ملوك وحكام هذا المسكر فضلاعن قربه الجغرافي من شبه الجزيرة وإلا أن ردود الفعل النصرانية لم تكن سواء وتدرجت بين الانتاء الى الدعوة الجديدة او الموقف الودي منها وبين الرفض الفاضب الوقح !!

ولم يحدد مؤرخونا القدامي تواريخ هذه السفارات، فيجعلونها حيناً في اواخو السنة السادسة ، ويجعلونها حيناً آخر السنة السابعة أو ما بعدها . إلا ان هذا الالتباس يزول فيما ذكره ابن اسحق منان الرسول (عليه في) فرق رجالاً من اصحابه الى ملوك العرب والعجم دعاة الى الله عز وجل فيما بين الحديبية ووفات (٣٧٠) . وقد خرج الرسول (عليه في اصحابه ذات غداة فقال لهم ( اني بعثت رحمة وكافة ، فادوا عني يرحم الله ، ولا تختلفوا على كاختلاف الحواريين على عيسى ابن مريم ) قالوا : يا رسول الله وكيف كان اختلافهم ؟ قال : ( دعا الى مثل ما دعوت كم اليه ، فاحره وأبى . . ) (٢٨٠).

في اعقاب صلح الحديبية بعث الرسول ( علي ) اربعة من رجاله الى العالم النصراني : دحية بن خليفة الكلبي الى الامبراطور البيزنطي هرقل ، حاطب بن ابي بلتعة الى المقوقس حاكم مصر ، عمرو بن أمية الضمري الى النجائي حاكم الحبشة ، شجاع بن وهب الاسدي الى المنذر بن الحارث بن ابي شمر الغساني حاكم دمشق (٣٩) .

انطلق دحية الى هرقل يحمل كتاباً جاء فيه « بسم الله الرحمن الرحمي : من محمد رسول الله الى هرقل عظيم الروم ، السلام على من اتبع الهدى . أما بعد ، اسلم تسلم ، واسلم يؤتك الله أجرك مرتسين ، وان تتولى فان إثم الأكارين

<sup>(</sup>٣٧) الطبري : تاريخ ٢٤٤/٢ \_ ٦٤٥ .

<sup>(</sup>٣٨) المصدر السابق ٢/٥/٢ ، ابن هشام ص ٣٧٥ \_ ٣٧٦ .

<sup>(</sup>٣٩) الطبري : تاريخ ٢/١٤/٢ ، خليفة بن خياط : تاريخ ١/١ .

عليك » (٤) . ويورد محمد حميد الله صورة أخرى للكتاب جاء فيها « . . إني أدعوك الى الاسلام فإن أسلمت فلك ما للمسلمين وعليك ما عليهم . فان لم تدخل في الاسلام فاعط الجزية فان الله تبارك وتعالى يقول : ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ، ولا يحرمون ما حرّم الله ورسوله ، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) . وإلا فلا تحل بين الفلاحين وبين الاسلام ان يدخلوا فيه أو يعطوا الجزية » (١٤) . وهذه الصيغة أكثر انسجاماً مع طبيعة الدعوة الاسلامية من الصيغة السابقة التي تكتفي بعرض الاسلام فقط دون تميز بينه وبين الخضوع لسلطان الدولة الاسلامية بدفع الجزية والساح للمواطنير بدفعها .

وصادف وان وصل مبعوث رسول الله والله الله الشام وهرقل بحج إلى بيت المقدس في احتفال مهيب ، شكراً لله على ما منحه إياه من نصر حاسم على اعدائه الفرس . وهناك تسلم الامبراطور كتاب الرسول وقراء . ويسرد لناكل من ابن اسحق والطبري نقلا عن رواتها وبضمنهم بعض نصارى الشام وأبو سفيان الذي كان حينذاك في رحلة تجارية لقريش إلى الشام ، عدداً من الروايات تشير إلى ان هرقل و كبير أساقفته المدعو (صفاطر ) لما اطلما على الكتاب قالا : انه للنبي الذي كنا ننتظره ، لا شك فيه ، نعرفه بصفته ونجده في كتبنا باسمه . وان صفاطر خرج على الروم وهم في الكنيسة فقال : يا معشر الروم ، انه قد جاءنا كتاب من أحمد ، يدعونا فيه إلى الله عز وجل ، واني اشهد ان لا اله إلا الله وان احمد عبده ورسوله ، فوثبوا عليه وثبة رجل واحد وضربوه حتى قتاوه . فلما عرف هرقل الخبر تنازل عن أقواله وقال : إنا نخافهم عندهم واجوز قدولاً مني (٢٠). ويورد على أنفسنا ! صفاطر والله كان أعظم عندهم واجوز قدولاً مني (٢٠). ويورد المعقوبي صيغة الرسالة الجوابية التي بعث بها هرقل الى الذي (عراق ) وجاء فيها المعقوبي صيغة الرسالة الجوابية التي بعث بها هرقل الى الذي (عراق ) وجاء فيها

٦٤٩/٢ : تاريخ ٦٤٩/٢ .

<sup>(</sup>١)) مجموعة الوثائق ص ٨٢ ، وانظر المصدر نفسه ص ٨٠ - ٨٦ .

<sup>(</sup>٢)) انظر : الطبري ، باريخ ٢٤٦/٢ – ١٥١ ، وابن سعد ١٦/٢/١ .

« الى أحمد رسول الله الذي بشر به عيسى . من قيصر ملك الروم . انه جاءني كتابك مع رسولك واني أشهد أنك رسول الله ، نجدك عندنا في الانجيل . بشرة بك عيسى بن مريم ، وإني دعوت الروم الى أن يؤمنوا بك فأبوا ، ولو أطاعوني لكان خيراً لهم . . ، (٤٣) !!

غير انا نشك في صبحة هذه الروايات لما يفلب عليها من مبالغة وسرد قصصي سيا وأنها تتحدث عن فترة كان المبراطور الروم قد غدا فيها سيد العالم في أعقاب انتصاره على غريمه الفارسي، وان نشوة النصر لا يمكن أن تقوده الى الحذر والتحسب لما ستجيء به الأيام، ولما يمكن أن يتمخض على أيدي قوم من العرب، لم يكن لهم حتى ذلك الحين وزن في الميدان الدولي (٤٤).

ورغم ذلك فان الاهتام الذي أبداه هرقل تجاه السفارة النبوية وترحيبه بمبعوث النبي ( عليه ) دفع حاشيته الى الهياج ، وزادهم هياجاً ما عرضه عليهم لا ندري جاداً أم هازلا – من اعتناق الدين الجديد . وهرقل في نظرنا رجل سياسي ، وأمر الدين لا يعنيه إلا بقدر ما يدعم ملكه ، وقد تولى شؤون الدولة في وقت كانت الخلافات الكنسية حول طبيعة المسيح تغلي غليان المرجل وتثير في الأمة انقسامات نحيفة ، وقد حاول التقريب بين وجهات النظر المتباينة وجمع الكنائس المتخاصة على مذهب واحد ، فمجز وتمرد عليه اليعاقبة وغيرهم في مصر والشام . فالكلام في الإلهيات ليس غريباً عليه ، والتقريب بين وجهات النظر لمصلحة الدولة ديدنه ، ولعله في أعماق قلبه يحس سخف أولئك المختلفين جميعاً . وشاءت لباقة قيصر السياسي أن يستدعي دحية وأن يحاول إيهامه بأنه أسلم ، ثم أعطاه قدراً من الدنانير وصرفه . وعاد دحية الى رسول الله بالنبأ فقال النبي: كذب عدو الله ليس بمسلم ، وأمر بالدنانير فقسمت على المحتاجين (٥٠٠) وانطلق شجاع بن وهب الى المنذر بن الحارث بن ابي شمر الفساني أمسير

<sup>(</sup>٢)) تاريخ اليعقوبي : ٦٧/٢ .

<sup>(</sup>١٤) انظر الطبري : تاريخ ١٥١/٢ .

<sup>(</sup>٥)) الفزالي: فقه السيرة ص ٣٨٥ – ٣٨٦.

دمشق ، يحمل كتاباً جاء فيه « سلام على من اتبع الهدى وآمن به. إني أدعوك إلى ان تؤمن بالله وحده لا شريك له ، يبقى لك ملكك ، فماذا كان جواب الامير الذي يتعاطى العمالة والتبعية لسيده البيزنطي ؟ « من ينزع مني ملكي ؟ أنا سائر اليه ولو كان بالميمن وأمر بإعداد الخيول، ثم قال للرسول: اخبر صاحبك ما ترى ، كما كتب الى قيصر يطلعه على ما جرى وما اعتزم عمله ، فكتب اليه قيصر ألا تسير اليه، واله عنه، ووافني بإيلياء (٢٠) .

ولم يستظع الحارث – بالطبع – أن يتحرك ضد المسلمين لأن أمره ليس بيده ولأن سيده البيزنطي كان أكثر ذكاء منه فلم يتحرك إلا بعد حوالي السنتين ، وبعد أن تأكد من طبيعة الدولة الجديدة في الجنوب وأدرك أبعادها الحقيقية ... لكن ( الصغار ) كثيراً مسا يندفعون أمام ( الكبار ) ويجاوزونهم خطوات وخصوات ، ملتفتين اليهم بين الحين والحسين بإعجاب ، لكي يحظوا بتشجيعهم وهداياهم!

وإلى النجاشي ، حاكم الحبشة ، بعث الرسول على المروب أمية الضمري ليتكام معه بشأن المهاجرين ، وليدعوه في الوقت نفسه إلى الاسلام ، حاملا معه كتابيه بهذا الشأن وقد جاء في كتاب دعوته إلى الاسلام د . . من محمد رسول الله الى النجاشي الأصحم ملك الحبشة . سلم أنت ، فاني أحمد اليك الله الملك الله الله الم المناه المؤمن المهيمن ، وأشهد أن عيسى بن مريم روح الله وكلمته القاها إلى مريم البتول الطبية الحصينة ، فحملت بعيسى ، فخلقه الله من روحه ونفخه كا خلق آدم بيده ونفخه . واني أدتوك الى الله وحده لا شريك له والولاء على طاعته ، وان تتبعني وتؤمن بالذي جاءني ، فاني رسول الله ، وقد بعثت اليك ابن عمي جعفراً ونفراً معه من المسلمين ، فاذا جاؤوك فأكرمهم ، ودع التجبر ، فاني أدعوك وجنودك الى الله ، فقد بلغت ونصحت فاقبلوا نصحي ، والسلام فاني أدعوك وجنودك الى الله ، فقد بلغت ونصحت فاقبلوا نصحي ، والسلام على من اتبع الهدى » (١٤٠) .

<sup>(</sup>٦٤) الطبري : تاريخ ٢٥٢/٢ ، وابن سعد ١٧/٢/١ .

<sup>(</sup>٧٤) الطبري : تاريخ ٢٥٢/٠ ، ابن سعد ١٥/٢/١ ، وانظر النص الكامل في محمد حميد الله : الوثائق ص ٧٤ — ٨٠ .

ويحدثما ابن اسحق وابن سعد كيف أن النجاشي تقبيل الرسالة بقبول حسن وأجاب الرسول والحير الله رقيقة يعلن فيها إسلامه وأن ما قاله في عيسى عليه السلام هو الصدق والحق . وانه قد استضاف ابن عمه وأصحابه على الرحب والسعة . . ويختم رسالته قائلاً : « وقد بايعتك وبايعت ابن عمك » واسلمت على يديه للترب العالمين . وقد بعثت اليك بابني ارها بن الأصحم . . وان شئت أن اتيك فعلت يا رسول الله » ويختتم يا رسول الله » ويختتم ابن اسحق حديثه قائلاً : « وقد ذكر لي أن النجاشي بعث ابنه في ستين من ابن اسحق حديثه قائلاً : « وقد ذكر لي أن النجاشي بعث ابنه في ستين من الحبشة في سفينة ، فاذا كانوا في وسط البحر غرقت بهم سفينتهم فهلكوا »(١٨٠) . ولا يوجد من الوقائع والأدلة والروايات الأخرى ما يؤيد هذا الذي ذهب اليه ابن اسحق . . وربما يكون موقف النجاشي الودي ، سواء من مهاجري المسلمين أو خطبة الرسول لام حبيبة بنت أبي سفيان » أو الرسالة التي دعاه فيها إلى الاسلام ، هو الذي دفع إلى المبالغة في تقدير موقفه الطيب وايصاله حد اعلانه الاسلام .

وإلى المقوقس حاكم مصر القبطي انطلق حاطب بن أبي بلتعة ، فاستقبله استقبالاً حسناً لا يقل كرماً وطيبة عن استقبال زميسله الحبشي لمبعوث الرسول عليه وجرى حوار بين حاطب والمقوقس قال فيه حاطب: ان هذا النبي دعا الناس ، فكان أشدهم عليه قريش واعداهم له اليهود وأقربهم منه النصارى . وما بشارة موسى بعيسى (ع) الا كبشارة عيسى بحمد عليه ، وما دعاؤنا إياك إلى القرآن إلا كدعائك أهل التوراة إلى الانجيل . وكل نبي أدرك قوماً فهم أمته ، فحق عليهم أن يطيعوه ، وأنت بمن ادرك هذا النبي ولسنا ننهاك عن دين المسيح ولكننا نامرك به .

وقد أعرب المقوقس عن موقفه الودي من الرسول بأن بعث اليه رسالة جاء فيها : و لمحمد بن عبد الله من المقوقس عظيم القبط ، سلام عليكم ، أما بعد : فقد

<sup>(</sup>٨٤) الطبري : تاريخ ٢/٢٥٢ ــ ٦٥٣ ، ابــــن سعد ٢/٢/١١ ــ ١٦ ، وانظر البلاذري : انساب ٢٢٩/١ .

قرأت كنابك وفهمت ما ذكرت فيه وتدعو اليه ، وقد علمت أن نبياً قد بقي وكنت أظن انه نخرج بالشام ، وقد أكرمت رسولك وبعثت لك بجاريتين لها مكان عظيم في القبط ، وبثياب. واهديت لك بغلة تركبها ، . وقد دعا حاطب في طريق عودته – الجاريتين مارية واختها سيرين إلى الاسلام فاسلمتا . ورداً على هذا الموقف الطيب تقبل الرسول الهدية وتزوج مارية التي ولدت له – فيا بعد – ابراهيم ، وبعث الأخرى إلى شاعره حسان بن ثابت فولدت له عبد الرحن (٤٩) . وكانو من حصيلة هذه الزيجات المباركة والمواقف الطيبة ، تعاطف أكثر لاصهار الرسول على القباط مع المسلمين ، وتعاون صادق مع فاتحيهم وهم يتحركون على أرض مصر لاسقاط الحكم البيزنطي وتحرير المصريين من تعسفه وجوره (٥٠٠) .

ويلاحظ ان كتاب الرسول عليه إلى مصر يستهل بهذه العبارة وبسم الله الرحمن الرحم من محمد رسول الله إلى المقوقس عظم القبط ... ، (۱°) وهنا يجب أن نقف قليلاً عند شخصية المقوقس هذا الذي تعرفه الرواية الاسلامية داغاً بأنه عظم القبط ، فقد كانت مصر يومئذ ولاية رومانية تخضع لقبصر قسطنطينية ، ولم يكن لأهلها القبط أي نوع من الاستقلال . ولم تكن هذه الحقيقة مجهولة في المدينة حيث تدل كتب النبي ورسائله على ان الأحداث والأوضاع السياسية التي كانت تسود الجزيرة العربية وما يجاورها من المالك كانت معروفة من النبي وصحبه . وقد كان حاكم مصر الروماني في الوقت الذي نتحدث عنه هو الحبر كيروس ، وهو في نفس الوقت حاكم مصر وبطريقها الأكبر ، وقد استطاع البحث الحديث أن يلقي كثيراً من الضياء على شخصية المقوقس وأن يتعرف فيها البحث الحديث أن يلقي كثيراً من الضياء على شخصية المقوقس وأن يتعرف فيها

<sup>(</sup>٩)) ابن سعد ١٦/٢/١ – ١٧ ، الطبري : تاريخ ٢١/٣ – ٢٢ ، الغزالي : فقه السيرة ص ٣٨٧ ، وانظر محمد حميد الله : الوثائق ص ١٠٦ – ١٠٨ .

<sup>(</sup>٥٠) يمكن الرجوع في هذا المجال الى كتابي بتلر (فتح العرب لمصر) وتوماس ارنولد ( الدعوة المي الاسلام ) .

<sup>(</sup>٥١) راجع نص الكتاب في اخبار مصر لابن عبد الحكـــم ص ٦٦ وصبح الاعشى للقلقشندي ٢٧٧/٦ .

شخصية كيروس نفسه . واذن فالمرجح ان المقوقس الذي تردد الرواية العربية اسمه انما هو كيروس حاكم مصر الروماني (۵۰۰ . ونما يؤيد هذه الحقيقة ان السفير النبوي قصد إلى الاسكندرية ليؤدي مهمته ، وقد كانت الاسكندرية يومئذ مقر الحاكم العام الروماني (۵۳) .

و لحن نجد في رسائل الرسول عليه إلى حكام العالم تأكيده الدائم على شهادة (لا إله إلا الله ) في عصر طغت فيه الربوبيات الزائفة و اتخاذ الناس بعضهم بعضا أرباباً من دون الله ولم يتهادن الرسول عليه في طرح هـذا الشعار ازاء حكام العالم ، كالم يتهادن به في صراعه معالوثنية العربية منذ أول لحظة ، فهو المنطلق الأساسي للدعوة الجديدة ، والقاعدة التي يقوم عليها صرح الاسلام وبدونها يتميع ويتفكك ويضيع . ونامح - في الوقت نفسه - وفيا وراء هـذا الشعار مرونة وتكييفاً دبلوماسيا كان الرسول يصوغ بموجبه رسائله إلى الحكام فيعرض عليهم وتكييفاً دبلوماسيا كان الرسول يصوغ بموجبه رسائله إلى الحكام فيعرض عليهم بعض جوانب اللقاء الديني بين الاسلام والنصرانية ، ويمنيهم بالخير العميم في الدنيا والآخرة في حال انتائهم للدين الجديد ، الذي هو ليس سوى اتمام للشوط الذي والآخرة في حال انتائهم للدين الجديد ، الذي هو ليس سوى اتمام للشوط الذي كان يدفع كان موسى وعيسى عليهاالسلام قد سارا عليه من قبل . ولكنه على كان يدفع خلال السطور كلمات وعبارات ينذرهم فيها انهم ان لم يستجيبوا فانهم سيعرضون مراكزهم للخطر وزعاماتهم للبوار!! وكان على فيرد عليه بما يشبهه ويوازيه : تهديدا طبيعة الموقف الذي يصدر عنه ( الحاكم ) فيرد عليه بما يشبهه ويوازيه : تهديدا طبيعة الموقف الذي يصدر عنه ( الحاكم ) فيرد عليه بما يشبهه ويوازيه : تهديدا

<sup>(</sup>٥٢) انظر بتلر : فتح العرب لمصر ص ١٢٦ ، }}} وما بعدها .

<sup>(</sup>٥٣) محمد عبد الله عنان : مواقف حاسمة في تاريخ الاسلام ص ٢٠٠ – ٢٠٥ وهوامشهما . ويشكك عبد الحميد بخيت ( عصر الخنفاء الراشدين ص ٥٤٣ – ٤٥١) ) دون دليل مقنع بصحة النتيجة التي توصل اليها بتلر ونقلها عنه عنان ، فيقول (( حاول المويد بتلر ان يحل بعض المشكلات المتعلقة بشخصية المقوقس فلم يخرج الا بنتيجة واحدة قبلها الناس زمانا ولكنها الان موضع شك كبي ، ونعني بذلك قوله ان المقوقس هو قدرس (كبروس) ولسم يستند في ذلك القول الا على عبارات تحتمل اكثر من تفسير وجدها عند ساويرس بن المقفع اسقف الاشمونين . . ولو أن المقوقس هذا كان قيرس بالذات لذكرت ذلك المراجع العربية أو واحد منها على الاقل )) وانظر : تاريخ الحضارة المصرية عدده من المجلد الثاني ص

للحاكمين الذين يتادون في الضلال ويشيحون عن مصدر النداء ، ويعربون عن مواقفهم بكلهات والفاظ عدائية ، وقبولاً وانفتاحاً على الساسة الذين يصدرون عن نيات طيبة وإخلاص صادق .

إلا أن المكسب الأكبر الذي حققه والله من وراء مكاتباته تلك ، انها جاءت حلة (إعلامية) على النطاق الدولي من أن هذا الدين ليس دين عرب أو جزيرة عربية ، وإنما هو دين الانسان حيثا كان هذا الانسان .. ونداء الى السلطات الحاكمة أن تستجيب للدعوة أو تسمح – على الأقل – لدعاتها بمارسة نشاطهم بحرية ولشعوبها في مقابلة هؤلاء الدعاة والاستماع اليهم لكي يختاروا عقيدتهم على بيئنة ، بعيداً عن الضغط والقسر والاكراه .. وافذاراً لهذه السلطات بأنها إن لم تلب وتستجيب فان جيوش الدعوة الجديدة ستنساح عما قريب في مشارق الأرض ومغاربها ، لكي تسقط التيجان وتشل العروش وتنزل السلطات من مناصبها العليا ، وتخرج الناس – بذلك وحده – من ضيق الدنيا الى سعتها ومن جور الأديان الى عيادة الله وحده .

إن توسيع ميدان الدعوة مجيث تشمل المعمور من أرض الله يومئذ أمر يثير التأمل. لقد كان العرب يستكثرون النبوة على واحد منهم ويوسعونه جعوداً ، فما يكون شأن الروم والعجم وهم يرون العرب دونهم منزلة وحضارة وثقافة وسياسة ؟ بيد أن أصحاب الرسالات لا ينظرون الى الأمور على ضوء الحاضر الضيق ، فان ثقتهم العميقة في سيادة فكرتهم وامتداد نطاقها تعترض العقبات المفروضة في الطريق وتجعلها هباء منثورا . . ثم إن الخرافة التي أفسدت عقل بدوي تترب ثيابه رياح نجد هي بعينها الخرافة التي تفسد فكر كسرى عاهل الفرس العظيم . ما الفارق بين الحي تصيب ملكا أو تصيب صعلوكا ؟ ان الطبيب يصف لها على الحالين دواء واحداً ويتبخذ ضد عدواهما حصانات واحدة وقد أراد النبي أن يشفي الكبار والصغار من أمراض نفوسهم ، وأن يناولهم جميعاً الدواء الذي يصحون به . . قد يكون اولئك الملوك محجبين وراء أسوار

مشيدة وحولهم من الأتباع والجند والأبهة والرياش ما يبهر المين ، لكن أي عين تنبهر لهذه المظاهر؟ إن الأنبياء لا يرون في القوم إلا أنهم جهال يجب أن يتعلموا ، سفهاء يجب أن يسترشدوا ، وأن ما حولهم من الدنيا يجمل تبعتهم أخطر (٥٤).

لقد كانت سفارات الرسول و كتبه عملاً بديماً من أحمال الدبلوماسية ، بل كانت أول عمل قام به الاسلام في همذا الميدان .. لم يذهب عبثاً كا رأينا .. ولا ريب أن النبي لم يكن يتوقع أن يلبي اولئك المالوك الأقوياء دعوته وهو ما يزال يكافح في بثها بين قومه وعشير ته بيد أن ايفاد هذه البعوث يعد عملاً متمماً للرسالة النبوية. وكان العالم القديم الذي يتجه اليه النبي العربي بدعوته يقوم يومنذ على أسس واهية تنذر بالانهيار من وقت إلى آخر . وكانت الأديان القديمة قد أدركها الانحلال والوهن ، فكانت الدعوة الاسلامية تبدو في جدتها وبساطتها وقوتها ظاهرة تستحق البحث والدرس . ولم يكن عسيراً أن يستشف أولو النظر البعيد ما وراء هذه الدعوة الجديدة من قوى تنذر بالانفجار ، وقد كان الانفجار في الواقع سريماً جداً (٥٠٠) .

0

في السنة الثامنة كان على الرسول على أن يتخذ موقفاً حاسماً ازاء القبائل المربية النصرانية الموالية الميزنطين، بعد المواقف الفادرة التي اتخذها بعض امرائها من دعاة الاسلام ورسلهم إلى الشام. وكانت حادثة مقتل الحارث بن عمير الأزدي مبعوث الرسول على إلى ملك بصرى على يد شرحبيل بن عمرو الغساني في مؤتة هي التي استفزت الرسول على لم تأديب عرب الشال الموالين الميزنطيين (٥٦) ،

<sup>(</sup>١٥) الغزالي : عقه السيرة ص ٢٩١ - ٢٩٢ .

<sup>(</sup>٥٥) عنان : مواقف هاسمة ص ٢٠٨ .

<sup>(</sup>٦٥) ابــــن سعد ٩٢/١/٢ ، الواقدي ٢/٥٥/٢ ــ ٧٥٦ ، المسعودي : النبيه والاشراف ص ٢٣٠ .

فجهز جيشاكبيراً - نسبياً - يبلغ ثلاثة آلاف مقاتل ولى قيادته زيد بن حارثة (٥٠) وأمره بالانطلاق صوب الشمال لتأديب القبائل العربية على فعلتها - ان لم تستجب لدهوة الاسلام - واشعارها بقوة الدولة الاسلامية وقدرتها على ردع المغادرين والمعتدين الذين يرون في الحماية البيز نطية سبباً يدفعهم إلى الجرأة والعدوان، ولاستطلاع قوة وكفاية وطبيعة الأرض هناك.

ونظراً لبعد الطرق واحمّال مجابهة قوى كثيرة المدد ، ألحق الرسول على بقائد الجيش قائدين احتياطيين هما جعفر بن ابي طالب وعبد الله بن رواحة ، يتوليان الأمر ، أحدهما بعد الآخر ، في حالة اصابة القائد الأول ، بما يدل على مدى بعد النظر الذي كان الرسول على يتمتع به . ومن السذاجة أن يتبادر إلى الأذهان انه على كان يعلم مسبقاً المصير الذي كان ينتظر أعز أصحابه ، فلم يعرف عنه أبداً انه ساق اتباعه إلى حتوفهم أو رمى بهم في عمليات ينتحرون فيها . كل ما هنالك أن كثرة مشاغله منعته من قيادة الجيش بنفسه ، ومن أجل ضمان وحدة قواته ومنعاً للفوضى والاضطراب في أرض متطرفة شمالاً ، عين هؤلاء القادة الاحتياطيين (٥٨) .

خرج المسلمون في جمادى الأولى ، رجالاً ونساء وأطفالاً ، لتوديع المقاتلين الذاهبين إلى أقصى الشمال ، وتعالت أصواتهم ( صحبكم الله ودفع عنكم ، وردكم الينا صالحين ) . وراح عبد الله بن رواحة الشاعر ينشد :

لكنني أسأل الرحمين مغفرة وضربة ذات فرع (٥٩) تقذف الزبدا (٦٠) أو طمنة بيدي حرّان مجهزة مجربة تنفذ الأحشاء والكبدا

<sup>(</sup>٥٧) يورد اليعقوبي كمادنه ( ناريخ ٢/١٥ ) رواية خاانة مفادها ان جعفر بن ابي طالب ربما كان الامر الاول على الجيش الذاهب الى مؤتة .

<sup>(</sup>٥٨) ابن هشام ص ٢٧٠ ، الطبري : تاريخ ٣٦/٣ ، ابــن سعد ٩٢/١/٢ ــ ٩٣ ، الواعدي ٢/٥ ، البخاري : النجريد ٨٩/٢ .

<sup>(</sup>٥٩) الفرع: السعة.

<sup>(</sup>٦٠) الزبد: رغوة الــدم .

حتى يقال ، إذا مروا على جدثي ، يا أرشد الله من غاز وقد رشدا وعندما ودعهم الرسول علي وانصرف راجعا أنشد ابن رواحة : خلف السلام على امرىء ودعته في النخل خبر مشمع وخلمل (١٦١)

خلف السلام على امرىء ودعته في النخل خير مشيع وخليل (١٦) مضت قوات المسلمين حتى بلغت معان جنوبي الأردن ، فعسكرت فيها ، وبلغ قادتها هناك ان الامبراطور البيزنطي قد سمع نبأ التحرك الاسلامي فتقدم على رأس مائة الف من الروم – فيا تذكر الروايات – وعسكر في ماب من أرض البلقاء . ويذكر المسعودي أن هرقل كان مقيا آنذاك في إنطاكية وأنه ولتى قيادة جيشه تيادوتس البطريق (١٦٢) ، ويؤكد بروكلهان ما ذهب اليه المسعودي مصححاً اسم القائد البيزنطي (ثبودورس) (١٣٠) . وفي مآب التحقت بالقوات البيزنطية القبائل العربية الموالية من لخم وجذام وبلقين وبهراء وبلي ، فادم شرحبيل بن عمرو الغساني وبلغوا – فيا تذكره الروايات – مائة الف . ولا ريب أن المبالغات التي أعقبت هذه المعركة التي انسحب فيها المسلمون كثرت من عدد العدو وجعلته يبلغ هذا الرقم الخيالي، وان كان بمستطاع القبائل العربية الضاربة في المنطقة أن تهرع لنجدة سيدها بعشرات الآلاف من المقاتلين (١٤٠) .

ظل المسلمون ممسكرين في معان طيالة ليلتين ، يتدبرون أمرهم ، وقال بعضهم : نكتب إلى رسول الله عليه فتخبره بعدد عدونا ، فاما أن يمدنا بالرجال وأما أن يأمرنا بأمره فنمضي له . إلا أن عبد الله بن رواحة اندفع بفورة حماس يعرفها جيداً من يعيش فورات التجربة الشعرية وانفعاليتها مقترنة بزخم ايماني لا ترده روية أو تمهل ، راح ينادي أصحابه : يا قوم ، والله أن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون : الشهادة !! وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به ، فانطلقوا فانما هي احدى الحسندين:

<sup>(</sup>١٦) ابن هشام ص ٢٧٠ – ٢٧١ ، الطبري : ماريخ ٢٧/٣ ، الواقدي ٢٥٦/٢ – ٧٥٩ . (٦٢) التنبيه والاشراف ص ٢٣٠ .

<sup>(</sup>٦٣) تاريخ الشعوب الاسلامية ص ٥٩ .

<sup>(</sup>٦٤) ابن هشتم ص ٢٧١ ، النظيري ٢٧/٣ ، ابن يسعد ٩٢/١/٢ ، الراقدي ٧٦٠/٢ .

اما ظهور واما شهادة !! فأجابه الناس الذين لم يعرفوا خوفاً يوما أو تراجعاً ، والذين يدركون مجيداً كم هو عظيم الهدف الذي خرجوا من أجله ، وكم هي غالبة (الشهادة ) على قلوب أصحاب رسول الله عليه عليه عليه على قلوب أصحاب رسول الله عليه عليه على الله عليه الله على الله ع

غادرً المسلمون معسكرهم في معان وانطلقوا شمالاً حتى إذا بلغوا تخوم البلقاء لقيتهم جموع الروم والعرب في قرية من قرى البلقاء تدعى مشارف، فانحازوا صوب قرية مؤتة، وهناك عبؤوا أنفسهم فجعلوا على ميمنتهم رجلاً من بني عذرة يقال له قطبة بن قتادة، وعلى ميسرتهم رجلاً من الأنصار يسمى عباية بن مالك وبدأ القتال المرير. وانطلق زيد بن حارثة براية رسول الله على يقاتل حتى شاط في رماح القوم وغرق بذمائه ، فتسلم الراية جعفر بن أبي طالب ذو الشلاث والثلاثين سنة من العمر وانطلق يقاتل حتى إذا أحاط به العدو من كل مكان وسددوا اليه ضرباتهم ، اقتحم عن فرسه الشقراء وضرب قوائها بالسيف وراج مجالد القوم وهو بنشد.

يا حبدًا الجنة واقترابها طيبة وبارداً شرابها والروم روم قد دنا عذابها كافرة بعيدة أنسابها على إذ لاقيتها ضرابها

كان جعفر محمل الرابة بيمينه فلما قطعوها أخذها بشاله ، فلما قطعوها احتضنها بعضديه حتى قتل في أعقاب ضربة من جندي رومي قطعته نصفين ، فانقض عبدالله بن رواحة وحمل الرابة وتقدم بها على فرسه . وفي موجة مسن . الرعب الذي لا يرحم ، منبثقاً هذه المرة أيضاً عن انفعالية الشعراء وتأرجحهم النفسي ، وحساسيتهم ، تردد عبدالله بعض التردد إلا أنه ما لبث أن تفوق على خوفه وتردده ، ونزل عن فرسه لكي يشتبك بأعداء الله وهو ينشد :

أقسمت يا نفس لتنزلنه التنزلنه أو لتكرمنه

<sup>(</sup>٦٥) ابن هشام ص ٢٧١ - ٢٧٢ ، الطبري : تاريخ ٢٧٢ - ٢٨ ؛ الواقدي ٢/٠٦ .

ان اجلب الناس وشدو الرنة (٦٦) ما لي أرأك تكرهين الجنة؟ يا نفس الا تقتلي تموتي هذا حمام الموت قد صليت وما تمنيت فقد أعطيت أن تفعلي فعلها هديت

وأتاه ابن عم له بقطعة لحم وقال: شد بها صلبك ، فانك قد لقيت في أيامك هذه ما لقيت !! فأخذها منه واقتطع منها مضغة لكنه ما لبث أن سمع احتدام القتال قريباً منه ، فخاطب نفسه: وأنت في الدنيا ؟ ألقى قطعة اللحم من يده ثم أخذ سيفه وتقدم ، فقاتل حتى قتل (٦٧).

أخذ الراية رجل من المسلمين يدعى ثابت بن أقرم ونادى : يا معشر المسلمين الصطلحوا على رجل منكم . قالوا : أنت . قال : ما أنا بفاعل . فتشاور الناس واتفقوا على تسليم القيادة لخالد بن الوليد . وفي قلب الفجيعة واحتدام القتال كان المسلمون ينفذون (قيماً) ويصنعون أخرى . . ثابت بن أقرم وهو يرفض القيادة ، لا خوفاً أو جبناً ولكن إدراكا لقدراته وطلباً للأكفأ والأحسن ، والمقاتلون وهم ( يتشاورون ) لإختيار قائدهم الجديد بعد فجيعتهم برؤسائهم الثلاث (٦٨) . .

ولقد كان خالد عند ظن أصحابه التمعت عبقريته القتالية في لحظة الامتحان الخطير هذه و فجعل هدفه أن ينسحب بالمسلمين وأن يحنبهم عملية إبادة شاملة هي الآن قاب قوسين أو أدنى منهم . . وماذا بعد ضياع زهرة قوات المسلمين وتبعثر جثث ثلاثة آلاف مقاتل في الصحراء بعيداً عـن رسولهم وأهليهم ؟ سيقول الامبراطور إن اندفاعاً حماسياً من جزيرة العرب قد سحق ، وعلى أعراب الجنوب ألا يفكروا مرة أخرى بمصارعة سيدة العالم ، المنتصرة على الساسانيين،

<sup>(</sup>٦٦) الرنة : ترجيع شبيه بالبكاء .

<sup>(</sup>٦٧) ابن هشام : ص ٢٧٣ ــ ٢٧٣ ، الطبري : تاريخ ٣٩/٣ ــ . } ، ابن سعد : ٩٣/١/٢ ، الواقــدي ٧٦١/٢ .

<sup>(</sup>٦٨) أبن هشام ص ٢٧٣ ، ابن سعد ٦٤/١/٢ ، الطبري : تاريخ ٣/.٤ ، الواقدي ٢٣/٢٧ – ٢٦٤ .

وسيقول أتباعه من نصارى العرب أن كله عيدنا هي الكلمة ، وأن تبعيتنا وطاعتنا في مكانها ، لن يحرفها نداه رجل جاء يدعونا الى عبادة الله وحده وترك عبادة العباد! وسترفع الوثنية واليهودية وحركة النفاق رؤوسها ثانية في قلب الجزيرة في محاولة لاسترداد مواقعها القديمة التي أزاحها عنها الاسلام.

ولقد بدأ خالد تحقيق هدفه هذا بأن رسم خطة سعى فيها الى ايهام المدو الناسلين لا زالوا في اما كنهم يقاتلون ، فدفع مقدمتهم الى مناوشة العدو ، وأجرى تغييرات في مواقع جنده ، بين ميمنة وميسرة ومقدمة ومؤخرة ، وأرسل خلف الجيش عدداً من الرجال والخيول يحدثون جلبة شديدة ويثيرون النقع ، ليوهم العدو أن مدداً قد جاءه . وما أن حل الظلام حق انسحب من الميدان ، وأخذ طريقه جنوباً ، منقذاً معظم المسلمين من فناء محقق (٢٠١ ، ولم يخسر المسلمون ، في رواية للواقدي ، سوى ثمانية قتلى (٢٠٠ ) أو اثني عشر على الأغلب ، بينما كانت خسائر العدو أضعافاً مضاعفة مما أثر في معنوباتهم وصدهم عن مطاردة المسلمين . ومعروف ان عملية الانسحاب تعد من أصعب العمليات المسكرية ، لاحتمال انقلاب الانسحاب الى هزيمة ، والهزيمة كارثة تؤدي إلى خسائر فادحة بالمنهزمين . ولا تعد خسائر المسلمين الضئيلة في مؤتة شيئاً يذكر يحانب الفائدة العسكرية التي أفادها الاطلاع على خواص قوات الروم وتنظيمها وتسليحها وأساليب قتالها عما تضح أثره في المهارك التي خاضها المسلمون فها بعد (۱۷).

ابتمد المقاتلون عن ميدان القتال قبل أن تصلهم النجدة التي كان الرسول عليه قد استنفرها لدى سماعه أنباء القتال (٧٢) ، ووصلوا المدينة بعد مسيرة مجهدة في جمعيم الصحراء ، وتلقاهم رسول الله عليه والمسلمون ، والصبيان يعدون من

٧٦٤/٢ انظر الواغدي ٢٦٤/٢ .

<sup>(</sup>٧٠) المصدر السابق ٢/٩/٢ .

<sup>:</sup> الرسول القائد ص ٢٠١ - ٢٠٧ ، وعن مؤنة انظر كذلك : Encyclopeadia of Islam, art, Mu'ta.

<sup>(</sup>٧٢) الطبري : تاريـخ ٢١/٣ .

ورائهم ويهتفون: يا فر"ار فررتم في سبيل الله ؟ فيجيبهم الرسول مرائع : ليسوا المافرار ولكنهم الكرار ان شاء الله تعالى (٧٣) . ولقد كر وا فعلاً على أعدائهم بعد قليل ، فأمة يستنكر فيها الهزيمة حتى أطفالها الصفار الذين لم (يعتادوا) عودة (كبارهم) مقهورين، لا بد أن يجول كبارها جولات وجولات حتى تتحقق الكلمة التي حماوها إلى العالم !!

ولم يمض شهر واحد على معركة مؤتة حتى بلغ الرسول علي ان جمعاً من قضًاعة ، القاطنين في الشمال والموالين للروم ، قد تجمعوا يريدون القيام بهجوم على أطراف الدولة الاسلامية . قدعا حمرو بن العاص ووجهه على رأس ثلاثمائة وعذرة وبلقين ، الموالية للمسلمين . فانطلق حمرو يسير ليلا ويكمن نهاراً ، فلما اقترب من القوم بلغه ان لهم جمعاً كثيراً ، فبعث إلى الرسول عليه يطلب منه مدداً فاسرع الرسول عليه بإرسال أبي عبيدة بن الجراح على رأس مائتي مقاتل من كبار المهاجرين والانصار فيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهم وأمره ان يلحق بابن العاص وأن يعملا سوية لانجاز المهمة التي كلفا بها. وانطلق عمرو – بعد ان وصله مدد أبي عبيدة - حتى و وطيء بلاد بلي ودوخها ، حتى أتى إلى أقصى بلادهم وبلاد عذرة وبلقين ، . ولقي في نهاية زحفه جماً فحمل عليهم فهربوا بين يديه وتفرقوا في البلاد ، بعد ان قتل منهم عدد كبير (٧٤) ثم قفل جيش الرسول والله عائداً بعد ان غطى بانتصاراته الأخيرة هذه في أقصى الشمال ، على مأساة مؤتة ، ومكن للنف\_وذ الاسلامي في أقصى الشمال ، وأشعر العرب الموالين للبيزنطيين بأن هزيمة المسلمين في ممركة لا تعني أبداً انحسار دولتهم في أراضي الشمال .

<sup>(</sup>۷۳) ابن هشام ص ۲۷۱ ، الطبري : تاریخ ۲/۳ ، ابن سعد ۹۳/۱/۲ ، الواقدی ۷۲۰/۲ . ۲۱ (۷۶) ابن سعد ۱۹۶/۱/۲ – ۹۰ ، الواقدی ۷۰/۲ – ۷۷۱ ، الطبری : تاریخ ۲۹/۳ ، ۲۱ التنبیه ۳۲ البلاذری : انساب ۲۰/۱ – ۳۸۱ ، الیعقوبی : تاریخ ۲/۱۲ ، المسعودی : التنبیه والاشراف ص ۳۲۱ ، ابن الاثیر : الکامل ۲۳۲/۲ ، ابن کثیر : البدایة والنهایة ۲۷۳/۲ – ۲۷۰ .

وتشكل خطراً حاسماً على الوجود البيزنطي في بلاد الشام ، وقد قامت هذه القبائل فعلا بارسا طلائعها إلى البلقاء .

كان الوقت صيفاً والصحراء تحترق ناراً والبلاد تعاني حدباً ومحلاً والطريق طويل والناس يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم ويكرهون الشخوص لقطع آلاف الأميال عبر الصحراء وقتال قوم هم سادة الدنيا وعنة مؤتة وفق هذا كله وليست بعيدة عن الأذهان ولكن منطق الرسول صلى الله عليه وسلم يفوق التحديات ويتجاوز المصاعب ولأن السكوت على التحرك البيزنطي معناه الاندحار وانتظارهم لكي يوجهوا (هم) ضربتهم معناه الانتحار ولل بد المناعب والمصاعب المنادرة والانطلاق عبر المتاعب والمصاعب الدو على تحدي سيدة العالم وإشعار العرب الخاضمين لها ان هناك دولة ثانية وكلة أخرى .

وفي معظم الغزوات كانالرسول على لا يحددهدفه المسكري زيادة في الكتان على المكس ، انه كان يعلن عن أهداف غير تلك التي يريد قصدها. أما في غزوة تبوك فقد بينه الناس و لبعد الشقة وشدة الزمان و كثرة المدو ، ليتأهب الناس لذلك أهبته ، وأمر على التجهز وبعث إلى مكة وإلى قبائل العرب يستنفرهم وحض الذين علكون على النفقة في سبيل الله وتهيئة الدواب التي ستنقل المقاتلين إلى الشال . ثم ما لبث أن انطلق في رجب بأكبر جيش عرفه تاريخ الدعوة حتى ذلك الحين ، قيل انه بلغ ثلاثين الله أ ، تصحبها عشرة آلاف فرس ، مستخلفاً في

المدينة عليًا بن أبي طالب رضي الله عنه (٥٠) و دافعاً لواء، الأعظم إلى أبي بكر ورايته إلى الزبير رضى الله عنهما (٧٦)

بدأ المسلمون مسيرتهم التي قطعوا فيها آلاف الأميال ، وعانوا آلام العطش والجوع والحر وقلة وسائل الركوب وبعد الطريق .. ويحدثنا عبد الله بن عباس انه قيل لعمر بن الخطاب : حدثنا عن شأن ساعة العسرة ، فقال : خرجنا إلى تبوك في قيظ شديد ، فنزلنا منزلا واصابنا فيه عطش حق ظننا أن رقابنا ستنقطع ، حق أن الرجل لينحر بعيره فيعتصر فرثه فيشربه ثم يجعل ما بقي على كبده (٧٧). لقد كان جوب البادية ، \_ يقول درمنغم \_ صعبا، وجعل محد على كبده وبنار و يعسكرون بعد غروب الشمس المحرقة تحت عاصفة من الرمال جياعاً عطاشا، وتوارى هؤلاء الجنود خلف جماهم، مولين الرياح ظهورهم مدرين بالريح الآخر، فلما أصبح الناس بدؤوا يزحفون منهو كين محري العيون ، مفطري بالريح الآخر، فلما أصبح الناس بدؤوا يزحفون منهو كين محري العيون ، مفطري الأرجل ، مجمدي الريق ، مدويي الآذان ، مفريي الجلود ، زالقين على ألواح حجرية سود ، متخرقين لصخور بادية على شكل سوق الشجر .. وبلغ بعضهم من الهذيان ما صب معه في حلوقهم ووضع على صدورهم سوائل ، أخذت من المذيان ما صب معه في حلوقهم ووضع على صدورهم سوائل ، أخذت من الروش الإيل (٧٨).

انتهى المطاف بالمسلمين إلى تبوك في أقصى الشمال، ويبدو أن الروم وحلفاءهم

<sup>(</sup>٧٥) ابن هشام ص ٣٢٥ ، الطبري : تاريخ ١٠ ١ ، ١٠٦ – ١٠٤ ، ابن سعد ١١٨/١/٢ – ١١٨ ، ١٠١ ويذكر الاخير ان ( محمد بن مسلمة ) هو الذي استخلف على المدينة ، الواقدي ١٨٩/٣ – ١٩١ .

<sup>(</sup>٧٦) الواقدي ٩٩٦/٣ . ويخطىء اليعقوبي ( تاريخ ٥٦/٣ ) كثمانه مرارا في قوله متحدثا عن غزوة تبوك ان الرسول (ص) خرج الى ارض الشام « يطلب بدم جعفر بن أبي طالب » بينما يشبر سياق الاحداث ، وحجم التحرك المسكري ، وطبيعة الظروف السياسة ، الى ان الامر اكبر بكثير من مجرد هجمة ثارية لمقتل رجل من المسلمين .

<sup>(</sup>٧٧) ابن كثير : البداية والنهاية ١/٩ .

<sup>(</sup>۷۸) حیاة محمد ص ۳۹۵ .

سموا انباء هذا الجيش الكبير ، وقدرته على اجتياز المصاعب ، واصراره على لقاء الأعداء فآثروا الانسحاب إلى الداخل ، عبر أراضي الأردن وفلسطين ، صوب حمص حيث استقر هرقل ، مستهدفين – في الوقت نفسه – جر القوات الاسلامية إلى الداخل والانقضاض عليها هناك (٢٩) إلا ان الرسول والمنتقل لم يتحلم تحقيق هدفهم هذا وعسكر في تبوك جاعلا اياها آخر نقطة في توغله شمالاً . ويذكر الواقدي ان النبي والمنتقل شاور أصحابه في التقدم ، فاجابه عمر بن الخطاب: يا رسول الله أن للروم جموعاً كثيرة ، وليس بها أحد من أهل الاسلام ، وقد دنوت منهم حيث ترى وقد افزعهم دنوك ، فلو انك رجعت هدفه السنة حتى ترى ، أو يحدث في ذلك أمراً (١٨٠٠).

وفي تبوك راح الرسول بين يراقب الروم ويتحداهم ان يبرزوا له ويقاتاوه ويذكر المسعودي انه جرت خلال ذلك مراسلات بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين هرقل الذي كان يقيم آنذاك في حمص وربما في دمشق (١٨) ويشير درمنغم إلى ان اتفاقاً سرياتم بين محمد وهرقل يقذي بساح الأخير لعرب الشال باعتناق الاسلام (٢٨) ويبدو ان درمنغم بنى استنتاجه هذا على رواية المسعودي آنفة الذكر وان لم يكن من المستبعد أن يقر هرقل اتفاقاً كهذا يخلصه من كثير من المشاكل التي بدأت دولة الاسلام تسببها لحدوده الجنوبية.

<sup>(</sup>٧٩) في رواية للواقدي ( ١٠١٩/٣) ان هرقل ظل في موقعه في حمص لم يتحرك ولم يزحف ، وكان الذي خبر النبي من بعثته اصحابه ودنوه الى ادنى الشام باطلا ، ولم برد ذلك ولم يزحف، ولم يهم به. وليس من السهل الاخذ بهذه الرواية، سيما وان الواقدي نفسه يذكر في بدء حديثه عن غزوة تبوك ان الذي نقل انباء احتشاد الروم وحلفائهم شهود عيان من الاقباط الذين كانوا يردون على المدينة حينا بعد حين لبيع الدقيق ، والزيت ( ٩٨٩/٣ ) لا ينسجم وما ٩٨٩/٠ ) كما ان سم الاحداث وما قدمته الروايات الاخرى من تفاصيل ، لا ينسجم وما يذهب اليه الواقدي في روايته تلك . ويذكر البلاذري ( انساب ٣٦٨/١ ) ان الرسول (ص) لما سار الى هرقل وحلفائه « هابوا محاربته غلم يلق كيدا » .

<sup>(</sup>A.) مفازي رسول الله ١٠١٩/٣ .

<sup>(</sup>١١) التنبيه والاشراف ص ٢٣٦ .

<sup>(</sup>۸۲) حیاة محمد ص ۲۲۸ .

أخذ الرسول عليه يتصل في الوقت نفسه بزعماء القبائل النصرانية المنتشرة في المنطقة ويتلقى سفاراتهم ، فيعقد معهم معاهدات الصلح والتعاون ، ويقطع - بذلك - ولاءهم للدولة البيزنطية ويحولهم إلى مواطنين أو حلفاء للدولة الإسلامية ، وهو الهدف الذي كان يطمح الى تحقيقه منذ بدء صراعه مع الروم وكان ممن جاءالى تبوك يوحنة بن رؤية صاحب ايلة حيث صالح الرسول عراق ووافق على منحه الجزية . كما جاءه أهل جرباء واذرح واعطوه الجزية التي تعني اشعاراً ماديًا بانتهائهم الى الدولة الاسلامية وقطع علاقاتهم وارتباطأتهم بمن سواهــــا . وقد كتب الرسول علي ليوحنة عهداً يمثل ( نموذجاً ) للمهود التي كان يكتبها للجهاعات النصرانية مانحًا إياهم فيها حرية الدين والمواطنة على السواء. ومؤكداً على كونهم قـد غدوا مرتبطين بالدولة الاسلامية وحمايتهـــا ليوحنة بن رؤبــة وأهل أيلة ، سفنهم وسيارتهم في البر والبحر ، لهم ذمة الله وذمــة محمد النبي ومن كان معهم من أهل الشام وأهل اليمن وأهل البحر . فمن أحدث منهم حدثًا فانه لا يحول ماله دون نفسه ، وانه طيب لمن أخذه منالناس وانه لا يحل أن يمنعوا ماء يردونه ولا طريقاً يريدونه من بر أو مجر » . كا وجه والله على رأس كتيبة إلى أمير دومة النصراني المدعو أكيدر بن عبد الملك ، فتمكن خالد من أسره وقتل أخيه والعودة بالأمير إن رسول الشيرالية فحقن الرسول دمه ، وصالحه على الجزية ، ثم أطلق سبيله فرجع الى بلده (٨٣) .

وبعد عشرين ليلة قضاها الرسول صلى الله عليه وسلم وقواتـــه في تبوك ، قفل عائداً إلى المدينة بعد أن حقق بحركته الصعبة تلك انتصاراً على الجبهـــة النصرانية ــ البيزنطية ، لا يقل خطراً عن انتصاراته الحاسمة على جبهات الوثنية

<sup>(</sup>۸۳) ابن هشام ص ۳۳۲ – ۳۳۱ ، الطبري : تاریخ ۱۰۸/۳ – ۱۰۹ ، ابن سعد ۲۸/۲/۱ – ۲۹ ، ۲۷ و۲/۱/۱۲ ، الواقدي ۱۰۲۵/۳ – ۱۰۳۲ ، البلاذري : متوح ۱/ ۷۱ ۷۱ ، المسعودي : التنبيه والاشراف ص ۲۳۲ ، وانظر حمید الله : الوثائق ص ۸۷ – ۹۱ ، ۹۱ – ۹۱ ، ۹۱ – ۹۰ ،

واليهودية . فقد كسب عدداً من القبائل المربية القاطنة في جنوب الشام إلى جانب الدولة الإسلامية ، وقطع علاقاتها بالروم ، وأشمر القبائل الأخرى بمدى قوة الدولة الجديدة وامتداد نفوذها إلى قلب الديار التي كان أهلها يعملون لصالح سادتهم الروم ، ويلعبون دوراً خطيراً في مقاومة امتداد الاسلام صوب الشال. ولم تكن عنة مؤتة سوى محاولة واحدة من عدد من محاولات هؤلاء المرب بوجه الاسلام . وها هم الآن – بعد تبوك – قد اقتنعوا بأن الاحتاء بالسلطة البيزنطية سوف لن ينقذهم من العقاب ، فبدؤوا يتهافتون على الرسول محلي طالبين الصلح معه ودفع الجزية له!!

إلا أن الانتصار الأهم ، هوأن استجابة الرسول والتي لتحدي الروم ، وتقدمه لقتالهم وانسحابهم من طريقه ، وانتظاره إياهم قرابة عشرين يوماً دون أب يحركوا ساكناً ، جاء ضربة قاصمة للسيادة البيزنطية في بلاد الشام ، واضمافاً لمركزها الأدبي وسطوتها على القبائل العربية ، وكسراً لجدار الخوف العربي من القوة البيزنطية ، وهو انتصار نفسي حاسم مكن العرب ، بعد سنين معدودات ، من تجاوز ولائهم القديم والانطلاق لضرب البيزنطيين والحاق الهزائم بهم وطردهم إلى بلادهم التي جاؤوا منها .

ان غزوة تبوك تمثل خطوة من خطوات الحركة الإسلامية المسلحـة صوب الخارج ، وتخطيأً لنطاق العرب وجزيرتهم الى المــالم ، وبادرة متقدمة لحركة الفتوحات التي شهدها عصر الراشدين .

ولقد جاءت تجربة تبوك التي سماها المسلمون (غزوة المسرة) وقالوا انهاجاءت عسرة من الماء وعسرة من الظهر وعسرة من النفقة 'شبيهة بمحنة (أحد) ' ناراً بمحصة على حريقها ووهجها تميز المنتمون إلى معسكر الإسلام ' درجات بعضها فوق بعض وهذا شأن كل معسكر في تاريخ البشرية فليس بنو آدم ملائكة يقفون صفاو احداً ولكنهم يتميزون في ايمانهم واخلاصهم وانتائهم ' تمسيزهم الانتصارات الحاسمة

والانكسارات الخطيرة وتفرق بينهم تجارب الراحة والسمادة وآلام المحسن والنكبات. فها نحن اولاء نجد ، والرسول على يدعو المسلمين أن يتجهزوا للرد على التحدي البيزنطي عبر المجاعة والعطش وجحم الصحراء وطريقها الطويل ، أناساً يقفون في القمة ، وآخرين يتحركون صعداً في منتصف الطريق لا يقدرون على الصعود خطوات أخرى إلى أعلى ، وهم مع ذلك يحاولون ويحاولون وفئة ثالثة حرنت في مواقعها لا تريد أن تسعى ولا أن تتحرك .. وهنالك في الأسفل، عند جدار المرتفع وفي منخفضاته ، طوائف كثيرة من المنافقين والمنهزمين ، يتخبطون كالحشرات والديدان دواراً على أنفسهم وبقاء في الحفر الضيقة !!

أنفق عثان بن عفان – يومها – نفقة عظيمة لم ينفق أحد مثلها، بلغت – فيها ذكره البلاذري – سبعين ألف درهم (١٠٠). وتصدى بماله لمشكلة النقص الخطير في وسائل الركوب. فردد الرسول على و ما ضر عثان ما عمل بعد اليوم ، وجاء أبو بكر بماله كله: أربعة آلاف درهم فقال له على المقيت شيئا؟ فأجابه: الله ورسوله أعلم . وجاء عمر بنصف ماله . يقول الواقدي : « ورغب أهل الغني في الخير والمعروف ، وقووا اناس دون هؤلاء من هو أضعف منهم ، حتى أن الرجل ليأتي بالبعير إلى الرجل والرجلين فيقول : هذا البعير بينكها تتعاقبانه ، ويأتي الرجل بالنفقة فيعطيها بعض من يخرج ، حتى إن كن النساء ليمن بكل ما قدرن عليه !! قالت ام سنان الأسلمية . لقد رأيت ثوباً مبسوطاً بين يدي رسول الله الله في بيت عائشة رضي الله عنها فيه اسورة ومعاضد وخلاخل وأقرطة وخواتم . . في بيت عائشة رضي الله عنها فيه اسورة ومعاضد وخلاخل وأقرطة وخواتم . . في بيت عائسة رضي الله عنها فيه اسورة ومعاضد وخلاخل وأقرطة وخواتم . . في بيت عائسة به النساء يعن به المسلمين في جهازه . . . (٥٠٠) .

وجاء سبعة من الأنصار من فقراء بني عمرو بن عوف وتوسلوا إلى الرسول الله أن مجملهم على الدواب ، فأجابهم ( لا أجد ما أحملكم عليه ) فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون . ولقي رجل من أهل المدينة اثنين منها يبكيان فسألها ( مسايبكيا ؟ ) أجابا : جئنا رسول الله عليه ليحملنا

<sup>(</sup>٨٤) انساب الاشراف ١/٣٦٨ .

<sup>(</sup>٨٥) مفازي رسول الله ٩٩١/٣ - ٩٩٢ .

فلم نجد عنده ما يحملنا عليه ، وليس هندنا ما نتقوى بـــه على الخروج معه . فأعطاهما جملاً له يستقي عليه الماء ، وزودهما بشيء من التمر ، فارتحلا الجمل وخرجا مع رسول الله عليه (٨٦).

ورجع أبو حيثمة ، بعد أن سار رسول الله على إلى أهله في يوم حار فوجد امرأتين له في عريشين لهلم في بستانه قد رشت كل واحدة منها عريشها وبردت له فيه ماء وهيأت له فيه طعاماً . فلما دخل قام على باب العريش فنظر إلى امرأتيه وما صنعتا له ، فقال رسول الشيائي في الشمس والربح والحر ، وأبو خيثمة في ظل بارد وطعام مهيأ وامرأة حسناء في ماله مقم ؟ ما هذا بالنصف . والله لا ادخل عريش واحدة منكها حق ألحق برسول الله عليه فهيئا لي زاداً (٨٧) .

وأبو ذر! لما ابطأ عليه بعيره ، تعباً وارهاقاً ، أخذ متاعه فحمله على ظهره وخرج يتبع أثر المسلمين ماشياً!! وفي مكان ما من الصحراء الممتدة نظر ناظر من المسلمين فقال: يا رسول الله أن هذا رجل يمشي على الطريق وحده ، فقال الرسول عليه بحدسه العميق : كن أبا ذر ، فلما تأمله القوم قالوا : يا رسول الله هو والله أبو ذر . فقال الرسول عليه ( رحم الله أبا ذر ، يمشي وحده ، ويموت وحده ، ويبعث وحده ) ( محم الله أبا ذر ، يمشي وحده ، ويموت وحده ،

وهنالك من ابطأت بهم نياتهم عن الاستجابة للنداء، ولكن من وراء نياتهم وأفعالهم الظاهرة هذه قلوب يعمرها الايمان والرغبة في العطاء والندم العميق على أي تهاون أو تفريط. ومن منالم يسمع قصة الثلاثة المخلفين: كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية ؟!

قال كمب بن مالك فيما رواه البخاري ولم الخلف عن رسول الله والله في في

<sup>(</sup>۸۲) ابن هشام ص ۳۲۱ – ۳۲۷ ، الطبري : تاریخ ۱۰۲/۳ ، الواقدي ۹۹۳/۳ – ۹۹۴ ،. البخاری ۹۹/۲ .

<sup>(</sup>AV) ابن هشام ص ۲۲۸ – ۲۲۹ ، الطبري ۲/ ۱.۵ – ۱.۵ ، الواقدي ۳/ ۹۹۸ – ۹۹۹ ،

<sup>(</sup>٨٨) ابن هشام ص ٣٣١ ، الطبري ١٠٠/٣ ، الواقدي ٣٠٠٠/٠

غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك . . . حين طابت النار والظلال وتجهز رسول الله والمسلمون معه فطفقت اغدو لكي اتجهز معهم فارجع ولم اقض شيئاً ، فأقول في نفسي أنا قادر عليه ، فلم يزل يتادى بي حتى اشتد بالناس الجد . . ثم غدوت ثم رجعت ولم اقض شيئاً ، فلم يزل بي حتى اسرعوا . . . وهممت ان ارتحل فادر كهم وليتني فعلت فلم يقدر لي ذلك . فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله منات فلم يقدر لي ذلك . فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله منات علم من الضعفاء . .

« فلما بلفني انه توجه قافلاً حضرني همي فطفقت أتذكر الكذب وأقول بماذا أخرج من سخطه غداً ؟ واستمنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي ، فلما قيل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادماً زاح عني الباطل وعرفت اني لن أخرج منه أبداً بشيء فيه فاجمعت صدقه . وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادماً وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فير كعفيه ركمتين ثم جلس للناس فلما فعل ذلك جاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون اليه ويحلفون له ، وكانوا بضعة وثمانين رجلا ، فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم علانيتهم واستغفر لهم وكل سرائرهم إلى الله تمالى. فجئته فلما سلمت عليه تبستم تبسم المغضب ثم قال: تعال ، فجئت أمشي حق جلست بين يديه ، فقال لي : ما خلفك ؟ ألم تكن قد ابتمت ظهرك ؟ فقلت بلى والله يا رسول الله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لو أيت أن سأخرج من سخطه بعذر ، ولقد أعطيت جدلاً ، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه اني لأرجو فيه عفو الله ، لا والله ما كان ليمن عنر ، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك ، فقال رسول عذر ، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك ، فقال رسول الله فيك ،

و فقمت وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني ، فقالوالي والله ما كنا علمناك أذنبت ذنباً قبل هـذا ولقد عجزت أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله مالك الله مالك

بما احتذر به المتخلفون . . فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى كدت أن أرجع فأكذب نفسي ، ثم قلت لهم : هل لقي هذا معي أحد ؟ قالوا نعم ، رجلان قالا مثل ما قلت فقيل لهما ما قيل لك فقلت من هما ؟ قالوا مرارة بن الربيع وهلال بن امية ، فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدراً فيهما أسوة ، فهضيت حين ذكروهما لي .

و ونهى رسول الله على عن كلامنا من بين من تخلف عنه فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حق تنكرت في نفسي الأرض فما هي التي أعرف . فلبثنا على ذلك خسين ليلة ، فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتها ببكيان ، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلام فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين، وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد ، وآتي رسول الله والله في فاسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة ، فأقول في نفسي هل حر ك شفتيه برد السلام علي أم لا ؟ ثم اصلي قريباً منه ... حق إذا طال علي ذلك من جفوة الناس مشيت حق تسورت جدار حائط أبي قتادة، وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام ... ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار . فبينا أنا أمشي بسوق المدينة إذا ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار . فبينا أنا أمشي بسوق المدينة إذا نبطي من أنباط الشام – ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة – يقول : من يدلني على نبطي من أنباط الشام – عمن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة حيفول : من يدلني على غسان فاذا فيه : أما بعد ، فانه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك ، ولم يجعلك غسان فاذا فيه : أما بعد ، فانه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك ، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضبعة فالحق بنا نواسك ، فقلت لما قرأتها ، وهذا أيضاً من البلاء ، فتيممت بها التنور فسجرته بها ..

وحق إذا كملت خمسين ليلة من حين نهى رسول الله عليه عن كلامنا ، وصليت الفجر ، وأنا على ظهر بيت من بيوتنا ، قد ضاقت علي نفسي ، وضاقت علي الأرض بما رحبت سممت صوت صارخ ينادي بأعلى صوته : يا كمب بن مالك أبشر ! فخررت ساجداً ، وعرفت أن قد جاء الفرج وآذن رسول الله بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر ، فذهب الناس يبشروننا ، فذهب قبل صاحبي مبشرون . . فلها جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوته إياهما

ببشراه ، والله ما أملك غيرهما يومنذ . واستعرت ثوبين فلبستها وانطلقت إلى رسول الله على فتلقاني الناس فوجاً فوجاً مهنوني بالتوبة . . حق دخلت المسجد فلما سلمت على رسول الله على قال وهو يبرق وجهه من السرور : أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك امك. قلت : أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال : لا بل من عند الله ، وكان رسول الله على اذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر ، وكنا نعرف ذلك منه . فلما جلست بين يديه قلت يا رسول الله وان من توبقي أن انخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسول الله فقال : امسك عليك بعض مالك فهو خير لك . . فقلت : يا رسول الله إن الله إنما أجاني بالصدق ، وإن من توبقي أن لا أحدث إلا صدقاً ما بقيت ، فوالله ما أعلم أحداً من المسلمين وإن من توبقي أن لا أحدث إلا صدقاً ما بقيت ، فوالله ما أعلم أحداً من المسلمين ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله على أبلاني ، ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله على يومي هذا كذباً واني لارجو أن يحفظني الله فيا بقيت . ، ، (١٩٥) .

وهنالك من ظلوا يتخبطون في بدايات الطريق ولا يقدرون عدلى الخروج من حفره الضيقة : المعذرون من الأعراب الذين جاؤوا يلتمسون الأعدار مسن الرسول كيلا يذهبوا إلى القتال فلم يعذرهم الله والمنافقون الذين راحوا يروجون شائعات الخوف والجبن والتردد ويهمس بعضهم في أذن البعض الآخر : لا تنفروا في الحر !! ولقد تحدث عنهم القرآن فيا بعد ، بضربات كاوية كجمرات جهنم ( وقالوا : لا تنفروا في الحر ، قل نار جهنم أشد حراً لو كانوا يفقهون ، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيراً جزاء بما كانوا يكسبون ) ، وعندما انطلقوا مع زعيمهم عبدالله بن أبي ، ما لبثوا أن انقلبوا عائدين في أول الطريق (٩٠٠ وزعيمهم يردد « يغزو محمد بني الأصفر ، مع جهد الحال والحر والبلد البعيد إلى ما لا قبل له به ، يحسب محمداً أن قتال بني الأصفر اللعب !! والله لكاني أنظر الى أصحابه غداً

<sup>(</sup>۸۹) البخاري : التجريد : ۲/ ۱۰۰ – ۱۰۶ ، الواقدي ۳/ ۱۰۶۹ – ۱۰۰۱ ، ابن كثير : البداية والنهايــة /۲۲ – ۲۲ ،

<sup>.</sup> ۱۹/۱/۲ سعد ۱۹/۱/۲

مقرنين في الحبال . . . ، (٩١٠ !! ضربة في الصميم من ضربات النفاق وهو يزحف في الظلمات بطيئًا بطيئًا ، ليلدغ على حين غفلة ، كما تلدغ العقارب والحيات (٩٢٠.

انكسر تحدي الروم الممان للدولة الاسلامية، في أعقاب تبوك، ولم يستطيعوا ولا حلفاؤهم من نصارى العرب أن يتحركوا أو يقوموا بعمل عسكري، سيا وأن الرسول على أقد أقام - بمحالفاته ومصالحاته مع القبائل النصرانية في الشمال - جداراً يصد العدوان ويكبته . . لكن بعض أمراء العرب في الأردن وفلسطين من أجل إرضاء سادتهم ، راحوا يتحرشون بدعاة الاسلام ورجاله في المنطقة ويصدونهم عن اداء مهمتهم . وقد ذكر ابن سعد - على سبيل المشال - أن فروة بن عمرو الجذامي ، عامل قيصر على عمان من أرض البلقاء ، أعلن اسلامه ، رغم انه لم يتلق كتاباً من الرسول على عمان من أرض البلقاء ، أعلن كتاباً حمله رسولاً من قومه يدعى مسعود بن سعد . فقرأ الذي عمله المحتاب ورد كتاباً حمله رسولاً من قومه يدعى مسعود بن سعد . فقرأ الذي الكتاب ورد عليه بكتاب من عنده ، وأجاز المبعوث بمبلغ من الدراهم رداً على الهدية التي تلقاها من الأمير العربي (٢٠٠٠) . ولما بلغ امبراطور الروم اسلام عامله دعاه وقال له: ارجع عن دينك بملكك. فأجاب فروة : لا افارق دين محمد ، وانك تعلم أن عيسى قد بشر به ، ولكنك تض بملكك ، فحيسه الامبراطور ثم أخرجه وصله (١٠٠).

<sup>(</sup>٩١) المواقدي ٩٩٥/٣ \_ ٩٩٦ وانظر فصل ( حركة النفاق ) .

<sup>(</sup>٩٢) عن الايات المنطقة بغزوة نبوك وما راعقها من مواقف (بشرية ) انظر سورة الموبة ٢} ...
٩٤ ، ٥٢ - ٥٤ ، ١٨ - ٨٠ ، ٩٠ - ٩٠ ، ١١٧ . ١١٠ .

<sup>(</sup>٩٣) الطبقات الكبرى ١٨/٢/١

<sup>·</sup> ٢١/٢/١ المصدر السابق ٩٤)

في الفترة التالية انهمك الرسول على المستقبال الوفود القادمة إلى المدينة من كل مكان ، وكان من بينها وفد نجران النصرانية (٩٥) الذي توجه إلى المدينة في أعقاب كتاب بعثه اليهم الرسول على ، جاء فيسه : د . . إني أحمد اليكم اله ابراهيم واسماعيل واسحق ويعقوب ، أما بعد : فاني أدعوكم إلى عبادة الله من عبادة العباد وأدعوكم إلى ولاية الله من ولاية العباد ، فان أبيتم فالجزية وإن أبيتم فقد آذنتكم بحرب والسلام ، (٩٦) . وكانت النصرانية تسود جنوبي الجزيرة كا تسود شماليها فرأى المسلمون وهم في حرب مع دولة الروم أن محددوا موقفهم مع نصارى الجنوب خصوصاً وان الروم كانوا يغدقون العطاما على مبشريهم هناك ، ويبنون لهم الكنائس ، ويشجعونهم على المضي في تنصير القبائل المتوطنة في هذه الأرجاء (٩٧) .

كان الوفد يضم أربعة عشر رجلاً من أشراف النصارى ، دخاوا المسجد بأرديتهم الملونة الثمينة ، فسلموا على الرسول والتي فرد عليهم السلام ، ودعاهم إلى الاسلام وتلا عليهم شيئاً من القرآن ، فأبوا و دخلوا معه في مناقشات عقيمة تضيع في لجتها ملامح الحق البين الذي جاء به القرآن . من ذلك قولهم له وقد عرض عليهم الاسلام : انا قد أسلمنا قبلك ! فقال مخاطباً السيد والعاقب راهبي نجران : كذبتا !! يمنعكما من الاسلام ثلاث : اكلكما الحنزير وعبادتكما الصليب وقولكما لله ولد . قالا : فمن ابو عيسى ؟ فلم يحد الرسول والتي ازاء ذلك إلا أن يوقف جدلاً كهذا لا يوصل إلى نتيجة ، ويعرض عليهم - بدلاً مسن ذلك - المباهلة التي حددتها آيات القرآن الكريم التي تنزلت لكي تحسم أمراً لا يحتمل مناقشة ولجاجاً ( ان مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من واب ثم

<sup>(</sup>٩٥) انظر هامش رقم (٣٣) من هذا الفصل .

<sup>.</sup> ۲۱ – ۲۰/۲ اليعقوبي : تاريخ ۲۰/۲ – ۲۱

<sup>(</sup>٩٧) الفزالي : فقه السيرة ص ٥٨ .

قال له : كن فيكون . الحق من ربك فلا تكن من المهترين . فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العسلم فقل : تمالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجمل لمنة الله على الكاذبين ) .

وكانت المماهلة تقضي بأن يجتمع الطرفان على صعيد واحد ويستنزلا لعنة الله وغضبه على الفئة الكاذبة . إلا أن رجال الوفد النصراني تخوفوا عاقبة الأمر وقال زعيمهم: و اني أخاف أن يكون صادقاً . ، و ما لا ريب فيه أن الذي يراق قد تلا عليهم آيات آل عمران القوية النافذة ، وخاطبهم بما في نطاقها ، و دعاهم إلى ما أمر أن يدعوهم اليه من استنزال سخط الله على الكاذبين ، ومن أن يحتم الطرفان ويعلنا مما انها لا يعبدون إلا الله ولا يتخذ بعضهم بعضا ارباباً من دونه فان لم يعلنوها معه فليعلنها هو ، باسمه وباسم اتباعيه . ومضمون الآيات (١٩٠١) والمستملي على مناظره بالحجة الدامغة والتحدي المفحم والدعوة التي لا يردها إلا الممتري . وهنالك الكثير من الاضافات المناقضة للمعقول والمنقول ترد حصول الممتري . وهنالك الكثير من الاضافات المناقضة للمعقول والمنقول ترد حصول الممتري . وهنالك الكثير من الاضافات المناقضة للمعقول والمنقول ترد حصول المنزك . وهنالك الكثير من الاضافات المناقضة للمعقول والمنقول ترد حصول مسألة المباهلة (أو الملاعنة) رغم أن ابن هشام الذي انفرد بتفصيل خبر المناظرة أماوب تحد وافحام (١٩٩٠) .

وقد ارتأى الوفد النصراني أن يمرض على الرسول صلى الله عليه وسلم الحكم فيهم بما يراه ، فصالحهم والله وكتب لهم عهداً يمثل قمة من قمم العدل والساحة والحرية ، لم يفرض عليهم فيه سوى جزية عينية قدرها الفا حلّة في السنة وقد جاء فيه و ... ولنجران وحاشيتهم جوار الله وذمة محمد النبي رسول الله على أنفسهم وملتهم وأرضهم وأموالهم وغائبهم وشاهدهم وبيعهم وصلواتهم ، لا يغيروا أسقفاً عن أسقفيته ولا راهباً عن رهبانيته ولا واقفاً عن وقفانيته ، وكل

<sup>(</sup>۹۸) آل عمران ۲۶ – ۵۷ ، ۸۵ – ۲۶ .

<sup>(</sup>٩٩) دروزة : سيرة الرسول ٢/٢١٢ - ٢٤٨ .

ما تحت أيديهم من قليل أو كثير ... ومن سأل منهم حقاً فبينهم النصف غير ظالمين ولا مظلومين ... ولا يؤاخذ أحـــد منهم بظلم آخر . وعلى ما في هذه الصحيفة جوار الله وذمة النبي أبداً حتى يأتي الله بأمره ان نصحوا وأصلحوا فيا عليهم ..»(١٠٠). وقد دخل يهود نجران في هذا الصلحإذ كانوا كالاتباع لهم(١٠٠١). -

وبتلك المعاهدة السمحة ١٠٠٦ قطع الاسلام الصلة بين أولئك العرب المتنصرين وبين دولة الروم التي يشتبك معها في الحرب ، بعد ما ضمن الحرية الدينية لمن سالموه و كفوا عنه . ترى - يقول الغزالي - هل احترم أهل الكتاب ما عليهم من واجب ، وهل انصفوا الدين الذي رعى ذمامهم ؟ كلا!! فانهم سرعان ما راحوا يساعدون على اشعال الثورات في جنوب الجزيرة ، كاكاتبوا الأسود العنسي (المتنبيء) فسار اليهم في طريقه إلى اليمن . . . قاماً كا فعل نصارى تغلب في تأييدهم مسيامة الكذاب حين ادعى - هو الآخر - انه نبي !!

.. ولم يكن الأمر ايماناً منهم بهذه النبوات الزائفة ولكنه الاعانة على حرب الاسلام بأي سلاح ومع أي حليف(١٠٣).

<sup>(</sup>١.١) البلاذري : فتوح ٧٨/١ وقد ظلوا على ذلك طيلة عهد الرسول (ص) وخلافة ابي بكـر (رض) فلما استحلف عمر (رض) « اصابوا الربا ـ الذي منعوا من التعامل به ـ وكثروا فخافهم على الاسلام » فاجلاهم الى المعراق والشام ( المصدر السابق ٧٨/١) ويبدو ان دورهم في اسناد حركات المردة لم يكن خافيا عليه . ويتضح هذا من عبارة البلاذري الآنفة ( فخافهم على الاسلام ) وعندما المتبسوا من علي (رض) في خلافته اعادتهم أجابهم « ان عصر (رض) كان رشيد الامر وانا اكره خلافه » : المصد السابق ٨٠/١ .

<sup>(</sup>۱.۲) انظر عن نصوص المعاهدات المتعلقة بنصارى نجــران : محمد حميد الله : الوثائق ا ١٢١ ـ ١٢٦ .

<sup>(</sup>١.٢) عقه السيرة ص ٦٣٤ - ٦٤٤ .

وما أن أتم الرسول على القاءاته بالوفود المربية القادمة اليه من كل مكان ، وحج باتباعه حجة (الوداع). حتىقام بتجهيز جيش كبير في مطلع السنة الحادية عشر للهجرة في أعقاب عودته من مكة ، وأمر عليه القائد الشاب اسامة بن زيد ابن حارثة تقديراً من الرسول على الكفاءات الشاب. ، ورفضا لسلم الطبقات الاجتاعية الذي لا يسمح لمن كان آبلؤهم عبيداً يباعون ويشترون ، أن يتولوا قيادة السادة !! ورداً عملياً على محنة المسلمين في مؤتة حيث كان زيد بن حارثة ، والد القائد الشاب، قد شاط في رماح القوم !! وأمر الرسول على مولاه اسامة أن زيوطى ، الخيل تخوم البلقاء والداروم من أرض فلسطين .

: وانطلق اسامة ومن ورائه زهرة قوات المسلمين ، لم يتخلف منهم أحد ، وعلى رأسهم المهاجرون الأولون (١٠٤٠) .

تقدم اسامة باتجاه الشهال وعسكر في ( الجرف ) على بعد فرسخ من المدينة ربعًا يتم تجميع المقاتلين وهناك بلغته أنباء مرض رسول الله والله وتوقف عن المسير وظل معسكراً بجنده لينظر ما الله قاض برسوله والله ولم يطتى المسلمون وقائدهم صبراً على البقاء والانتظار ، ورسولهم يعاني الالام ، فهبطوا عائدين إلى المدينة ودخل اسامة على رسول الله والله وقد عجز عن الكلام ، فجمل يرفع يديه الى السهاء ويضعها على اسامة .. وعرف اسامة انه يدعو له (١٠٥٠).

وعما قليل ، حينا لحق الرسول علي برفيقة الأعلى ، وتولى أبو بكر الصديق رضي الله عنه قيادة الأمة التي صنعها محمد بن عبد الشرائي وتحركت بوادر الارتداد عن الطريق « واشر أبت – كا تقول عائشة رضي الله عنها – اليهودية والنصر انية

<sup>(</sup>١٠٤) ابن هشام ص ٣٧٤ ، الطبري : تاريخ ٣/١٨٤ ، البلاذري : انساب ٣٨٤/١ .

<sup>(</sup>۱.۵) ابن هشام ص ۳۸۲ – ۳۸۷ ، ۳۸۸ .

وجُم النفاق، وصار المسلمون كالفتم المطيرة في اللية الشاتية ، (١٠٠١، أحلن أبوبكر انه سيةف بوجه الردة وسيقاتلها ولو تخطفته الذئاب !! وأصر في الوقت نفسه على أن يمضي جيش اسامة إلى هدفه ، كا أراد رسول الله على . وعندما اعترض عليه الصحابة بأن قاعدة الاسلام مهددة من كل جانب ، ولا جيش فيها ، قال خليفة رسول الله على « ما كنت لارد جيشاً جرده رسول الله على . . ومضى اسامة وأوطأ ، كا أمره رسوله على أخيول المسلمين تخوم البلقاء والداروم من أرض فلسطين ووضع خطواته الأولى على الطريق التي سيجتازها الفاتحون عما قريب صوب بلاد الشام ، مجملون معهم تعاليم الاسلام ونداء رسوله الكريم . .

<sup>(</sup>١٠٦) ابن هشنام ص ٤٠٤ .

الفضالاناسع

الصراع ضد اليهود

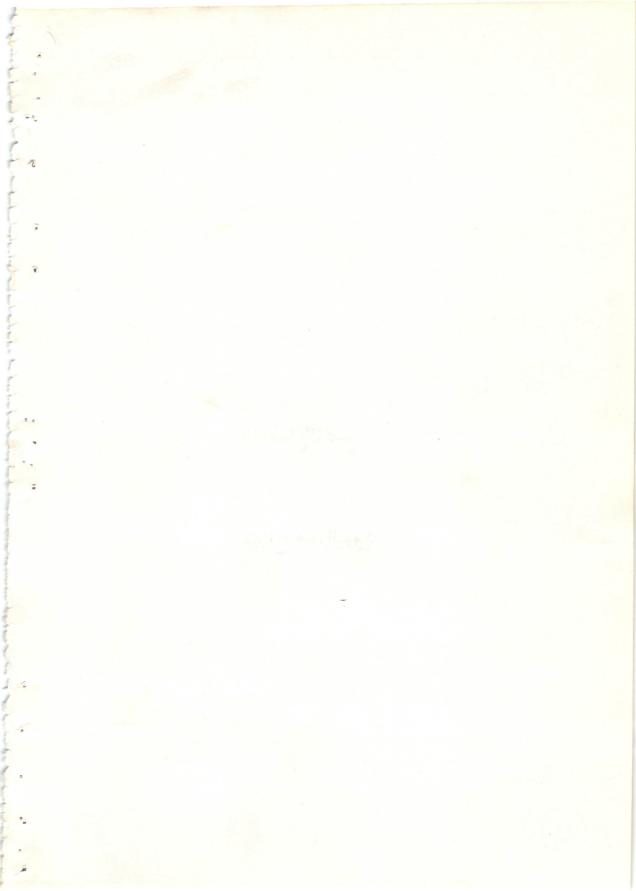

كا هو الحال بشأن النصارى . فان العلاقات بين المسلمين واليهود ترجع في بداياتها الأولى إلى السنين التي شهدت طفولة محمد عليه الله على السنين التي شهدت طفولة محمد عليه المنات ، بما تضمنته كتب اليهود ومصادرهم الدينية من تأكيد على النبوة الجديدة والأخيرة في تاريخ النبوات ، وان لم تصر ح جميعاً ماذا سيكون هذا النبي عبودياً أم غير يهودي ؟ .

The state of the s

عن زيد بن أسلم قال: بلغنا ان عبد الله بن سلاتم كان يقول ان صفة رسول الله على التوراة: «يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وحرزاً للأميين ، أنت عبدي ورسولي ، سميتك المتوكل ، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق ، ولا يجزي السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح ، ولن اقبضه حتى أقيم به المللة المتعوجة بأن يقولوا لا اله إلا الله فيفتح به أعيناً عميا وآذاناً صما وقلوباً غلفا. فبلغ ذلك كعب الأحبار فقال : صدق عبد الله بن سلام الا انها بلسانهم (أعيناً عموميين وآذاناً صوميين وقلوباً غلوفيين ، (الله في يجدون البلاذري عن عبد الله بن سلام ان أباه كان يردد: ان كان النبي القادم الذي يجدون

<sup>(</sup>۱) ابن سعد : طبقات ۸۷/۲/۱ وانظر المصدر نفسه ص ۸۸ ــ ۸۹ للاطلاع على مزيد مـــن الروايات بهذا الصدد .

صفاته في كتبهم من ولد هارون اتبعته وإلا فلا .. (\*) .

ونقرأ في التوراة ، سفرحجي ، الاصحاح الثاني ، ٣ لأنه هكذا قال رب الجنود هي مرة بعد قليل فازلزل الساوات والأرض والبحر واليابسة ٧ وازلزل كل الأمم ، ويأتي مشتهى كل الأمم فاملاً هذا البيت عدلاً قال رب الجنود » . وقد جاء في حاشية الأصل العبري ، مشتهى كل الأمم حمدوت ، أي الذي تحمده كل الأمم » فالتوراة إذن صرحت باسم محمد (حمدوت) ولكن الترجمة أبعدت لفظة محمد لتضع مكانه مرادفاً يصرف الذهن عن الاسم الحقيقي هو (مشتهى كل الأمم) . وفي سفر التثنية الاصحاح ١٨ ، فقرة ١٥ نقراً ، يقيم لك للوسي - الرب الهك نبياً من وسطك من اخوتك مثلك له تسمعون » ويقول في الفقرة ١٨ ، اقيم لهم نبياً من وسط اخوتهم مثلك ، واجعل كلامي في فحه ، في الفقرة ١٨ ، واقيم لم الوسي بكل ما أوصيه به » ، وهي عبارة مجملة فسرها اليهود بمجيء رسول في كلمهم بكل ما أوصيه به » ، وهي عبارة مجملة فسرها اليهود بمجيء رسول منهم لا من ولد اسماعيل . و كأن الله تصالى جعل هذه المبارة بحلة والهمهم هذا التفسير ، حفظاً لهذه البشارة ، لأنهم لو عرفوا أن الرسول المبشر به سيكون من ولد اسماعيل لأخفوها أو محوها . وقد أثبتت الأيام ان الرسول المبشر به من ولد اسماعيل لأخفوها أو محوها . وقد أثبتت الأيام ان الرسول المبشر به هو محمد والته الله المهم و المهم و المناوة علي المناوة علي المناوة عمد والمهم المناوة عمد والمناوة عمد والمناوة المبشر به من ولد اسماعيل لأخفوها أو محوها . وقد أثبتت الأيام ان الرسول المبشر به هو محمد والته المناوة عمد والته المهم و المحمد والتهم و المهم و المدروة المهم و ال

وورد في سفر التثنية – أيضاً – ٣/٣٣ و جاء الرب من سيناء ، وأشرق لهم من سمير ، وتلألاً في جبل فاران ، وتلك هي الرسالات الثلاث لموسى والمسيح ولمحمد صلاح وهذا مصداق قوله تمالى ( والتين والزيتون . وطور سينين . وهذا البلد الأمين ) لأن منبت التين والزيتون مهجر ابراهيم ومولد عيسى عليه السلام ، وطور سينا مكان مناجاة الله تمالى لموسى ، وفاران في مكة مولد الرسول والدن.

<sup>(</sup>٢) انساب الاشراف ٢٦٦/١ ، وانظر المصدر نفسه ص ٢٨٦ .

<sup>(</sup>٣) ابراهيم خايل احمد : محمد بين النوراة والانجيل والقرآن ، القدمات ص ٢٢ .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ص ٢٦ – ٢٧ ، وانظر عن بشارات التوراة الاخرى بالتفصيل : نفس المرجع ص ٣٣ – ٤٣ وسفر السعيا ، الاصحاح ٤٢ ، فقرة ١ وما بعدها وسفر التثنية ١٥/١٨ وسفر دانيال و١٨/١٨ . وعن اثار محمد واصحابه انظر : سفر المزامج ٢٢/١١/١ – ٣٣ وسفر دانيال

هذا فضلاً عن الروايات التاريخية العديدة التي تحمل ارهاصات مجيء الرسول الجديد وصفاته .. فعن عاصم بن عمرو بن قتادة عن رجال من قومه قالوا: « انما دعانا إلى الإسلام ما كنا نسمع من يهود انه قد تقارب زمان نبي يبعث فيقتلكم قتل عاد وارم » . وعن سلمة بن سلامة الذي شهد بدراً قال : كان لنا جار من يهود بني عبد الأشهل ، أشار بيده إلى مكة واليمن وقال : نبي يبعث من نخو هذه البلاد ، قالوا : من يراه؟ فنظر الي وانا من أحدثهم سنا فقال : ان يستكل هذا الغلام عمره يدركه . قال سلامة : والله ما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله عمداً . وهذا ابن الهيمان من يهود الشام خرج من الشام إلى الحجاز ، وحل في محداً . وهذا ابن الهيمان من يهود الشام خرج من الشام إلى الحجاز ، وحل في بني قريظة ثم توفي قبل البعثة بسنتين ، ولما شعر أنه ميت لا محالة قال : يا معشر يهود ما ترون أخرجني من (الشام ) إلى أهل البؤس والجوع (الحجاز ) ؟قالوا: يأمه ، قال : إنما قدمت هذه الأرض اتو كف — اتوقع — خروج نبي قد اظل زمانه ، وهذه أرض مهاجره ، وكنت أرجو ان يبعث فاتبعه (°) .

من أجل ذلك راح اليهود يعلنون بين الحين والحين ، عن قرب ظهور النبي الأخير ، ويتباهون بذلك ، ويهددون بالانتاء اليه ، ويتوعدون مخالفيهم ، من أجل مزيد من السيطرة والاذلال واحتكار المقدرات المادية والمعنوية لمئات الآلاف من العرب المحيطين بهمم كجزيرة منقطعة (٦). ولم يكن الكثيرون من أحبار اليهود يتوقعون أن النبي الجديد سيجيء هذه المرة من سلالة أخرى غير السلالة اليهودية المعروفة وأنه بانتائه العربي سيشكل خطراً ماحقاً على وجودهم المستغل ، وبدعوته العالمية المفتوحة سيكتسح تجمعاتهم القومية المغلقة ، وبمبادئه العادلة الواضحة سيفضح طقوسهم وأسرارهم التي يرتزقون منها ويضمنون بقاءهم المراكز العليا لبني قومهم .

<sup>(</sup>ه) انظر : محمد رواس قلعجي : محمد في الكتب المقدسة ( مجلة حضارة الاسلام عدد ١ - ؟ سنة ٨) وانظر ابن كثر : المداية والنهاية ٢/ ٢٠٨ - ٢١٠ وابن هشام ص ٢٠ والطبرى ناريخ ٢٩٥/٢ وانظر كذلك رواية حسان بن ثابت في ابن هشام ص ٢٨ .

<sup>(</sup>٦) انظر الطبري : تاريخ ٢٥٤/٢ .

وما ان حان الموعد ، وحل الأجل المضروب في التوراة والانجيل ، ولم يظهر في اليهود النبي الذي ظنوه منهم ، وولد محمد علي محمل علامات نبوت المادية والأدبية ، حتى بدأ اليهود يتخوفون من ان تخطىء ظنونهم ، وان لا تكون النبوة فيهم فيصابون بخسارتين . وأصبح الطفل الذي سيبعث إلى العالم في خطر دائم من مكراليهود وعرقيتهم التي تتيح لهم اتخاذ أي أسلوب مها كان دنيناً ، لوقف كل ما يتهدد مصالحهم ووجودهم ، حتى لو كان هذا الأسلوب القتل والغيلة . وهذا هو الذي يفسر لنا تحذير الراهب النصراني بحيرا لأبي طالب وأرجع بابن أخيك إلى بلده وأحذر عليه يهود ، فوالله لثن رأوه وعرفوا منه ما عرفت ، ليبغنة ، شراً ، فانه كائن لابن أخيك هذا شأن عظم ، (٧) .

إن قصة بحيرا ، اذا ما اسقطها النقد من الحساب ، فان دلالة واحدة فيها تظل باقية ، تلك هي ( التحذير ) مما قد يمكن أن يفعله اليهود ازاء اي مخلوق ليس منهم قد يظنّون به النبّوة .

٢

وبعث الرسول على بعد أربعين سنة من ميلاده ، وخاض بدعوته ، في مرحلتيها السرية والعلنية ، جهاداً قاسياً ضد الوثنية التي استخدمت كل أسلوب لوقف نشاطه ووأد حركته . ورغم قلله الروايات وانعدامها أحياناً ، فاننا نستطيع أن نجزم بأن اليهود وقفوا طيلة الصراع المكي الذي دام ثلانة عشرعاماً وراء قريش يتبادلون معها الوفود ويتصلون بها سراً من أجل أن يشددوا قبضتهم على النبي العربي ، وأن يشلوا حركته قبل أن يشتد ساعدها وتغدو قادرة على اكتساح كل ما يقف في طريقها ، ليصناها عن هدفها المحتوم ، وثنيا كان أم يودياً .

يذكر اسرائيل ولفنسون (^) أن المراجع العربية لم تشر إلى حركات جود يثرب ونيّاتهم إزاء بيمة العقبة الكبرى ، كأن الدعوة الاسلامية لم تصل اليهم

<sup>(</sup>۷) ابن هشام ص ۳٦ .

<sup>(</sup>٨) تاريخ اليهود في بلاد العرب ، ص ١٠٦ – ١٠٨ .

وكأنهم لم يقفوا على شيء من اعمال البطون اليثربية العربية . ونحين نرجح أن اليهود لم يغفلوا عين تلك الحركة لأنها متصلة بمصالحهم السياسية والتجارية والاجتاعية وخصوصاً إذا لاحظنا اتجاه الدعوة الاسلامية صوب المدينة وميل زعماء الخزرج إلى الاتصال بالرسول. ونحن نعلم ما كان بينهم وبين اليهود من الحقد ما جعل زعماء بني النضير وقريظة يواقبون حركاتهم جميعاً . ثم نعلم أن الاسلام لم ينشر خفية في يثرب وكيف أن مصعب بن عمير كان يدعو الناس إلى الله ورسوله على مرأى من جميع البطون . . ثم اننا نعلم أن عدداً من تجار اليهود كان يشترك في مواسم الحج . فمن البعيد إذن أن يجهل اليهود تلك الشؤون كما صورتهم يشترك في مواسم الحج . فمن البعيد إذن أن يجهل اليهود تلك الشؤون كما صورتهم نفرض أنه إذا لم يفلح زعماء قريش في استالة زعماء الخزرج فانهم لا بد ذاهبون كنب الأخبار . . وكانت العلاقات بين اليهود وبين قريش في غاية الصفاء لذلك للتقرب من بعض زعماء اليهود ليعملوا عيل إحباط أعمال المسلمين في المدينة وكذلك كان وفان الذي يتأمل ما جرى بين كعب بن الأشرف زعم بني النضير وبين الرسول يوى أن ذلك الرجل كان يقاوم الحركة الاسلامية منسذ وصلت الرضيثرب ، والعداء الذي استفحل أمره بين الجبهتين يؤيد ما نقول .

إلا أن محاولات الوثنية وحليفتها اليهودية أخفقت وأعقب كفاح الرسول الله المداب وشات أصحابه وصمودهم انتصاراً عظيماً تمخض عن الهجرة إلى يثرب وإنشاء دولة الاسلام فيها. ولم يكن يهود يثرب بقادرين – أول الأمر – على إعلان مجابهتهم المحشوفة للدبلة الناشئة ، واتباعها من عرب المدينة يزدادون كثرة يوماً بعد يوم . ولم يكن من مصلحتهم أيضاً أن يتولوا بأنفسهم كبر مقاومة الاسلام ، وقريش لا تزال على قوتها وقدرتها على الضرب. فلتلق تبعة الصراع إذن على قريش ، وليظل اليهود في المواقع الخلفية يشاهدون الصراع ويخططون على ضوء نتائجه المتوقعة. حتى إذا ما وجدوا ثغرة لضرب الاسلام ويطعنون .. وهكذا وافقت معظم القبائل اليهودية على الدستور الذي طرحه الرسول على النظم الأمور السياسية والمدنية في يثرب ودخلوا أطرافاً فيه كي

يتيحو، لأنفسهم فترة من الوقت يستردون فيها أنفاسهم إزاء السرعة التي كانت الأحداث تتحرك بها . ورغم أن هذا الميثاق كان ينص – فيا ينص عليه – على إسهام اليهود مع المسلمين في صد أي عدوان قرشي يقع على المدينة ، وتفطية النفقات المألية للقتال ، فإن اليهود لم ينفذوا هذا البند ماليا ولا عسكريا . ولم يشأ الرسول بالله أن يلح عليهم لننفيذه ما دامت ستراتيجيته في الصراع تقوم على عدم ضرورة فتح أكثر من جبهة والدولة الاسلامية لم يشتد ساعدها بعد . المهم أن يحمد اليهود نشاطهم ضد الاسلام كي يتفرغ الرسول بالله للجابهة الحاسمة مع قريش . وهذا ما يفسر لنا جواب الرسول بالله للأنصار يوم أحدد عندما مالوه : يا رسول الله ألا نستمين مجلفائنا اليهود ؟ فكان جوابه : لا حاجة لنا فيهم (٩) .

كان الغرض الذي يرمي اليه الرسول عَرَاقَتُهُ من وراء الصحيفة وما اليها مسن العهود التي عقدها مع بطون يثرب هو هدم النظام القديم وإيجاد نظام جديد يكن أن تتوحد به العناصر اليثربية وأن تعود يثرب بعد فرقة أحيائها مدينة واحدة . فقد كانت يثرب منقسمة إلى عدة دوائر وكانت كل دائرة تابعة إلى بطن من البطون وكانت الدائرة تنقسم إلى قسمين يشتمل القسم الأول منها على الأراضي الزراعية بمنازلها وسكانها . . ويشتمل ثانيها على ( الآطام ) أي الحصون الي كانت ملكا خاصاً بالأسر العريقة . وكان رئيس الأسرة صاحب السلطان في الأطم ، كاكان يعتبر زعيماً من زعماء البطون (١٠٠) .

ويلاحظ أن الصحيفة قد ذكرت اليهود الموالين للبطون العربية وأهملت ذكر القبائل الأخرى من اليهود وذلك يتفق تماماً مع ما كانت عليه الحالة السياسية في يشرب ، فان البطون اليهودية الصغرى كانت قد دخلت في أحلاف مع الأوسأو

<sup>(</sup>٩) ابن هشام ص ١٧٥ – ١٧٦ .

<sup>(.)</sup> ولفنسون ص ١١٦ - ١١٧ وعن الآطام انظر بالتفصيل المصدر نفسه ص ١١٦ - ١١٨ .

مع الخزرج وذلك بعد سيادة هؤلاء في يثرب. أما قبائل اليهود الكبرى الثلاث (١١) فقد اعتزت بقوتها وبقيت محتفظة بشخصيتها ثم انها ناوأت الاسلام وأظهرت عداءها . ومع ذلك فقد وضعت الصحيفة بنداً هاماً لدخول اليهود في الدولة احتمالاً لما قد يحدث من دخول هذه القبائل في النظام الجديد . وفعلا ألحقت هذه القبائل بالدولة في محالفات ملحقة (١٢) .

وقد أشار المؤرخون إلى هذه المحالفات وان لم يذكروا نصها ، ويبدو ان نصوصها لم تكن تختلف عن الجوهر العام لنص الصحيفة ، والأرجح ان هدا القبائل اليهودية لم تعاهد النبي في وقت واحد ، فقد ذكرت المصادر ان بني قينقاع حين اجلام النبي والهم النبي والهم أول من نقض العهد . ولعدل المعاهدات التي وقعها النبي والهم القبائل لم تكن تشترط عليها ان تشارك معه في القتال ، وهذا أمر طبيعي بعد ان فسدت الأمور بين المسلمين واليهود ، فلم يكن النبي يثق باليهود حتى يشترط عليهم ان يشار كوا معه في الحرب ، والدليل على ذلك ان اليهود لم يشار كوا فعلا في حروب النبي ، وان النبي رفض الاستعانة على ذلك ان النبي قد غضب على بني النضير لعدم اشتراكهم معه في موقعة أحد ، من ان النبي قد غضب على بني النضير لعدم اشتراكهم معه في موقعة أحد ، كا حدث في غزوة السويق . فلم يكن النبي يقبل والحالة هذه ان يشاركوا في جيشه حتى في يتعرض لخيانتهم في ميدان القتال (١٠٠).

وفي أعقاب الهجرة ، ولفترة من الوقت ، سارت العلاقات بين الرسول عليه واليهود سيراً حسناً ، وكان الرسول عليه يطمح من جهته ان يتفهم اليهود دوافع

<sup>(</sup>۱۱) عن اصل بني النضير وبني قريظة انظر: المحاضرة الثالثة من كتاب: Margol tuth: The Relations between Arabs and Israelites, Lec 3.

<sup>(</sup>١٢) احمد ابراهيم الشريف: مكة والمدينة في الجاهلية وعصر الرسول (ص) ص ٣٩١ - ٣٩٥.

<sup>(</sup>١٣) تاريخ اليهود في بلاد العرب ص ١٢١ ، ١٣٥ .

<sup>(</sup>١٤) الشريف: مكة والمدينة ، ص ٨٦ - ٨٤ - ٨٥٤ .

حركته الدينية وأهدافها والعوامل المشتركة التي تربط الأديان السابقة ، بما فيها اليهودية ، بالإسلام، لا سيا وأنهم يرون بام أعينهم في صفحات كتبهم تلك التأكيدات المستمرة على نبوة محمد عليه . وقد أدى المصدر الواحد لكلاالدينين إلى ان تمارس بعض الطقوس والشعائر الإسلامية وفق بعض ( الأشكال ) التي عارسها اليهود... وهذا أمر منطقي بطبيعة الحال بالنسبة للدعوة الجديدة الي جاءت لتعلن أكثر من مرة أنها ليست سوى امتداد على نفس الطريق للدعوة الدينية الكبرى التي بدأها ابراهيم عليه السلام رنادى بها فيا بعد موسى وعيسى عليها السلام . ومن هنا يبدو الخطأالساذج الذي وقع فيه عدد كبير من الكتاب والمستشرقين . نذكر منهم على سبيل المثال بروكلمان الذي يقول : و تأثرت والمستشرقين . نذكر منهم على سبيل المثال بروكلمان الذي يقول : و تأثرت اتجاهات النبي الدينية في الأيام الأولى من مقامه في المدينة ، بالصلة التي كانت بينه وبين اليهود في دينه ، وهكذا حاول ان يكسبهم عن طريق تكييف شعائر الإسلام يحيث تنفق وشعائرهم في بعض المناحي "(١٥).

وقد أمل اليهود، في مطلع العهد المدني، وقد رأوا هذا التعاطف الإسلامي إزاءهم، دون ان يفهموا أسبابه العميقة، ان الرسول على ربا يقر بارجحية العقيدة التي يؤمنون بها، وانه سيتركهم وشأنهم مكتفياً بتشكيل وحدة يثربية تضم الطرفين وتحمي مصالحها المشتركة بوجه العرب المشركين في الداخل والخارج بل أنهم ذهبوا إلى أبعد من ذلك وظنوا أنهم ربما تمكنوا يوماً من استالة الرسول بل أنهم وادخاله وصحبه في دينهم!! إلا ان ظنهم سرعان ما خاب عندما أدركوا أن محداً على للسجرد زعم محترف السياسة ويعتمد كل اسلوب لتحقيق أمدافه، وإنما هو صاحب رسالة عظمى إزاء العالم كله. رسالة تتحاوز تعاليمها ومتطلباتها الحدود الاقليمية ليشرب، أو حق الجزيرة العربية كلما، باتجاه الانسان في كل مكان وازداد الأمر وضوحاً عندما توالت دعوات الرسول على وتأكيداته على ضرورة دخولهم الدين الجديد، إن أرادوا الحفاظ على جوهر يهوديتهم التي

<sup>(</sup>١٥) تاريخ الشعوب الاسلامية ، ص ٧}

حملها موسى إلى بني إسرائيل ، وعندما راحت آيات القرآن الكريم تنزل سخطها وغضبها على ما يمارسه اليهود بحق دينهم وكتبهم من تزييف وتحريف من أجل أن يحموا مصالحهم ويضيفوا إلى أموالهم أموالاً . أضف إلى ذلك ما كان يلقاه الاسلام من انتشار متزايد في يشرب وأطرافها ، الأمر الذي كان يعني عزل اليهود وإلحد من نشاطهم الديني والاقتصادي على السواء ، فضلاً عن الوحدة العميقة التي أنشأها الاسلام بين الأوس والخزرج وسد بها الطريق على اليهود واستغلالهم الفاجر للصراع الدامي بين الحيين .

وبدأ يتضع لليهود ، يوماً بعد يوم ، المصدر الأساسي للخطر الذي تشكله الدعوة الجديدة بمواجهة اليهودية .. ان النبي يدعو إلى ( توحيد ) غير الذي يؤمن به اليهود ، على أساس قومي استعلائي مغلق ،من أن الله الواحد هو إله إسرائيل الذي اختارهم لنفسه من دون الناس ، وبذلك كانوا يرون لأنفسهم ميزة على الناس وكانت أمنيتهم دوما أن يجدوا من يأتي بما يهوون من سيطرة ونفوذ لا بما تنطلبه الدعوة من إصلاح وخير يعم الناس جميعاً . ومن أجل ذلك كذبوا أنبياء هم وحاربوا المسيح عليه السلام وسعوا الى قتله . فاذا ما جاء محمد فدعا إلى هذا الاله الواحد للناس جميعاً ، بغض النظر عن أجناسهم ، فانه بذلك يزيل عن بني اسرائيل هذه الميزة التي يستفتحون بها على الآخرين ، وإذن فيلا تهادن بينهم وبين الذي يسمى الى تحطيم تلك القواعد المقررة الستي سار عليها اليهود . وبين محمد الذي يسمى الى تحطيم تلك القواعد المقررة الستي سار عليها اليهود . فقامت بينهم وبين الذي يأت عالية عاجات وتجادلات ما لبثت ان اتخذت من جانبهم موقف التحدي والمعاندة ، بالم اندفعوا في عدائهم فتورطوا في تفضيل الأصنام على التوحيد (١٠).

ورغم أن والهنسون أكد على خطورة مبدأ (التوحيد) الاسلامي وعالميته إزاء والمقلية اليهودية التي لا تلين أمام شيء يزحزحها عن دينها ، وتأبى ألله تمارف بأن يوجد نبي من غير بني اسرائيل » الاأنه يقع في خطأ القول بأن

<sup>(</sup>١٦) الشريف : مكة والمدينة ، ص ١١٢ ـــ ١٥) .

الرسول على لا ميكلف اليهود الاعتراف برسالته ، ولو وقفت تعاليمه عند حد عاربة الوثنية فحسب، لما وقع نزاع بينهم وبين المسلمين، ولكانوا قد نظروا بعين ملؤها التبجيل والاحترام لتعاليم الرسول والآيدو، وساعدو، باموالهم وأنفسهم حتى يحطم الأصنام ويقضي على العقائد الوثنية . . ويمضي ولفنسون إلى القول بأن هذه ( المسألة ) يجب الا تغرب عن الأذهان لأنها أساس كل ما حدث بين اليهود وبين الرسول من خلاف ونزاع . ولولا وجودها لما حدث شيء من الخلاف ، أو لكان في الامكان ان يتلافى ما قد ينشأ من ذلك . ونلاحظ هنا على معظم المستشرقين أنهم اهملوا هذه النقطة الجوهرية في بحثهم عن أسباب الخلاف بين الرسول على الهملوا هذه النقطة الجوهرية في بحثهم عن أسباب الخلاف بين الرسول على المهلوا هذه النقطة الجوهرية في بحثهم عن أسباب الخلاف بين الرسول على المهلوا هذه النقطة الموضوع (٧٠)

وفاتت ولفنسون حقيقة على درجة كبيرة من الأهمية تلك هي ان طبيعة الدعوة الإسلامية المنفتحة على العالم ، وانتاء نبيها إلى العرب ، وقيام دولتها في قلب المنطقة التي تتحرك فيها مصالح اليهود ونشاطاتهم المختلفة ، يشكل بحد ذاته خطراً كبيراً على اليهود في دينهم ودنياهم على السواء ، حتى لو لم يدعوا إلى الإسلام ، لأن نجاح الاسلام كفيل بحد ذاته بحصر اليهود وعزلتهم وكشفهم أهام العالم ، ومن ثم ضرب وجودهم ومصالحهم في الصميم ، الأمر الذي دفعهم بعد وقت قصيرمن إدراكهم أبعاد هذا الخطر إلى ان بقفوا إلى جانب الوثنية ويمتدحوا أصنامها بمواجهة التوحيد الذي جاء به الاسلام .. ومن ثم فان ولفنسون يناقض نفسه عندما يشير إلى انغلاق العقلية اليهودية من جهةوسكوتها ، بل تعاونها حلو لم تدع إلى الاسلام – معهذا الدين الذي جاء لكي ( يفضح ) المزاهم الدينية التحريفية التي مارسها اليهود طويلا ، ولكي ينفتح على الإنسان والعالم ويقضي في

<sup>(</sup>١٧) تاريخ اليهود في بلاد المعرب ص ١٢٢ - ١٢٣ .

طريقه على أسطورة (شعب الله المختار) وما يتمخض عنها لصالح اليهـود من مكاسب لا يحصمها عد (١٨)!!

هذه هي في الحقيقة (النقطة الجوهرية) في البحث عن أسباب الخلاف بين الرسول على واليهود والتي أذًا ما أهملت – دون غيرها – فلا سبيل مطلقاً للبحث في هذا الموضوع!! وسيؤكد سياق الأحداث هذا الذي نذهب اليه.

ومن هذا الخطأ يجد ولفنسون وعدد من المستشرقين أنفسهم مسوقين إلى خطأ آخر ، وهو انه ما دام القتال قد نشب بين المسلمين واليهود في أعقاب بدر فان معنى هذا ان اليهود كان عليهم ان يندبجوا في الدين الجديد أو ان يجابهوا ( بحرب دموية ) حتى يفنوا أو يجلوا إلى مكان بعيد.. وانه ما دام قد وقع قتال بين الطرفين فان معنى هذا و ان المهاجرين كانوا ينتظرون بفارغ الصبر نتيجة مقاومة اليهود في يثرب لأن حالتهم كانت سيئة جداً ، إذ لم يكن لهم مال ولا مزارع ولا منازل بل كانوا يسكنون مع الأنصار من الأوس والخزرج (١٩٠٠).

وفات هؤلاء المؤرخين أن طبيعة التعارض العقائدي بين الدينين اللذين يقوم أحدهما على ( الانفتاح الكامل ) والآخر على ( الانفلاق الكامل ) كان لا بد وأن يؤول إلى صراع حاسم من أجل انفراد أحدهما بالكلمة العليا ، حق لو كان المهاجرون يسكنون القصور الفخمة ويأكلون أحسن الطعام !! وهل بالامكان فوق هذا كله – أن يتناسى المؤرخ الجاد أن الرسول عليه لم يكن يشن حربا إلا ضد الفئة اليهودية التي تبدأ بالعدوان ، أوأن بتجاهل مغزى إصدار الدستور الذي منح اليهود حربتهم الدينية والمدنية الكاملتين دون قيد زمني مشروط ؟

<sup>(</sup>١٨) ان المكانة الدينية — العلمية التي كان اليهود يتمتعون بها جعلتهم — كما يقول دروزة — في مركز المعلم والمرشد والمرجع ، بل القاضي ، لسكان يثرب ، على ما ناهمه آيات قرآنية عدة ( انظر كتاب عصر النبي وبيئته للمؤلف المذكور ) فكان لليهود من ذلك الحرمة والحصانة والقوة المنافذة والاثر في حل المشكلات وتعليل الحوادث والقضاء في الخصومات والاستمناع بالكيان والمركز الممتاز وقد ارتبطوا بمواتيق الحلف مع جيرانهم العرب فكان هذا مما زاد مركزهم ورسوخ قدمهم قوة وشدة ( سيرة المرسول ٢/ ١٣٢ — ١٢٢ ) .

<sup>(</sup>١٩) اسرائيل ولفنسون : تاريخ اليهود ص ١٢٦ - ١٢٧ .

بدأ النزاع بين الذي على واليهود بالمناقشة الدينية المتبادلة بين الطرفين فكان أحبار اليهود بوجهون الأسئلة إلى رسول الله على ويصلون فيها إلى حد التعنت ، وكان القرآن ينزل فيها يسألون عنه ، وكانوا يطالبون النبي على بأن يأتي اليهم بالمعجزات . ثم انتقلت المناقشة إلى نحاصمة كلامية فجعل التنزيل يسلوم اليهود ويعنفهم ( ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم ، نسذ فريق من الذين الوتوا الكتاب ، كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون ) (٢٠٠ . ثم ظهرت العداوة فأخذ الذي على يطمن في يهود يثرب ، وأخذ اليهود يرمون الأنصار بقوارص الكلم . . وهكذا اشتد النفور حسى كانت المخاصات تقع بين اليهود والأنصار في الشوارع . ولم يمض ثمانية عشر شهراً على قدوم الذي على إلى يشرب حق تلبد الجو بالغيوم الكثيفة وجعل كل فريق يتواصى بالحذر والنفور من الغريق الآخر (١٢٠) .

وزاد الآمر توتراً انضام المنافقين إلى اليهود في حربهم النفسية مع المسلمين . ولقد جاء في الآيات الأولى من سورة البقرة ، التي هي أول السور المدنية في ترتيب النزول وبصدد الحديث عن المنافقين ( وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا ، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون ) ، فقد قال جمهور المفسرين ان شياطينهم هم اليهود ، ويدل هذا على أن اليهود هم الذين أغروا المنافقين بالنفاق أو شجعوهم في مواقف الجداع ، وعسلى أن الذي عليه والمسلمين لم يغب عنهم ذلك (٢٢)

وبلغ الجدل بين محمد عليه واليهود مبلغاً من الشدة يشهد به ما نزل من القرآن فيه ، فقد نزل إحدى وثمانون آية من سورة البقرة ، وقسم كبير من سورة النساء

ز.)) الْبِقَــرة : ١٠١ .

<sup>(</sup>٢١) تاريخ البهود ، ص ١٢٣ - ١٢٥ .

<sup>(</sup>٢٢) دروزة : سيرة الرسول ١٢١/٢ .

وكله يذكر هؤلاء اليهود والكارهم لما في كتابهم ويلمنهم ، لكفرهم والكارهم ، أشد اللمنة (۲۳) .

ولم يكتف اليهود بالوقيعة بين المهاجرين والأنصار ، وبين الأوس والخزرج ، ولم يكفهم فتنة الناس عن دينهم ، ومحاولة ردهم إلى الشرك ، دون تهويدهم ، وصدهم من يويد الاسلام من المشركين ، بل حاولوا فتنة محمد مالي كل رأينا بالقاء أسئلة محرجة عليه – مستعينين بما عندهم من علم الكتاب – كان القرآن يتصدى لدحضها أو الاجابة عليها ، أو فضح نواياها (٢٢) .

وحين ضاق اليهود ذرعاً بمحمد فكروا في أن يقنعوه بالجلاء عن المدينة كا أجلته قريش عن مكة ، فذكروا له أن من سبقه من الرسل ذهبوا إلى بيت المقدس وكان مقامهم به . . لكن محمداً ادرك ما يرمون اليه ، وأوحى الله اليه على رأس سبعة عشر شهراً من مقامه بالمدينة أن يجعل قبلته المسجد الحرام ، بيت ابراهيم واسماعيل (٥٠٠) فانكر اليهود ذلك وادركوا مدى خطورته ، إذ أنه بادرة لتوحيد العرب وتجميعهم حول الدين الجديد ، وفرض مزيد من العزلة على اليهود لذلك انكروا هذا وحاولوا فتنة النبي مرة أخرى بقولهم : انهم يتبعونه ان هو رجع إلى قبلته الأولى (٢٠٠) . ويوماً بعد يوم اشتد النفور بين الطرفين ، وكثرت بينهم المخاصمات ، وبدت الكراهية والبغضاء ، حتى نزل القرآن ينهى عن الاختلاط باليهود واتخاذ بطانة للمسلمين منهم (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ، ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر ، قد بينا لكم الآيات ان كنتم تعقلون . ها أنتم اولاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله ، وإذا لقوكم قالوا: آمنا ، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل

<sup>(</sup>٢٣) انظر : سورة البقرة ٨٧ - ٨٩ ، تفسير الطبري ٢٣٣/٢ .

<sup>(</sup>۲۱) الشريف: مكة والمدينة ص ٧٤ - ٧٩ .

<sup>(</sup>٢٥) البقرة: ١٤٤ .

۱٤٣ – ۱٤٢ – ۱٤٣ .

من الغيظ ، قل : موتوا بغيظكم)(٢٧) .

ورغم هذه المواقف العدائية العامـة الق صدرت عن الاكثرية الساحقة مين اليهود فاننا نجد ثمية آيات تضمنت استثناء لبعضهم وتنويها بسلامة مواقفهم واعتدالهم ومنها ما تضمن اشارة إلى ايمانهم واخلاصهم ، مما يدل – من جهة – على أن فئة من اليهود - وفيها فريق من العلماء - قد استطاعوا أن يفلتوا من المؤثرات العنصرية والاقتصادية والنفسية والأنانية التي خضع لها اليهود ، فلم يسمهم الا أن يصدقوا بالنبي ويؤمنوا بالتنزيل ... ومن جهة أخرى على أرب الدعوة النبوية قد قوبلت باستحابة حرة لا اكراه فيها من بعض اليهود في العهد المدني ، بل عن اقبال قد يؤدي إلى أذى المقبلين كما كان في العهد المكي . . وعلى أن مواقف الكيد والتآمر انما كانت لأسباب لا تمت الى الحـــــّـق والانصاف ، بل الى هوى الأحمار والزعماء وأغراضهم . وهذا وذاك يدعم ما قلناه من أنه لم تكن هناك أية فكرة مضادة لليهود منذ البدء كعنصر ولليهودية كدين (٢٨). ولقد قامت علاقة طيبة بين المهاجرين وبعض اليم\_ود حتى ليغشون مجالسهم ويذهبون إلى بيوت مدارسهم التحدثون اليهم ويسألونهم ويسمعون منهم اوبرون التوراة تصدق القرآن والقرآن يصدق التوراة (٢٩). ولن ننسي هنا إسلام الحبر اليهودي الممروف عبدالله بن صلاَّم القينقاعي وأهل بيته (٣٠) ، ومجابهته اليهود باسلامه ودعوته اياهم الى الدين الجديد (٣١).

<sup>(</sup>۲۷) أل عمران : ۱۱۸ – ۱۱۹ ، الشريف : مكة والمدينة ۲۷۹ – ۶۸۲ . وانظر بالتصيل عن مواقف اليهود ازاء الدعوة ، ومجادلانهم وحربهـــم النفسية والفكرية : دروزة : سيرة الرسول ۱۳۰/۲ – ۱۲۵ . وعين دسائسهم وتآمرهـم مع المنافقين والمشركين ضد المسلمين انظر : المصدر نفسه ۱۳۱۲ – ۱۸۲ .

<sup>(</sup>۲۸) دروزة : سبرة الرسول ۲/ ۲۰۷ ـ ۲۰۸ وانظر آیات : اُلبقرة ۹۹ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۸۰ ، ۸۰ وانظر آیات : اُلبقرة ۹۹ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۸۰ ، ۸۰ والنساء ۱۹۲ .

<sup>(</sup>٢٦) الشريف : مكة والمدينة ص ٧٤ عن تفسير الطبري ٢٨١/٢ - ٢٨٠ .

<sup>(</sup>٣.) ابن الأثر : اسد الفابة ١٧٦/٣.

<sup>(</sup>٣١) الشريف : مكة والمدينة ص ٧٤) فما بعد وانظر السمهوردي : وفاء الوفا 1/ ١٩٤ \_ . ١٩٥

وبدأ الصراع المرير بين الاسلام وبين الوثنية المربية بقيادة قريش : حروب عصابات وحصاراً اقتصادياً أول الأمر ، ومجابهات عسكرية نظامية حاسمة بعد ذلك .. وبدأ يتضح لليهود - بعد الانتصار الذي حققه المسلمون في بدر - أن بقاءهم ساكتين ازاء ما يجري من صراع سيمكن الرسول مالي من تصفية أعدائه وتعزيز مركز الدولة الاسلامية في الجزيرة ، وسيحد المهــود أنفسهم آنذاك منفردين بمواجهة الاسلام ، مرغمين على قبول سلطته السياسية بشكل نهائي ، وهذا ما لا يمكن أن يتصوروه لأنه يمثل خطراً على مصالحهم وانفلاقهم وتفرّدهم التاريخي الطويل بالسلطان . ومـن ثم بدؤوا يتحركون باتجاهات شتى لعرقلة الحركة الاسلاميه ، ووضع المصاعب في طريقها وسحقها في نهاية المطاف وضاربين عرض الحائط بكل التزاماتهم تجاه الاسلام في الدستور الذي وقعوه مع الرسول علية ولم يدع اليهود، في تحركاتهم المضادة تلك، اسلوباً الا اتبعوه: تصعيداً للحرب النفسية والمطاردات الجدلمة (٣٢)، فتنة اجتماعية ؛ اغتمالاً فردياً ، فحركا عسكرياً ، خيانة في الأوقات الحرجة ، وتأليباً للقوى المعادية للاسلام وتجميعها كي تضرب عن قوس واحدة . الا أن من سوء حظ اليهود انهم لم يتحر كوا مجتمعين و يقفوا صفاً واحداً بمواجهة الاسلام ، الأمر الذي مكدِّن الرسول عليه من التصدي لكل منهم على انفراد ، وتصفيته واحداً بعد آخر . وربما فكر اليهود في هذا التحرك الجماعي المشترك لولا خوفهم العاقبة حيث سيؤدي ذلك الى كشفهم نهائيا وهم لم يعتادوا العمل المكشوف ومن ثم آثروا الاسلوب الآخر ، وهو أن يختار كل قبيل منهم الفرصة المناسبة لضرب الاسلام واضعاف دولته .

<sup>(</sup>٣٢) انظر : الطبري ٢/ ٤٠١ ، ١٦٤ ، الواقدي ١/ ١٨٤ – ١٨٥ ، ٢٠٤ ، ١١٦ ، البلاذري : انساب ١/ ٢٨٤ – ٢٨٥ .

كان أول صدام مبكر بين الإسلام واليهود هو ذلك الذي حدث في أعقاب معركة بدر .. بدأ اليهود الذين صدمتهم نتيجة المعركة التي لم يكونوا يتوقعوها يروجون الشائعات ضد المسلمين ويشنون حرباً نفسية ضد رسوله ودعاته ، ويمارسون النجسس على المسلمين لصالح المشركين حيث نقلوا كافة المعلومات عن نوايا المسلمين وحربكاتهم إلى قريش (٣٣٠) . كما انهم كانوا قد تلقوا رسالة من قريش تحرضهم فيها على قتال الرسول مراتي التهروا الرسول ، كما يقول الطبري، الحسد والبغي ، وقالوا: لم يلتى محمد من يحسن القتال ولو لقينا ، لاقى عندنا قتالا يشبهه قتال أحد ، وأظهروا نقض العهد (٣٠٠) فجمعهم الرسول مراتي في سوق بني قينقاع وقال لهم : يا معشر اليهود ، احذروا من الله عز وجل مثل ما نزل بقريش من النقمة ، واسلموا ، فانكم قد عرفتم اني نبي مرسل ، تجدون ذلك في بقريش من النقمة ، واسلموا ، فانكم قد عرفتم اني نبي مرسل ، تجدون ذلك في بقريش من النقمة ، واسلموا ، فانكم قد عرفتم اني نبي مرسل ، تجدون ذلك في بقريش من النقمة ، واسلموا ، فانكم قد عرفتم اني نبي مرسل ، تجدون ذلك في القيت قوماً لا علم لهم بالحرب، فاصبت منهم فرصة ، إنا والله لئن حاربتنا لتعلن الم نانياس (٣٠٠) .

وازداد الموقف توترا في أعقاب الحادثة التي شهدها سوق بني قينقاع ، حيث كانت امرأة عربية قد قدمت السوق ببضاعة تريد بيعها فيه ، وجلست إلى صائغ هناك ، فتقدم اليها عدد من اليهود وطلبوا منها أن تكشف عن وجهها فأبت ، فعمد الصائغ إلى التحرش بها ، بما أضحك اليهود المتجمعين حولها ، فصاحت المرأة فما وسع رجلاً من المسلمين إلا أن وثب على الصائغ اليهودي فقتله ، فشد اليهود على المسلم فقتلوه ، واستصرخ أهل المسلم اتباعهم ، فوقع الشر بينهم وبين اليهود على المسلم فقتلوه ، واستصرخ أهل المسلم اتباعهم ، فوقع الشر بينهم وبين

<sup>(</sup>٢٣) شيت خطاب : الرسول القائد ، ص ٩٢ .

<sup>(</sup>٢٤) محمد حميد الله : الوثائق ، ص ١٨ .

<sup>(</sup>٢٥) الطبري : تاريخ ٢٩٩/٤ ، البلاذري : انساب ٢٠٨/١ الواقدي ١٧٦/١ .

<sup>(</sup>٣٦) المصادر السابقة ، نفس الصفحات .

بني قينقاع (٣٧) .

وفي رواية للزهري ، يوردها الطبري، أن جبريل نزل على الرسول عليه الاية (وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء ) (٣٨٠). فلما فوغ جبريل من تلاوة الآية قال الرسول عليه الله اليه الإي أخاف بني قينقاع ، وسار لقتالهم (٣٩٠). ومها كان الأمر فان يهود بني قينقاع قد تحدوه صراحة سواء في أقوالهم وحربهم النفسية ، أم في مواقفهم وأعمالهم ، حتى أن الواقدي يذكر أن بني قينقاع اجتمعوا على الرجل فقتلوه و ونبذوا العهد إلى النبي على الرجل وتحصنوا في حصنهم ، (١٠٠) و من يبدو تهافت ما ذكره ولفلسون من أن الأسباب التي حملت النبي على البدء بمحاربة بني قينقاع – من بسين جميع اليهود – ترجع إلى أن بني قينقاع كانوا بسكنون داخل المدينة ، في حي واحد من أحياء الأقوام العربية فأراد النبي على المهر المدينة وأحياء الأنصار من المشركين ومن جميع من فأراد النبي على اليهود في يثرب . .

لم يقف الرسول ملك التما ازاء تحدي بني قينقاع ، وهم ينقضون صراحة بنود الدستور ويثيرون فتنة كان الدستور قد أكد على معاقبة مرتكبيها واعتبارهم ناقضين للمهد ، ومن ثم فرض الحصار على حصونهم الواقعة داخل المدينة ، في شوال من السنة الثانية للهجرة ، وقد استمر الحصار خمس عشرة ليله وانتهى بنزول اليهود على حكم الرسول الذي قضى باجلائهم عن يثرب إلى أي

<sup>(</sup>٣٧) ابن هشام ، ص ١٧١ ، الواقدي ١٧٦/١ ، البلاذري انسب ٢٠٩/١ ، جوامع السيرة ص ١٥٤ ، السمهودي : وفاء الوفا ١٩٧/١ — ١٩٨ ، ابن الاثير : الكامل ١٣٧/٢ — ١٣٩ ، ابن كثير : البداية والنهاية ٣/٤ — ٤ .

<sup>(</sup>٣٨) الانفال /٨٥.

<sup>(</sup>٣٩) الطبري : تاريخ ٢٠.١٦ ، ابن سعد : طبقات ١٩/١/٢ .

<sup>(.</sup> ٤) المسازى : ١٧٧/١ .

<sup>(</sup>١١) تاريخ اليهود ، ص ١٢٨ .

مكان يشاؤون (٤٢١) ، دون أن ينزل أية عقوبة \_ اخرى - بهم ، كي يجيء حكمه بمستوى الجرم الذي اقترفوه . وبخروجهم إلى أذرعات مــن بلاد الشام تخلص المسلمون من واحدة من القبائل اليهودية الرئيسية الثلاث المنتشرة - منذ زمان بعيد - داخل المدينة وخارجها ، فازدادت وحدة المدينة تماسكا ، وازداد اليهود ضمفاً . ويظهر أن أجـلاء بني قينقاع كان له وقع عظيم في نفوس اليهود ، فقد امتنمو افي أعقاب ذلك عن الجادلة الدينية، وكفوا عن رمي المسلمين بقوارص الكلم ، ودخلت هيبة المسلمين في قلوب البطون العربية التي لم تكن قد دخلت في الاسلام ، وانفسح المجال أمام النبي عَلِيْنَ لِمُشْرِ دعوته(٤٣) .

ولم يمض على ذلك كبير وقت حتى سدد الرسول علي الميهود ضربة أخرى بقتل كعب بن الأشرف ، أحد كبار زعمائهم ، في ربيع الأول من السنة الثالثة للهجرة . وكان كعب قد صعد نشاطه ضد الاسلام في اللحظة التي قدم فيها إلى المدينة مبعوثا الرسول عليه من معركة بدر ، زيد بن حارثة وعبد الله ابن رواحة ، لاعلان بشرى انتصار المسلمين في لقائهم الحاسم مع المشركين. فقال كعب: ويلكم أحق هذا ؟ أترون ان محمداً قتل هؤلاء الذين يسمي هذان الرجلان وهؤلاء أشراف العرب وملوك الناس؟ والله لئن كان محمد أصاب هؤلاء القوم لبطن الأرض خير لنا من ظهرها . . هؤلاء سراة الناس قد قتلوا واسروا ، فما هندكم ؟ قالوا : عداوته ما حيينا . قال : وما أنتم وقد وطيء قومه وأصابهم ، ولكني أخرج إلى قريش فأحضهم وأبكي قتلام فلعلهم ينتدبون فأخرج معهم . وبعد أن تيقن من صحة الخبر غادر كعب المدينة متوجها إلى مكة ونزل هناك على أحد زهمائها ، وراح يحرض على رسول الله مِاللَّةِ وينشد الأشمار في هجائه ويمكي أصحاب القليب من قادة قريش الذين صرعوا في بدر . وقفل عائداً إلى المدينة لكي ينشد قصيدة يشبب فيها بامرأة مسلمة تدعى أم الفضل بنت الحارث :

<sup>(</sup>٢)) ابن هشام ص ۱۷۱ ـ ۱۷۲ ، ابن سعد ۱۹/۱/۲ ـ . ٢ ، الواقدي ١/ ۱۷۷ ـ . ١٨ ، البلافري : انساب ۳.۹/۱ ، ابن الآثي : الكامل ۱۳۸/ – ۱۳۹ .

<sup>(</sup>٢٤) ولفنسون : تاريخ اليهود ص ١٣١ .

ولو تشاء شفت كعباً من السقم حتى تجلت لنــا في لــلة الظلم!!

احدى بني عامر جن الفؤاد بها لم أر شمساً بليل قبلها طلمت

وتحول من أم الفضل إلى نساء مسلمات أخريات مشبباً بهن حتى آذاهن . وعند ذلك قال الرسول عليه لأصحابه : من ليمن ابن الأشر ف ؟ فقال رجل من الأنصار يدعى محمد بن مسلمة : أنا لك به يا رسول الله ، أنا أفتله . قال الرسول صلى الله عليه وسلم : فافعل ان قدرت على ذلك !!

توجه محمد بن مسلمة إلى دار ابن الأشرف ، في بني النضير ، يصحبه أربعة من رفاقه . وعندما اقتربوا من داره بعثوا اليه أحدهم : أبا نائلة َ فجاءه فتحدث معه ساعة ، وتناشدا شعراً ، ثم قال أبو نائلة : ويحك يا ان الأشرف ! اني قـــد جئتك بحاجة أريد ذكرها لك فاكتم عني . أجاب كعب : افعل قال أبو نائلة : كان قدوم هذا الرجل ( يمني محمداً مِنْكُ ) بــــلاء علينا ، عادتنا العرب ورمتنا عن قوس واحدة ، وقطعت عنا السبل حتى ضاع العدال وجهدت الأنفس وأصبحنا قد جهدنا وجهدت عبالنا فقال كعب: أنا ان الأشرف ، أما والله لقد كنت أخبرتك أن الأمر سيصير إلى ما كنت أقول . فقال أبو نائلة : اني قد أردت أن تبيمنا طماماً ونرهنك ونوثق لـك وتحسن في ذلك . وطلب كعب أن رهنوه أبناءهم فأقنعه أبو نائلة أن ذلك بما لا ترضاه العرب وأن مـن الأفضل لو مجمل الرهن سلاحاً\_وكان هدفه ألا ينكر كعب وجماعته السلام إذا جاءهم به\_فوافق كعب على ذلك وفي بقيم الغرقد اجتمعوا بالرسول مِرَاقِينٍ وتلقوا منه التعليمات وقال لهم : انطلقوا على اسم الله ، اللهم أعنهم . فأقبلوا حــق انتهوا إلى حصن كمب وناداه أبو نائلة ، فنزل اليهم وتحدث معهم ساعة ، حتى اذا توغلوا بعيداً عن مساكن اليهود اخذ ابو نائلة برأسه وصاح : اضربوا عدو الله ، فصرخ كعب ـ صرخة لم يبق من جرائها حصن يهودي إلا أوقدت عليه النار، وما لبثت سيوف المسلمين أن تناوشته وأجهزت عليه . وقف لوا عائدين بعد أن أصيب أحدهم بجرح وسرهان ما تبدت ردود فعل البهود إزاء مقتل فارسهم وشاعرهم خوفا

وجبناً « فليس في المدينة يهودي إلا وهو مخاف على نفسه » (١٤) ، ودفعهم الفزع إلى مقابلة الرسول عَلِيلِيَّةٍ حيث قالوا له قد طرق صاحبنا الليلة ، وهو سيد من ساداتنا ، قتل غيلة بلا جرم ولا حدث علمناه . فأجابهم الرسول عَلِيلِيَّةٍ : إنه لو قر" كا قر" غيره ممن هو على مثل رأيه مها اغتيل ، ولكنه نال منا الأذى وهجانا بالشعر ، ولم يفعل هذا أحد منكم إلا كان له السيف .

ثم ما لبث ان عرض عليهم ان يكتب بينهم كتاباً ينتهـون إلى ما فيه ، فاجابوه إلى ذلك حيث أصابهم الخوف والدل (م)

0

وما لبثت هزيمة أحد ان افسحت لليهود بجالاً ينفسون فيه عن احقادهم ويظهرون ضغائنهم على الاسلام ونبيه، وراحوا يطلقون الأقوال السيئة ويقولون: ما محمد إلا طالب ملك، ما أصيب هكذا نبي قط، أصيب في بدنه واصيب في أصحابه. حتى ان ذلك استفز عمر بن الخطاب رضي الله عنه في استأذنه في قتل الرؤوس اليهودية التي نفثت سمومها في قلب المحنة فاجابه الرسول صلى الله عليه وسلم: يا عمر ان الله مظهر دينه ومعز نبيه، واليهود ذمة فلا اقتلهم (٢٦). ولم يقف اليهود عند حدود الحرب النفسية بل انهم مضوا إلى أبعد من ذلك مستغلين فرصة ضعف المسلمين ومأساتي الرجيع وبئر معونة وتألب الأعراب الوثنيين ضدهم

<sup>(</sup>١٤) الطبري: تاريخ ٢٨/٢ – ٤٩١ ، ابن سعد ٢/١/ ٢١ – ٢٣ ، البخاري: التجريد ٢٩/٢ – ٨٠ ، الواقدي ١/ ١٢١ – ١٨٤ ، ١٨١ – ١٩٣ ، ابن حزم : جوامع السيرة ص ١٥٤ – ١٥٦ ، ابن الأثير: الكامل ١٤٣/٢ – ١١٤ ، المقدسي ١٩٧/٤ ، ابن كثير: البداية والنهاية ٤/٥ – ٩ .

<sup>(</sup>٥) الواقدي : ١٩٢/١ .

<sup>(</sup>٦) الواقدي ، ١١٧/١ - ٣١٨ ، القريزي : امتاع الاسماع ١/٥١١ .

فقرر زهماء بني النضير (٢٠) التآمر على حياة الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة الرابعة للهجرة .

ذلك انه ذهب إلى حصونهم ، بصحبة عدد من كبار أصحابه ، يستمينهم في دية قتملين من بني هامر ، كان أحد أصحابه قد قتلها خطأ في أعقاب نجاته من مجزرة بثر معونة ، وفق ما تقضى به المواثبق الق كان المهود قــد أمضوها مع الرسول صلى الله عليه وسلم.وعندما عرض عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم مـا جاء من أجله ، قالوا : نعم يا أبا القاسم ، نعينك على ما أحببت مما استعنت بنا عليه . ثم خلا بعضهم ببعض فقالوا : إنكم لن تجدو االرجل على مثـل حاله هذه -وكان صلى الله علمه وسلم قد جلس يستريح أسفل جدار بيت من بيوتهم-فمن رجل يعلو على هذا البيت فيلقي عليه صخرة فيريحنا منه ؟ فقــال حمرو بن جحاش بن كعب. أنا لذلك، وصعد لتنفيذ المهمة، فنزل الوحى الأمين لكي يخبر الرسول صلى الله علمه وسلم بما أراد القوم ، فما لمث ان غادر المكان عانداً إلى المدينة ، ولما انتظره أصحابَه طويلًا ولم يعد ، قاموا في طلبه ، وفي الطريق لقوا رجلًا مقبلًا من المدينة أعلمهم انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم داخلا، ولما التقوا به أخبرهم بما اعتزمه اليهود من الغدر بـــه . وأرسل إلى بني النضير ينذرهم بضرورة مفافرة المدينة خلال عشرة أيام وان من شوهد منهم بعد انتهاء المدة ضربت عنقه . لكن البهود لم يستجيبوا لملانذار وراحوا بهيئون أنفسهم لحصار طويل ، وحينذاك اصدر الرسول صلى الله عليه وسلم او أمره بالتهيؤ للمسير إلى حصون بني النضير وقتالهم .

ما ان علم بنو النضير بتحرك المسلمين حتى لجؤوا إلى حصونهم يحتمون بها ، ففرض المسلمون الحصار عليهم ، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقطع نخيلهم وتحريقها لارخامهم على التسليم وهم الحريصون على المال والمتاع ، فنادوه أن يامحمد

iargoliuth: The Relations : عن اصل بني النضير وبني قريظة انظر ) between Arabs & Israelites, Lec, 3.

قد كنت تنهى عن الفساد وتعييه على من صنعه فما بال قطع النخيل وتحريقها ؟ فلم يلتفت الرسول صلى الله عليه وسلم لمثالياتهم التي يعرف جيداً أنهم أول الناس بتخطيها إذا ما تعارضت ومصالحهم ، فشدد الحصار عليهم ، وراح بنو النضير يقاومون بانتظار النجدة التي وعدهم بها عبد الله بن أبيٌّ زعيم المنافقين ، دون جدوى وبدأ الرعب يدب في نفوسهم. ثم ما لبثوا أن أعلنوا عن استسلامهم، بعد خمسة عشر يوماً من الحصار ، وموافقتهم على الجلاء أسوة برفاقهم من بني قينةاع ، على أن يحقن الرسول صلى الله عليه وسلم دماءهم ويسمح لهـم مجمل ما ما تقدر إبلهم على حمله فيما عدا السلاح؛ فأحابهم إلى ذلك ، فحملوا إبلهم الكثير من الأموال والمتاع وانطلقوا شمالًا حيث استقر بعضهم في خبير وعـلى رأسهم زعماء بني النضير: سلام بن أبي الحقيق وكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق وحيى ابن أخطب حيث دان لهــم أهلها بالطاعة، واستمرت طائفة أخرى في مسيرها صوب الشام . ووضع الرسول صلى الله عليه وسلم يديه على ما تركوه من أموال، فقسمها على المهاجرين الأولين الذين كانوا يعانون الفقر والجــوع ولم يمنح للأنصار شيئًا سوى رجلين فقيرين منهم ، رغبة منه صلى الله عليه وسلم في إعادة التوازن الاجتماعي بين أصحابه ، وهي سابقة عملية أخرى ، لا نقل خطورة عن تجربة ( المؤاخاة ) في دلالتها الاجتاعية على رغبة الاسلام العميقة في تنفيذ التوازن الاجتماعي وتذويب الفروق الطبقية بين فئات المجتمع الواحد ، واحلال التعاون والوفاق محل التقاتل والتحاقد والصراع (٤٠).

ولم يفلت عمرو بن جحاش من طائلة العقاب إذ سرعان ما أمر الرسول ابن يامين بن عمير – الذي أعلن إسلامه خــلال فترة الحصار – أن يدبر أمر اغتياله فأجابه أنا أكفيكه يا رسول الله وما لبث أن اتصل برجل مــن قيس وأعطاه

<sup>(</sup>٨)) ابن هشام ص ٢٠٢ – ٢٠٥ : الطبري : ناريخ ٢٠٥٥ – ٥٥٥ ، ابن سـعد ١/١/٢ .٤ – ٢٢ ، الواقدي ١/ ٣٦٣ – ٣٨٠ ، اليعقوبي ٢/ . ٤ ، ابن الاثير : الكامل ١٧٣/٢ ، البلاذري : فتوح البلدان ١/ ١٨ – ١٩ ، انساب ٣٣٩/١ ، ابن حزم : جوامع السيرة ص ١٨١ – ١٨٢ ، ابن كثير: البداية والنهاية ٤/٤٤ – ٨٠ ، المقدسي ٢١٢/٤ – ٢١٣

عشرة دنانير لقاء تعهده بقتل ابن جحاش ، فأدى الأعرابي المهمة ، وعاد ابن يامين لكي يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بالقضاء على الخائن (٤٩) .

وهكذا تم إجلاء طائفة أخرى من اليهود بسبب خرقها الميثاق وخفرها الذمة وخيانتها الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولقد جاء انتصار المسلمين هذا في أعقاب محنتهم في أحد وفجيعتهم في حادثني الرجيع وبئر معونة ، ومن ثم تولوا زمام المبادرة ثانية ، وتفير بانتصارهم هذا مجرى الأحداث . ونزلت – بعد قليل – سورة بأكملها هي سورة ( الحشر ) تعرض لظروف هذا الحدث الخطير، وتعلق على مجرياته ونتائجه التي ما كانت لتحدث هكذا لولا إرادة الله ( الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ، ما ظننتم أن مخرجوا وظنوا أنهم مانمتهم حصونهم من الله ، فأقاهم الله من حيث لم يحتسبوا ، يخرجوا وظنوا أنهم مانمتهم حصونهم بأيديهم وأيدي المؤمنين ، فاعتبروا يا أولي الأبصار . ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ، ولهم في يا أولي الأبصار . ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ، ولهم في الآخرة عذاب النار ) (٥٠٠ وإن كان ثمة شيء يزاد على روايات التاريخ فهو المدى ورسوله ومن يشاق الله فان الله شديد العقاب ) إذ يصح أن يقال ان محاولة بني النضير اغتيال الذي إنما كانت سبباً مباشراً ، وانه كان منهم قبل ذلك مواقف مشاقة مؤذية ومزعجة كثيرة طفح بها الكيل وحق عليهم من أجلها التنكيل (٥٠٠) مشاقة مؤذية ومزعجة كثيرة طفح بها الكيل وحق عليهم من أجلها التنكيل (٥٠٠) .

<sup>(</sup>٩١) المواقدي : ١/ ٣٧٣ – ٣٧٤ .

 <sup>(0)</sup> ابن هشام ص 7.0 الواقدي ٣٨٠/١ – ٣٨٣ وعن الايات المتعلقة باجلاء بني النضير
 انظر سورة الحشر ٢ – ٧ ، ١١ – ١٧ .

<sup>(</sup>٥١) دروزة : عصر الرسول (ص) ١٩٨/٢ .

هزيمتهم وامتداد الاسلام إلى كل مكان . وتدارسوا الأمر فرأوا أن أحد أكبر الأسباب في الهزائم التي مني بها أعداء الاسلام من الوثنيين واليهود هي قتالهم المسلمين كل على انفراد ، الأمر الذي مكتن هؤلاء من تصفية خصومهم وتحقيق الانتصارات المتتالية عليهم . واذن فان خير أسلوب لنفادي الهزيمة كرة أخرى هي أن يسموا لتشكيل حلف قوي يضم كافة الةوى الوثنية واليهودية وتوجيه ضربة مشتركة للاسلام لا تقوم له بعدها قائمة . وسرعان ما انطلق نفر منهم على رأسهم سلام بن أبي الحقيق وحيي بن أخطب وكنانــة بن أبي الحقيق ، وغيرهم للاتصال بقريش وغطفان وبقية القبائل الوثنية الكبرى وإقناعهم جميعا بالفكرة التي توصلوا اليها . وعندما قدموا على قريش ودعوها إلى حرب رسول الله عالية وقالوا: إنا سنكون معكم حق نستأصله ، أرادت قريش أن تستوثق من خطة اليهود فسألت حيياً عن قومه من بني النضير فقال : تركتهم بين خيبر والمدينة يترددون حتى تأتوهم فتسيروا معهم إلى محمد وأصحابه . فسألوه عن بني قريظة فقال : أقاموا بالمدينة مكراً بمحمد حتى تأتوهم فيميلوا معكم وتساءل بمص رجالات قريش: يا معشر اليهود ، إنكم أهل الكتاب الأول والعلم بما أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد ، أفديننا خير أم دينه ؟ أجاب اليهود : بل دينكم خير من دينه ، وأنتم أولى بالحق منه . كان اليهـود مستمدين لأن يزيفوا كل شيء ، ويتجاوزوا منطقهم الديني نفسه في سبيل التودد إلى الوثنية وتحريكها لضرب الاسلام . ولقد نجحوا في هذا السبيل، بعد أن اتصلوا بالقبائل العربية الأخرى، وانطلق الاحزاب في هجوم شامل على المدينة لاستئصال الاسلام (٥٢).

<sup>(</sup>٥٣) ابن هشام ص ٢١١ -- ٢١٢ ، الواقدي : ١/٢} - ٢}} ، وانظر : الشريف : مكة والدينة ص ٥٥٤ .

ولقد أدرك زعماء بني النضير أن هدفهم لن يكسب ضمانه النهائي إلا بإقناع يهود بني قريظة في يثرب ، أولئك الذين كانوا لا يزالون ملتزمين بمبئاقهم مع الرسول التيمرد على التزامهم والانضواء إلى صفوف الأحزاب ، والعمل سوية على توجيه الضربة القاصمة للعدو المشترك . فانطلق حيي بن أخطب (٥٣٠) ، وقد حوصرت المدينة ، إلى حصون بني قريظة القابعة إلى الجنوب منها ، وقصد زعيمها كعب بن أسد . فلما سمع هذا بقدوم حيي اغلق دونه باب حصنه تجنبا للمشاكل والتزاماً بعهدرسول الله بالله عنها ، فاستأذنه حيي بالدخول عليه فأبى أن يفتح له ، فناداه حيي محاولاً اقناعه بما جاء من أجله : ويحك يا كعب ... افتح يفتح له ، فناداه حيي محاولاً اقناعه بما جاء من أجله : ويحك يا كعب ... افتح فلست بناقض ما بيني وبينه ، ولم أر منه إلا وفاء وصدقاً . قال حيي : ويحك افتح فلست بناقض ما بيني وبينه ، ولم أر منه إلا وفاء وصدقاً . قال حيي : ويحك ان اغلقت الحصن دوني الا على جشيشتك (١٥٠ اناكل منها معك ، فاضطر كعب إلى أن يفتح له .

وما أن دخل زعم بني النضير حتى بادر رفيقه قائلاً: ويحك يا كعب جئتك بعز الدهر وببحر طام ، جئتك بقريش على قادتها وسادتها حتى انزلتهم بمجتمع الاسيال من رومة ، وبغطفان على قادتها وسادتها حتى انزلتهم بجانب أحد ، وقد عاهدوني وعاقدوني على أن لا يبارحووا حتى نستأصل محمداً ومن معه . أجابه كعب وهو يخمن المصير الذي ينتظره وقومه إذا ما تمردوا على العهد : جئتني والله بذل الدهر وبجهام قداهراق ماءه ، فهو يرعد ويبرق ليس فيه شيء ويحك يا حيى فدعني وما أنا عليه فاني لم أر من محمد إلا صدقاً ووفاء . فلم يزل حيى بكعب بخاتله ويراوغه ويمنيه حتى أجابه كعب بعد أن شرط عليه انه إذا

<sup>(</sup>٥٣) يذكر ابن سعد ١/١/٨٤ بأن ابا سفيان هو الذي دس حييا الى بني قريظة كي ينقضوا عهدهم ويذهب الواقدي الى ما ذهب اليه ابن سعد : المفازي ٢/ ٥٥} . (٥٤) الجشيشة : طعام من البر يطحن غليظا .

ما عادت قريش وغطفان ولم يصيبوا محمداً دخـل معه حصنه حتى يصيبه ما أصابه . وعند ذلك قام كعب بنقض العهد وأعلن براءته بما كان بينه وبين محمد صلى الله عليه وسلم(٥٠٠) .

عندما بلغت رسول الله على انباء نقض بني قريظة عهدها معه بعث سعد بن معاذ سيد الأوس وسعد بن عبادة سيد الحزرج وآخرين وقال لهم: انطلقوا حتى تنظروا أحق ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا ؟ فتوجه هؤلاء إلى حصون قريظة وسألوهم هما بلغهم عنهم ، فما كان جواجم إلا أن قالوا: من رسول الله ؟ لا عهد بيننا وبين محمد ولا عقد ، وعندما عنفهم سعد بن معاذ شتموه!وعاد الرجال لكي يخبروا الرسول على عن صحة ما ورده من انباء زادت المسلمين بلاء على بلاء المراهن.

وسرعان ما همت بنو قريظة في القيام بهجوم ليلي على قلب المدينة وأرسل زعاؤها حيبن أخطب إلى معسكر قريش لكي يأتي بألفي رجل منها ومن غطفان يستعينون بهم على هذا الهجوم؛ الامر الذي دفع الرسول والتي إلى تجريد كتيبتين من خسمائة فارس طراسة المدينة والطواف في أحيائها ورفع معنويات أهاليها. ويحدثنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه فيقول « لقد خفنا على الذراري بالمدينة من بني قريظة عاردالله بني قريظة عما أرادوا ان المدينة كانت تحرس ، (۷۰) وكان الرسول والتي يبعث العيون من جهته أرادوا ان المدينة كانت تحرس ، (۷۰) وكان الرسول والتي يبعث العيون من جهته من أشداء اليهود من التسلل يوما إلى أطراف المدينة فتصدى لهم نفر من المسلمين واشتبكوا معهم في قتال بالنبال أسفر عن تراجع اليهود واحتائهم مجصونهم وسيطر الرعب عليهم و فلم يقدروا أن يطلعوا مسن حصنهم وخافوا خوفا

<sup>(</sup>٥٥) ابن هشام ص ٢١٤ ــ ٢١٥ ، الطبري : تاريخ ٢/ ٧١٥ ــ ٧٢٥ ، الواقدي ٢/ ١٥٤ . ــ ٧٥٤ .

<sup>(</sup>٦٥) ابن هشام ص ٢١٥ ، الطبري : تاريخ ٢/٢٧٥ ، المواقدي ٢/ ٥٩ ــ ٥٩ . (٥٧) المواقدي ، ٢/٢٠٤ .

<sup>(</sup>٥٨) المصدر السابق ٢/ ٢٦١ - ٢٦٤ .

شديداً ، (١٥٩) .

وصمد المسلمون لمحنة ( الاحزاب ) وتمكنوا من دحر أخطر هجوم في تاريخ دعوتهم ، فتفككت عرى الاحزاب وقفلت عائدة إلى ديارها ، وحان الوقت لا نزال العقاب العادل بالجماعة اليهودية التي نقضت العهد في أخطر ساعة عاشها المسلمون . جاء جبريل (ع) إلى الرسول عليه وسأله : أوقد وضعت السلاح يا رسول الله ؟ أجاب الرسول : نعم . فقال جبريل : فما وضعت الملائكة السلاح بعد ، وما رجعت الآن إلا من طلب القوم . إن الله عز وجل يأمرك يا محمد بالمسير إلى بني قريظة ، فاني عامد اليهم فعزلزل بهم . فأمر الرسول عليه مؤذنا يؤذن في الناس (من كان سامعاً مطيعاً فلا يصلين العصر إلا ببني قريظة ) (١٠٠٠ في اسراعاً بالمسلمين إلى هدفهم واستنهاضاً لهم بعد الجهدد والعناء الذي أصابهم خلال أيام الحصار الشاقة .

لقد أدرك الرسول على بناقب فكره أهمية الوقت في الحصول على نتائج باهرة في الفتال ، فلو أنه أبطأ في حركته هذه لاستفاد اليهود من الوقت في الاستمانة بحلفائهم ، أو إقناع اليهود الآخرين بمعاونتهم ، أو التشبث بالحصول على قوات من القبائل لتدعيم قوتهم ، ولكان بامكانهم إكال قضاياهم الادارية التي يحتاجونها في القتال حتى يستطيعوا الصمود في حصارهم أطول مدة بمكنة ولكن إسراع الرسول لتطويقهم حال بين اليهود وبين كل ذلك ، إذ لم يكن اليهود يعلمون بالموعد الأكيد لانسحاب الأحزاب ليسبقوا النظر في إعداد كافة متطلبات القتال المتوقع ضد المسلمين ، بل ان حركة المسلمين السريعة لم تترك لهم الوقت الكافي لتنظيم أي خطة لانطلاق . . كا ان حركة المسلمين مبكراً شلت معنويات اليهود وقضت على الاطلاق . . كا ان حركة المسلمين مبكراً شلت معنويات اليهود وقضت على

<sup>(</sup>٥٩) المصدر السابق ٢/٢٢) .

<sup>(</sup>٦٠) ابن هشام ص ٢٢٣ ، الطبري : تاريخ ٢/١/٥ ، ابن سعد ٢/١/٢٥ \_ ٥٥ ، الواقدي : ٢/ ٩٦] \_ ٩٩٩ ، البلاذري : انساب ٢/٧٤٧ \_ ٣٤٨ .

روح المقاومة فيلهم (٦١).

ونما يزيد في قيمة حرص المسلمين على المحافظة على الوقت أن ظروفهم لم تكن حسنة بعد انسحاب الآحزاب ، لقد كانوا منهوكي القوى لسهرهم على حراسة مواضعهم مدة حوالي شهر في موقف عصيب محطم أعصاب الشجعان وكان الطقس بارداً وقد تحملوا البرد في العراء وقتاً طويلا اثناء حصارهم فلما انسحبت الآحزاب آن لهم أن ينالوا بعض الدفء في بيوتهم القريبة . وكانت قضاياهم الادارية بشكل لا يحسدون عليه ، إذ ما هي امكانيات اعاشتهم مشلا وهي أهم مسايدم قوة المقاتلين ؟ ان عدم اكتراث المسلمين بكل هذه المشاكل لغرض الاسراع بتطويق حصون بني قريظة يدعو إلى الاعجاب والتقدير (١٢) .

استمر الحصار خمساً وعشرين ليسلة وبدأ الرعب يتسرب الى قلوب اليهود ، وأدر كوا ألا قدرة لهم على الصمود حق النهاية . ولما أيقن زعيمهم كعب بنأسد أن الرسول على غير منصرف عنهم حتى ينزل بهم عقابه ، عرض على قومه حلولاً عدة علها تخلصهم من المأزق الذي أوقعوا أنفسهم فيه فقال يامعشر يهود: قد نزل بكم من الأمر ما ترون ، واني عارض عليكم خلالاثلاثا فخذوا أيها شئم قالوا: وما هي ؟ قال : نتابع هذا الرجل ونصدقه ، فوالله لقد تبين لكم انه نبي مرسل ، وانه للذي تجدونه في كتابكم فتأمنون على دمائكم وأموالكم وابنائكم ونسائكم قالوا : لا نفارق حكم التوراة أبداً ، ولا نستبدل به غيره . قال : فاذا ابيتم على هذه فهسلم فلنقتل ابناءنا ونساءنا ثم نخرج إلى محمد وأصحابه رجالا مصلتين ولم نترك وراءنا نسلا نقلا ، حتى يحكم الله بيننا وبين محمد فان نهلك نهلك ولم نترك وراءنا نسلا نخشى عليه ، وان نظهر فلممري لنجدن النساء والأبناء . قالوا نقتل هؤلاء المساكين فما خير الميش بعدهم؟ قال : فان ابيتم على هذه فان الميلة ليلة السبت ، وانه عسى أن يكون محمد وأصحابه قد امنونا فيها فانزلوا الليلة ليلة السبت ، وانه عسى أن يكون محمد وأصحابه قد امنونا فيها فانزلوا الليلة ليلة السبت ، وانه عسى أن يكون محمد وأصحابه قد امنونا فيها فانزلوا

<sup>(</sup>٦١) شيت خطاب : الرسول القائد ص ١٦٧ .

<sup>(</sup>٦٢) المرجع السابق ، ص ١٦٨ .

لعلنا نصيب من محمد وأصحابه غرة . قالوا : نفسد علينا سبتنا ، ونحدث فيه ما لم يحدث من كان قبلنا إلا من قد علمت ، فأصابه ما لم يخف عليك من المسخ ، وقال نباش بن قيس ، أحد زعمائهم : وكيف نصيب منهم غرة وأنت ترى أمرهم كل يوم يشتد ، كانوا أول ما يحاصروننا انما يقاتلون بالنهار ويرجعون بالليل ... فهم الآن يبيتون الليل ويظلون النهار ، فأي غرة نصيب منهم ؟ قال كعب : ما بأت رجل منكم ، منذ ولدته أمه ، ليلة من الدهر حازماً . ومن ثم أعلن اليهود نو فلم على حكم الرسول عليه المناهم .

لم يكن رجال بني قريظة سوى مجرمي حرب، وفق قوانين القتال المعاصرة ، نقضوا العهد ، وانضموا إلى الأعداء والحرب قائمة بين المسلمين والأحزاب. فكان نقضهم خيانة عظمى ، ولم يكن عقابهم العادل المكافىء لفعلتهم سوى القتل .

<sup>(</sup>٦٣) ابن هسام : ص ٢٢١ ــ ٢٢٥ ، الطبري : تاريخ ٢/ ٨٨٠ ــ ٥٨٤ ، الواقدي ٢/ ٥٠١ ــ ٢١٨ ، ابن الاثير : الكامل ١٨٥/١ ــ ١٨٧ ، السمهودي : وغاء الوغا ١٨٥/١ ــ ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٦٤) ابن هشام ٢٢٦ – ٢٢٨ : الطبري : تاريخ ٢/٨٥ – ٨٨٥ : ابن سعد ٢/١/١٥ : الواقدي : ٢٨.١٥ – ٢٢١ ، البعقوبي ٢٣/١ ، البلاذري : فتوح ٢٣/١ – ٢٤ ، النساب ٢/١١ ، البخاري : تجريد ٢/٢٨ – ٨٢ ، ابن كثير : البيداية والنهاية ١١٦٠ – ١٢٦ .

وقد الزلوا من حصونهم مقرنين في الأصفاد ، وحفرت لهم الخنادق ، ثم جي مهم فوجاً فوجاً حيث لاقوا مصيرهم ودفنوا هناك ، وبلغ عددهم بين السمّائة والسبعمائة رجل فيهم سيدهم كعب بن اسد وحيي بن اخطب زعيم بني النضير الذي كان قد لجاً إلى حصون بني قريظة بعد انسحاب الأحزاب ، وامرأة كانت قد القت حلال الحصار – رحى على مسلم يدعى خلاد بن سويد فقتلته . وما أن تم تنفيذ الحكم برجال بني قريظة حتى انفجر بسعد بن معاذ جرحه فمات شهيداً ١٥٠٠ بعد أن استجاب ربه لدعائه يوم جرح في معارك الخندق « اللهم ان كنت أبقيت من حرب قريش شيئاً فابقني له اللهم وان كنت قد وضعت الحرب بيننا آذوا رسولك وكذبوه وأخرجوه . اللهم وان كنت قد وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجعله لي شهادة ، ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة ، ٢٦٠ .

وبفتح حصون بني قريظة يكون المسلمون قد تخلصوا من آخر كتلة يهودية في المدينة اختارت بنفسها - كسابقاتها - أن تقف من الاسلام موقف الحقد والعداء ، وأن تنقض مشاقها مع الرسول عليه . ولم يكن الرسول عليه ليستخدم أسنوب العقاب الجماعي ازاء اليهود الذين لم يروا منه - كا قال سيدهم كعب بن أمهد - إلا وفاء وصدقاً . فكان لا يماقب إلا القبائل التي نقضت عهدها معه تاركا القبائل الأخرى تمارس حريتها الدينية والمدنية كاملة ما دامت على عهدها . وهكذا لم تؤد حادثة سوق الصاغة إلا إلى اجلاء مسببها من بني قينقاع ، كا لم تؤد محاولة اغتياله إلا إلى طرد القائمين بها من بني النضير ، ولو ظلت بنو قريظة على عهدها ، ولم تمارس خيانتها الخطيرة في معركة الخندق لكان لها شأن آخر غير المصير الذي انتهت اليه . هذا فضلا عن ان العقاب الذي كان الرسول عليه ينزله مخصومه اليهود كان يجيء دوما مكافئاً لحجم الذي كان الرسول عليه ينزله مخصومه اليهود كان يجيء دوما مكافئاً لحجم الذي كان الرسول عليه ينزله مخصومه اليهود كان يجيء دوما مكافئاً لحجم الذي كان الرسول عليه ينزله مخصومه اليهود كان يجيء دوما مكافئاً لحجم

<sup>(</sup>٦٥) ابن هشام ص ٢٢٨ – ٢٢٩ ، ٢٦٦ ، الطبري : تاريخ ٢٨٨/٥ – ٨٨٥ ، ٩٩٥ ، ١٥٥ الواقدي : ١٣٠/٥ – ٢٢١ ، ابن كثير : المواقدي : ١٣٠/٥ – ٢٢١ ، ابن كثير : البداية والنهاية : ١٣٦/٤ – ١٣٠ .

<sup>(</sup>٦٦) الطبري : تاريخ ٢/٥٧٥ ، ابن سعد ١٦/١/٦ ؛ الواقدي ١٢/٢ ، ٥٦٥ .

الجرم الذي مارسته الكتل اليهودية إذ سمح لكل من بني قينقاع وبني النضير بالخروج إلى أي مكان يشاؤن داخل الجزيرة أم خارجها ، بعد أن حقن دماءهم ولم يستخدم اسلوب القتل إلا إزاء اولئك الذين خانوا العهد في ساحة الحرب وتعاونوا مع الأعداء ، وهو المقاب الذي تمارسه جميع القوانين . اما اليهود ، كأفراد لا ينتمون إلى هذه الكتلة وتلك من الكتل اليهودية ذات الوجودالسياسي والعسكري ، فقد ظلوا حسق النهاية يمارسون حقوقهم وحريتهم في مدينة الرسول بدليل أنه توفي علية ودرعه مرهونة عند واحد من هؤلاء !!

V

راح الرسول على ينتظر الفرصة المؤاتية لضرب التجمع اليهودي السيامي الاخير في خيبر والمواقع المجاورة بسبب ما كانت تمارسه ضد الاسلام ، فنها انطلق زهماء اليهود لدعوة القبائل العربية وتحزيبها ضد المسلمين ، ومنها خرج حيي بن اخطب ودفع بني قريظة الى الانتقاض في اللحظات العصيبة . وقد غدت خيبر بمرور الايام ملجأ يأوي اليه اليهود المبعدون عن المدينة ، ينتظرون الفرصة للانتقام من الاسلام ، واسترداد مواقعهم ومصالحهم الي جردهم الرسول التي منها . وقد اتضح هذا في الايام القلائل التي أعقبت هزيمة بني قريظة ، إذ بلغت خيبر أنباء هزيمة قريظة فاتصل بعض اليهود بزعيمهم سلام بن مشكم وسألوه الرأي فأجابهم : نسير إلى محد عا معنا من يهود خيبر فلهم عدد ، ونستجلب يهود تياء وفدك ووادي القرى ، ولا نستمين بأحد من العرب ، فقد رأيتم في غزوة الخندق ما صنعت بكم العرب . ثم نسير اليه في عقر داره . فقالت اليهود : هذا الرأي حاكن بعض الزهماء عارضه في الإقدام على مجازفة كهذه غير هذا الرأي (٢٧) . ولكن بعض الزهماء عارضه في الإقدام على مجازفة كهذه غير

<sup>(</sup>٦٧) المواقدي : ٢٠/٥ – ٣١٥

وها هم الآن يتحالفون مع غطفان في محاولة جديدة ضد المدينة. وقد علم الرسول على المدور في خلدهم فأخذ يتهيأ لقتالهم وعهد لذلك بإرسال مجموعات من فدائيي الانصار لاغتيال بعض قادة اليهود هناك كسلام بن ابي الحقيق وأسير بن رزام الذي كان يجتمع ببني غطفان ليعقد معهم العقود والاتفاقات ليكونوا مع اليهود في حالة دخول اهل خيبر في حرب مع المسلمين (١٩٠). ويحدثنا عبدالله بن عتبك امير السرية الانصارية ذي الرجال الخسة والتي كلفها الرسول عبدالله عليه وسلم مهمة قتل الزعم اليهودي فيقول: « لما دنونا من الحصن وقد غربت الشمس وراح الناس بسرحهم ، قلت لأصحابي اجلسوا مكانكم فاني سانطلق والله إلى البواب لعلى أدخل » . .

ثم أقبل حتى اذا دتا من الباب تقنع بثوبه كأنه يقضي حاجة . وقد دخل الناس ، فهتف به البواب : ان كنت تريد ان تدخل فادخل فاني أريد ان أغلق الباب . فتناول المفاتيح التي كان البواب قد علقها على وتد هناك ثم اتجه إلى حيث يقيم سلام بن مشكم الملقب بأبي رافع . . و كان أبو رافع يسمر في علالي ، فلما ذهب عنه أهل سمره صعدت اليه ، فجعلت كليا فتحت بابا أغلقته علي من فلما ذهب عنه أهل سمره صعدت اليه ، فجعلت كليا فتحت بابا أغلقته علي من من داخل . . حتى انتهيت اليه ، فاذا هو في بيت مظلم وسط عياله ، لا أدري أين هو من البيت ؟ قلت : أبا رافع . قال : من هذا ؟ فاهويت نحو الصوت أضرب بالسيف ، فما أغنى شيئاً وصاح ، فخرجت من البيت ومكثت غير بعيد ، ثم يالسيف ، فما أغنى شيئاً وصاح ، فخرجت من البيت ومكثت غير بعيد ، ثم دخلت اليه وقلت : ما هذا الصوت يا أبا رافع ؟ قال : لأمك الويل ، ان رجلا دخلت اليه وقلت : ما هذا الصوت يا أبا رافع ؟ قال : لأمك الويل ، ان رجلا

<sup>(</sup>٦٨) الطبري : باريخ ٦٤٢/٢ ، ابن سعد ١٩/١/٥ .

<sup>(</sup>٦٩) ولفنسون : باريخ اليهود ص ١٥٧ — ١٥٨ .

والبيت ضربني والسيف ، فانقضضت عليه ووضعت حد السيف في بطنه حق الخرجته من ظهره ، فعرفت أني قد قتلته وجعلت أفتح الأبواب باباً فباباً ، حق انتهيت إلى الأرض ، فوقعت فانكسرت ساقي فعصبتها بعمامتي ثم انطلقت حق جلست عند الباب فقلت : والله لا أرجع الليلة حتى أنهم اقتلته أم لا ؛ فلما صاح الديك قام الناعي على السور ينمي أبا رافع م ، فانطلقت إلى أصحابي وقلت النجاء . قد قتل الله أبا رافع ، . وقفل عبد الله بن عتيك ورفاقه عائدين إلى المدينة ليخبروا الرسول والمهمة التي انجزوها (٧٠). وبعد أبي رافع جاء دور أسير ابن رزام حيث ندب له الرسول والتي المجزوها (٤٠٠). وتقلوا أميرهم أسير ومعظم فاستدرجوه وعد اً من أصحابه واحتالوا عليهم وقتلوا أميرهم أسير ومعظم . أصحابه ثم قفلوا عائدين إلى المدينة دون ان يفقدوا أحداً (٧١)!!

كان الرسول برائي قد عقد صلح الحديبية مع قريش في أواخر السنة السادسة للهجرة وأمن – بموجبه – جانبها ، ووجد الفرصة سانحة لتوجيه نشاطه صوب الشمال حيث يقبيع الخطر اليهودي الذي لا يكف عن التآمر والعدوان متمثلا بخيبر والمواقع المجاورة ، وما لبث صلى الله عليه وسلم بعد أسابيع من عودته إلى المدينة ان انطلق ( مطلع السنة السابعة ) ، صوب خيبر على رأس حملة استنفر لها الراغبين في الجهاد فحسب دون الغنائم . ذلك ان يهود خيب كانوا أقوى الطوائف اليهودية بأسا واعظمها دربة على القتال ، ولذلك وقفت شبه الجزيرة كلها متطلعة إلى هذه الغزوة . وكان كثيرون يتوقعون أن تدور الدائرة على المسلمين (٧٢) وكان النبي عربية يدرك انه لو فشل أمام خيبر فسيتغير ميزان القوى

<sup>(</sup>٧٠) انظر بالنفصيل الطبري: تاريخ ٩٩/٢٤ – ٩٠؛ الواقـــدي ٣٩١/١ ، ابن سعد ١/١٢٠ ، البلاذري: تجريد ٩٠/١ ، ابب الاثم : الكامل ١/ ١٤٦ – ١٤٨ ، ابن هزم: جوامع السيرة ص ١٩٨ – ٢٠٠ ، ابــن كثير: البداية والنهاية ٤/ ١١٧ – ١٤٠ ، ويلاحظ ان هذه المصادر لا تتفق في تحديد تاريخ هذه الحادثة فبعضهم يجملها قبل الخندق وبعضهم الاخر يجملها بعدها الا ان المرجح حكما يبدو من سياق الاحداث – ان ذلك حدث بعد معركة المخندق .

<sup>(</sup>۷۱) ابن سعد ۱۱/۱/۲ .

<sup>(</sup>٧٢) انظر ولننسون : تاريخ اليهود في بلاد العرب م ١٦٢٠ .

من جديد وربما حدثت نكسة أعادت لأعدائه قوتهم وحماستهم لقتاله ، وحالت دون اتمام الوحدة التي يعمل لها النبي ويسمى اليها . لذلك كان يريد جيشاً مؤمناً بأهدافه مقدراً للظروف . . يريد سيوفاً تحركها قوة النفس لا جشعها ، وكان جيش محسد كا أراده ، قليلا بعدده كثيراً بايمان رجاله وثبات نفوسهم وتصميمهم على الوصول لأهدافهم (٣٠٠) . ويذكر المقريزي ان عدد المسلمين الذين توجهوا إلى خيبر كانوا الفا وأربعائة مقاتل يصحبهم مائتا فرس (٧٤١) ، ربما اعتاداً على عددهم يوم الحديبية القريب . كا أسهم في الخروج عدد من اللسوة خرجن لداون الجرحى وينسجن الملابس ويهيئن الطعام .

جعل الرسول على هدفه أول الأمر السيطرة على الطريق الواصل بين خيبر وغطفان ليحول بين هؤلاء وبين أن يمدوا حلفاءهم في خيبر . وكان بنو غطفان لدى ساعهم بتوجه الرسول إلى خيبر ، قد خرجوا ليساندوا اليهود ضده لقاء نصف ثمار خيبر لذلك العام ، فاضطرهم الرسول على العودة إلى ديارهم بعد أن أوهمهم أن هجومه متجه اليهم . ومن ثم انفرد بخيبر وباغتها فجراً حيث كان أهلوها ورجالها قد خرجوا إلى مزارعهم بمساحيهم ومكاتلهم . فلما رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم يقود جيش المسلمين تمالكهم الخوف ونادوا « محمد والخيس » وهربوا لائذين بحصونهم ، وهيؤوا أنفسهم لحصار طويل ، فنادى الرسول صلى الله عليه وسلم ملقياً مزيداً من الرعب في قلوبهم : و الله أكبر ، خربت خيبر ، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين »(٥٠) .

كانت خطة الرسول صلى الله عليه وسلم في الاستيلاء على حصون اليهود المنيمة في خيبر تنلخص بمشاغلة بعضها بقوات صغيرة ، وتركيز الهجوم على حصنواحد بقواتـــه الرئيسية حتى يتم له الاستيلاء على الحصن ثم ينتقل بهجومه المركز إلى

<sup>(</sup>٧٢) السريف : مكة والمدينة ص ١٩٥ – ١٩٨ .

<sup>(</sup>١٤) امتاع الاسماع ١/٢٢٧ .

<sup>(</sup>۷۵) ابن هشام ص ۲۰۹ – ۲۲۱ ، الطبري تاريخ ۹/۳ ، ابن سعد ۷۷/۱/۳ **الواقـــدي** ۲/ ۱۳۶ – ۱۶۳ .

حصن آخر . كما انه قسم قواته إلى أقسام بالنسبة إلى قبائلها وبطونها ، وجمل لكل قسم قائداً حق يشتد التنافس بين القوات ولكي يقوم بعضها بالمشاغلة بينا يأخذ الباقي قسطاً من الراحة ليستأنف القتال مرتاحاً عند الحاجة . ان هذه الخطة تتفق مع احدث الخطط العسكرية الحديثة في قتال المدن والأحراش ، ولو انه قام بالقتال بأساوب الكر والفر أو بأسلوب الصفوف في مثل هذا الموقف لما كتب للمسلمين النصر (٧٦٠) .

وبدأ الهجوم ، وراحت حصون خيبر المتدة في المنطقة على شكل سلاسل والمنقسمة إلى ثلاث مناطق هي: النطاة والشق والكتيبة (٧٧) يدافع عنهازها وعشرة آلاف مقاتل (٢٨) تسقط بأيدي المسلمين حصناً بعد حصن ، وكان أو لهاسلاسل حصون ناعم والقموص ، وراح عدد من المدافعين يتسللون هاربين من حصونهم ، واتصل بعضهم بالرسول والتله ودله على نقاط الضعف في مواقع اليهود . ومن أجل أن يعجل الرسول والتله بكسب المعركة حض أصحابه على الجهاد وأخبرهم أن اليهود قد اسلمها حلفاؤها وهربوا ، وانها قد تجادلت واختلفت فيا بينها فزاد من ثقة السلمين بالنصر . وكان آخر الحصون مقاومة للمسلمين سلاسل الوطيح والسلالم وقلعة الزبير حيث عصى اليهود وظلوا يقاومون بضما وعشرين ليلة جرت خلالها مبارزات فردية بين فرسان الفريقين وهجات عديدة قادها كبار الصحابة وسقط فيها ما يقرب من مائة قتيل يهودي وخسة عشر مسلما، حتى إذا أيقن المدافعون بالهلكة سألوا الرسول والتها أن يعليهم عن المنطقة وأن يحقن دماءهم فأجابهم إلى طلبهم ، فلها نزلوا اليه عرضوا عليه أن يبقيهم في أرضهم لقاء أن يدفعوا للمسلمين بصف حاصلاتهم فوافق الرسول والتها على العرض تقديراً منه لامكاناتهم الزراعية بنه في الافادة من أية طاقة في اعمار الأراضي واستثمارها إلا أنه بين لهم

<sup>- (</sup>٧٦) شيت خطاب ، الرسول القائد ص ٢٠٨ - ٢٠٩ .

<sup>(</sup>۷۷) انظر ولفنسون : تاریخ الیهود ص ۱۹۲ .

<sup>(</sup>٧٨) يخطىء اليعقوبي ٦/٢} في جعلهم عشرين الفا وهو يمارس المبالفة وعدم الدقة في اكثر من مسوضع .

أن موافقته هذه غير ملزمة إلى الأبد « فاتا ان شنّنا أن نخرجكم أخرجناكم » لما يعرفه عن طبع اليهود من عدم الوفاء بالعهد ومن انتهاز أية فرصة تسنح للغدر والخيانة (٧٩).

ويزيد ولفنسون مسألة معاملة يهود خيب وضوحاً فيبين ان خيبر كانت واسعة الأطراف, وفيها من الحدائق والمزارع ما يحتاج للأيدي الكثيرة التي مارست اشغال الزراعة والفلاحة ، ولم يكن من العرب من مارس ذلك إلا النزر اليسير . وفوق ذلك لم يرض الرسول أن يترك من أنصاره من يستوطن هذه الأرض ويعمل بها لاحتياجه اليهم في الأعمال الحربية . ولم يكن في الامكان ترك هذه الأرض الخصبة بوراً لا تنتج زرعاً ولا غراً والدولة الاسلامية الناشئة كانت في اشد الحاجة إلى الأموال الكثيرة ، فلم يكن بد من الابقاء على اليهود ليعملوا في هذه الأرض وينتجوا منها الزرع والثمر ، ولذا كانت شروط الصلح اليماني عقدت بين الطرفين في مصلحة المسلمين أكثر منها في جانب المغلوبين عوما دامت شوكة اليهود في الحجاز قد انكسرت فليس ما يخشى من وجود يهود خيبر في أراضيهم (۱۸۰) .

وهناك أمر يستوقف النظروهو أنه كانبين الغنائم التي غنمها المسلمون في غزوة خيبر صحائف متعددة من التوراة ، فلما جاء اليهود يطلبونها أمر النبي بتسليمها لهم. ويدل هذا على ما كان لهذه الصحائف في نفس الرسول مراقي من المكانة العالية مما جعل اليهود يشيرون إلى النبي بالبنان حيث لم يتعرض بسوء لصحفهم المقدسة. ويذكرون بازاء ذلك ما فعله الرومان حين تغلبوا على اورشليم وفتحوها سنة وي كرون باز أحرقوا الكتب المقدسة وداسوها بأرجلهم ، وما فعله المتعصبون من النصارى في حروب اضطهاد اليهود في الأندلس حين أحرقوا أيضاً صحف

 <sup>(</sup>۷۹) ابن هشام ص ۲٦۱ – ۲٦٤ ، الطبري : باریخ ۲/ ۱۰ – ۲۰ ، ۲۰ – ۲۱ ، ابست سعد ۸۰/۱/۲ الواقدي ۲۲۳/۲ – ۲۹۲ – ۲۹۱ ، البلاذري : فتوح ۲۰/۱ – ۲۲ ، انساب ۲۰/۱ ، وانظر المقریزي : امناع الاسماع ۱/ ۲۱۰ – ۲۳۲ ، (۸.) باریخ الیهود ص ۱۲۹ .

التوراة. هذا هو البون الشاسع بينالفاتحين بمن ذكرناهم وبين رسول الاسلام (٨١).

لكن اليهود تناسوا ، بعد قليل ، هـذه المواقف السمحة ، العادلة ، أزاءهم وسعوا إلى الثأر لأنفسهم كلما سنحت الفرصة لهم بذلك كانت أولى المحاولات ما تمعلى يد زينب ابنة الحارث ، زوجة سلام بن مشكم ، إذ أهدت للرسول شاة مشوية نثرت فيها السم ، فلما مضغ من ذراعها مضغة لم يسغها ولفظها قائلاً : إن هـذا المظم ليخبرني انه مسموم . وكان بشر بن البراء قدأ كل هو الآخر فمات بعد قليل وجيء بالجانية فاعترفت وقالت للرسول صلى الله عليه وسلم : بلغت من قومي ما لم يخف عليك ، فقلت : ان كان ملكا استرحت منه ، وان كان نبياً فسيخبر فتجاوز عنها الرسول (٢٨٠) وقيل انه قتلها (٢٨٠) . ويذكر الواقدي (١٩٠) وعدد آخر من المؤرخين أن وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم التي جاءت بعد ثلاث سنوات من المؤرخين أن وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم التي جاءت بعد ثلاث سنوات كانت بسبب السم الذي دس له يوم خيبر (١٥٠) ، وهو احتال ضعيف بعد مرور هذه المدة الطويلة .

بعد فترة قصيرة قام يهود خيبر باغتيال عبد الله بن سهل الأنصاري ، إلا ان الرسول صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه من بعده ابقياهم على ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد اشترط عليهم سيا وانها - كا يقول ابن سعد - لم يكن لهما من العمال ما يكفون عمل الأرض (٢٠١١). وعندما قولى عمر رضي الله عنه الخلافة وبلغته أنساء اغتيال المسلم من قبل يهود خيبر واعتدائهم على عبد الله بن عمر ، و كثر عمال المسلمين وتقووا على استثار الأرض ، وتنفيذاً لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يوم وفاته الا يجتمع في جزيرة العرب دينان ، أصدر انذاره

<sup>(</sup>٨١) المرجع السابق ص ١٧٠ .

<sup>(</sup>۸۲) ابن هشام ، ص ۲٦٤ ــ ٢٦٥ ، الطبري : تاريخ ٢/ ١٥ ــ ١٦ ، الواقدي ٢/ ٢٧٧ ــ ٢٧٩ .

<sup>(</sup>۸۲) ابن سعد ۱/۱/۲ .

<sup>(</sup>٨٤) المفازي ، ٢/ ١٧٨ - ١٧٩ .

<sup>(</sup>٨٥) انظر المسعودي : الاشراف والتنبيه ص ٢٢٣ - ٢٢٤ ،

<sup>(</sup>A٦) الطبقات الكبرى : ١/١/ ٨٢ – ٨٣ .

إلى يهود خيبر و ان من كان عنده عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فليأتني به انفذه له ، ومن لم يكنعنده عهد فليتجهز للجلاء ، ومن ثم قام باجلاء عدد من يهود خيبر وقسم أموالهم على المسلمين (٨٧).

ونحن لا نستطيع ان ندرك مغزى حديث الرسول على إلا اذا عدنا باذهاننا إلى الوراء ، إلى السنة التاسعة للهجرة ، حيث نزلت آيات براءة تعلن انهاء الوجود الوثني في جزيرة العرب ، وقلنا هناك ان الضرورتين الاستراتيجية والحضارية هما اللتان دفعتا إلى اتخاذ هذا الموقف . ومن ثم يجيء تأكيد الرسول على أخريات خيات الا يجتمع دينان في الجزيرة ، ضمانة أخرى بصدد تعزيز الاستراتيجية الاسلامية التي رسمها صلى الله عليه وسلمواستهدف منها جعل جزيرة العرب قاعدة اسلامية خالصة مهيئاة لانطلاق اتباعه برسالته إلى العالم كله ، وهم قد أمنوا على ظهورهم من طعنات اتباع الديانات الأخرى في قلب بلادهم ، ومن السموم التي يمكن أن تنفشها جيوبهم المنبثة هناك ، والتي لم تكن حركات الردة والتنبؤ بأقلها خطراً . وهذا الموقف لا يتعارض مع بقاء بعض التجمعات اليهودية المسالمة التي لا تملك تأثيراً كبيراً في بعض مناطق الجزيرة والتي كانت تربطها مع الرسول صلى الله عليه وسلم عهود خاصة .

لما سمع يهود فدك ، القرية البهودية المجاورة ، بما حـل برفاقهم في خيبر من معاملة طيبة بعثوا إلى الرسول على علنون رغبتهم في المصالحـــة على مناصفة

<sup>(</sup>٨٧) الواقدي ٢/ ٧١٣ – ٧٦١ ، ابن سعد ٨٣/١/٢ ، الطبري : تاريخ ٣/ ٢٠ – ٢١ ، البلاذري : فقوح ٢٥/١ ، ٧٧ ، ٢٨ ، ٣١ ، . ويذكر ولفنسون ( تاريخ اليهود ص ١٨٣ ) ان عمر (رض) لم يتعرض ليهود وادي القرى وتيماء بسوء وانه يؤخذ من هـذا ان اهاليها كان لهم عقد خاص لم يسمح للخليفة باخراجهم من بلادهم . كما يذكر انه بقيت الاغلبية لليهود في وادي القرى الى القرن الحادي عشر ، وكذلك وجدت طوائف منهم في جهات تيماء في الثاني عشر . . اما في بـلاد اليمن فقد بقي اليهود طوال العصور القديمة ولم يزل لهم وجود في جهات مختلفة من اطراف الجزيرة الى ايامنا هذه ( المصدر السابق ص ١٨١ ) وعن فتح خيبر ومسألة اخراج اليهود من الجزيرة انظر كذلك كتاب الخراج لابي يوسف ص ٢٠ وكتاب الاموال لابي عبيد ص ٩٩ وابن كثير : البداية والنهاية ٤/ ١٨١ – ٢٠٠ .

أراضيهم (٨٨). أما وادي القرى فقد ظلت عاصية ، فتوجه اليها الرسول بالله وفرض الحصار عليها ، ودعا أهاليها إلى الاسلام ، وأخب برهم أنهم ان اسلموا احرزوا أموالهم وحقنوا دماهم ، وحسابهم على الله ، واكنهم أبوا وأصروا على القتال، وجرت بين الطرفين مناوشات محدودة ، والرسول يعرض عليهم الإسلام وهم يأبون مما دفعه الى تشديد الحصار عليهم حيث تمكن بعد قليل من فتح بلدهم عنوة ، وبقي هناك أربعة أيام قسم خلالها الفنائم على أصحابه وترك المزارع بيد اليهود مناصفة عليها . ولما بلغت يهود تياء انباء الانتصارات الاسلامية صالحوا الرسول بالجزية واقاموا في بلدهم (٨٥) .

## ٨

وبسقوط خيبر والمواقع المجاورة تم تصفية آخر تجمع يهودي لعب دوره في مواجهة الاسلام وخصومته، ووضع العوائق في طريقه ، وحبك المؤامرات ضده وقضى قضاء تاماً على القوة السياسية والاقتصادية والعسكرية ليهود الحجاز ، وغدت كلمة الاسلام وحدها هي العليا في معظم مساحات الجزيرة العربية ، لعلها و كبتت كل الجيوب التي كانت تشكل نقاط ضعف في جسدهذه الدولة التي محيط بها الأعداء من كل مكان .

ويذكر ابن سعد ان الرسول مِلْقِيْ نشط في نفس المالم ٧ هـ) في الكتابـــة إلى زهماء بقايا التجمعات اليهودية في أقصى الشال لتحديد موقفهـــا من الاسلام . فبعث إلى بني جنبة بمقنا القريبة من أيلة على خليج المقبة وأما بعد فقد نزل

<sup>(</sup>۸۸) الواقدي 7.7/7 - 7.7 ، البلاذري : فتوح 77/1 خليفة بن خياط : تاريخ 1/7 .

<sup>(</sup>٨٩) الواقدي ٢/ ٧.٩ – ٧١١ ، البلاذري : فتوح ١/ ٣٩ – . } ، المسمودي : التنبيــه والاشراف ٢٢٤ – ٢٠٥ .

على رسلكم ، راجعين إلى قريتكم ، فاذا جاءكم كتابي هذا فانكم آمنون لكم ذمة الله وذمة رسوله ، وانرسول الله غافر لكم سيئاتكم وكل ذنوبكم لا ظلم عليكم ولا عدى ، وان رسول الله جاركم بما منع منه نفسه . . وان عليكم . . ربع ما أخرجت نخلكم وربع ما صادت عروككم ( مراكبكم ) وربع ما اغتزل نساؤكم وانكم برئتم - بعد - من كل جزية أو سخرة . فان سمعتم واطعتم فان على رسول الله ان يكرم كريمكم ويعفو عن مسيئكم . . وان ليس عليكم أمير إلا من أنفسكم أو من يكرم كريمكم ويعفو عن مسيئكم . . وان ليس عليكم أمير إلا من أنفسكم أو من أهل رسول الله . . ، وكنب لجماعة أخرى من اليهود تدعى بني فاديا ( . . ان لهم الذمة وعليهم الجزية ولا عداء . . ) كا كتب لبني عريض كتاباً آخر يحدد فيه ما عليهم ان يدفعوه للمسلمين لقاء حمايتهم لهم وعدم ظلمهم إياهم (٩٠٠).

وكتب لاهل جرباء واذرح من اليهود وأنهم آمنون بامان الله وامان محد ، وان عليهم مائة دينار في كل رجب وافية طيبة ، والله كفيرل عليهم بالنصح والاحسان المسلمين ومن لجأ اليهم من المسلمين . ، (٩١) وبذلك تمكن الرسول عليهم من تحويل هذه التجمعات اليهودية في أقصى الشمال إلى جماعات من المواطنين في الدولة الاسلامية ، يدفعون لها ما تفرضه عليهم سنضر ائب نقدية أو عينية في الدولة الاسلامية ، يدفعون لها ما تفرضه عليهم سنضر ائب نقدية أو عينية في الدولة الاسلامية ، ويتمتعون بعدلها وسماحتها.

ولقد ظل اليهود بعدئذ ، كمواطنين وليسوا كتلا سياسية أو عسكرية ، عارسون حقوقهم في اطار الدولة الاسلامية ، لا يمسهم أحدبسو ، وعاد بعضهم إلى المدينة بدليل ما ورد عن عدد منهم في سيرة ابن هشام وفي مغازي الواقدي . وهناك الكثير من الروايات والنصوص التاريخية التي تدل على ان الرسول بالتي كان يعامل اليهود بعد غزوة خيبر بروح التسامح ، حتى انه أوصى عامله معاذ بن جبل ( بالا يفتن اليهود عن يهوديتهم ) . وعلى هذا النحو عومل يهود البحرين إذ لم يكلفوا إلا بدفع الجزية وبقوا متمسكين بدين ابائهم . . وأهم من كل ذلك

۲۰ – ۲۸ /۲/۱ الطبقات الكبرى ۲/۱ / ۲۸ – ۲۰ .

<sup>(</sup>٩١) المصدر السابق ٢/١/ ٣٧ – ٣٨ .

للك الحقوق والامتيازات التي منحها الرسول لال بني حنينة الخيبرية وأهـــل مقنا كما منح الرسول أسراً غير قليلة من أهل حيبر حقوقاً لم يمنحها لبقية اليهود. ما عدا الإقرار على الأراضي وانقاء لهم نصف الثار – فان هذا كان من حتى كل يهود خيبر – وقد نص على ذلك ابن هشام والبخاري (٦٢).

ومضت السنون الأخيرة من حياة الرسول بالله والاسلام يزداد قوة ومنعة وانتشاراً ، لكنه ما ان توفي عليه حق وجد اليهودالمبعثرون في الجزيرة وبلاد العراق والشام بغيتهم المنشودة والتقوا بيومهم الموعود ، فراحوا يتكالبون ، كا تكالب غيرهم من اعداء الاسلام ، ضد الدولة التي مات قائدها ومؤسسها ، فليس من طبع المنهزمين عامة ، واليهود على وجه الخصوص، ان يسكتوا على هزائهم وهم لا بد ان يسعوا معتمدين أي أسلوب ، لاسترداد مواقعم ومصالحهم التي جردوا منها . وليس أدل في هذا المجال من حديث عائشة رضي الله عنها حيث تقول : «لما توفي رسول الله على المتالية المعارة في الليلة الشاتية ، لفقد نبيهم عليه ونجم النفاق ، وصار المسلمون كالغنم المطيرة في الليلة الشاتية ، لفقد نبيهم عليه حق جمهم الله على أبي بكر (٩٣).

ومن ثم فان لنا ان نتصور – رغم قلة الروايات وانعدامها أحياناً – حجم الدور اليهودي في حركات الردة والتنبؤ في عهد أبي بكر الصديت رضي الله عنه . . وفيا بعد في و الفتنة ، التي زعزعت أركان الخلافة الراشدة ، والتي لعب ابن سبأ فيها – وآخرون غيره لم تنكشف أسماؤهم بعد – دوراً خطيراً .

<sup>(</sup>۹۲) ولفنسون : تاریخ الیهود ص ۱۷۵ – ۱۷۲ ، ۱۷۷ ، ۱۸۱ ، وانظر البلاذري : فتوح ۲٫۲۱ ، ۸۵ ، ۹۱ وانظر کذلك هامش رقم (۸۷) .

<sup>(</sup>٩٣) ابن هشام ص ٤٠٤ .

الفصّ لُ العاشِي العصر المدني حركة النفاق في العصر المدني

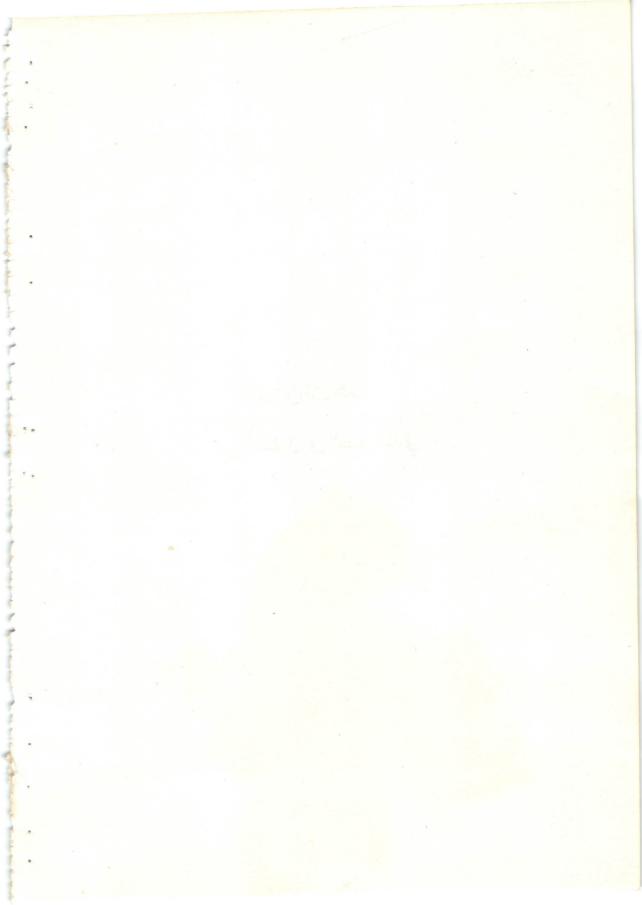

لا يمكن أن نتفهم حركة النفاق حيداً إلا إذا أدركنا بعديها النفسي والاجتاعي. فأما بعدها الأول فيتمثل في أن عدداً من الناس ، على مدار التاريخ يسوقهم تكوينهم النفسي-الذي هو حصيلة المؤثرات البيئية والوراثية إلى اتخاذ (موقفين ) إزاء القضية الواحدة أحدهما ظاهر والآخر باطن ، فيعلنون غير ما يكتمون ، ويقولون غير ما يغملون ، ويدفعهم الخوف الذي يتصورونه جائماً عليهم في كل لحظية ، إلى تغطية بواطنهم بأستار ظاهرية يختبئون خلفها عليها تجميهم من الانكشاف، وهم إذا ما خلوا إلى نفوسهم ، وشعروا أنهم غدوا بمناًى هما يخيفهم ، دفعوا الأستار جانباً وظهروا على حقيقتهم .

وببدأ هذا الازدواج والقلق والثنائية في اتخاذ المواقف بسيطاً فير معقد هدفه تحقيق مصلحة فردية أو جماعية ، أو دفع أذى ، إلا أن ممارسته طويلا تقود إلى استمرائه واعتياده، وسرعان ما يفدو جزءاً أصيلا من التُكونين النفسي اللانسان. ويتطرف الازدواج لدى البعض أحياناً حتى يغدو ظاهرة مرضية يسميها علماء النفس ( انفصام الشخصية ) حيث تنقطع الخيوط كلية بين الظاهر والباطن،

وتزول عوامل الارتباط في كيان الانسان ، وتتفكك الذات المتوحدة إلى شخصيتين أو أكثر ، ويفقد الفرد كلية القدرة على تحديد موقفه إزاء مجريات الأحداث التي لا تكف عن التمخض والحركة ، ويغدو – بتمبير الرسول عليه — ( امتعة . يقول : أنا مع الناس إن أحسن الناس أحسنت وإن اساءوا أسأت ) .

ويقودنا البعد الاجتماعي لظاهرة النفاق إلى طبيعة تكوين المجتمع العربي في العصر الذي بعث فيه الرسول برائع : مجتمع قبلي لا يعرف الوحدة والتماسك والنظام ولم يعتد الانقياد لسلطة موحدة أو الالتزام بشعائر وأخلاقيات وعلاقات ثائة دائمة . وقد علمته تقاليد وممارسات قرون طويلة من التسييب والانفلات التمرد على أية محاولة للضبط والتنظيم . والعربي ، فضلا عن هذا ، لا يعرف انتماء لغير قبيلته وخضوعاً لغير مشايخها وانقياداً لغير مواقفها السي تحددها مصالحها القبلية وحرصها على السيادة والاستعلاء بين القبائل .

ولقد جاء الاسلام دعوة الى الانضباط والالتزام والنظام بوجه الفوضى والتسيب والانفلات ، التي الفها العربي ، كما أنه جاء لكي يصهر الوحدات القبلية في إطار مجتمع موحد متاسك ، تذ ب فيه الاحساسات القبلية والرغبات الجزئية الموقوتة في السيادة والاستعلاء . ووجد العربي في هاتين الدعوتين خروجاً على تقاليده وبمارساته وأعرافه . ولم يكن من السهل عليه تجاوزها جميعاً الى آفاق الاسلام ونظامه الشامل الكل فاعليات الحياة اليومية والذي يحتم عليه الانضباط والالتزام في كل خطوة يخطوها وعمل يمارسه وتجربة يعانيها ، فضلا عن أنه يدعوه الى التخلي عن احساسه القبلي وكسر الإطار الذي اعتاد التحرك داخله الى المجتمع الشامل الموحد الذي تتلاشى فيه الحساسيات والأعراف القبلية ويخضع فيه الجيم لسلطة واحدة و دستور واحد يصدر عن مشرع واحد هو الله سبحانه .

إن سبباً من أهم الأسباب التي جعلت الاسلام يعاني هذا العناء الصعب إزاء الجاهلية ويكافح هذا الكفاح الطويل لتطويعها وإلغائها ، يعود الى هذا البعد

الاجتماعي الذي قاد الى حركة المقاومة الوثنية الصريحة لدعوة الاسلام ، كما قاد الى حركة النفاق داخل الصفوف المسلمة وسنراه يقود – فيما بعد – الى حركتي ( الردة ) و ( الفتنة ) في عصر الراشدين .

وهكذا كان هذا المائق الاجتماعي يقف أمام امتداد الاسلام في يثرب نفسها التي اتخذت نواة لدولته الناشئة ، حيث ظل عدد كبير من العرب الوثنيين يقاومون الدين الجديد ويعلنون عن رفضهم الانتماء اليه والخضوع لسلطته الستي حددها ميثاق المدينة الذي أصدره الرسول عليه اثر دخوله يثرب . ولما لم يكن وجود المسلمين في المدينة قد تمركز بعد ، سيا وأنها ملأى بالجيوب اليهودية والوثنية ، ولما كان الصراع مع قريش لم تتحدد خطوطه بعـــد ، حيث بدا أنها سوف لن تدع المسلمين يقر لهم قرار ، وأنها ستظل تقاتلهم حتى تقضي على دعوتهم الجديدة. فان عرب المدينة الوثنيين وجدوا أنفسهم في مأمن في حالة اعلان رفضهم للاسلام وعدم قبول سلطته أسوة بقريش زعيمة الوثنية . وأغلب الظن انهـم كانوا على أتصال بقريش لتنسيق العمل بين الطرفين ووضع الاسلام في شقي الرحى ، الأمر الذي دفع الرسول على إلى أن يؤكد في ميثاقه على منع أي اتصال من قبل أحد من المدنيين بقريش أو التعاون معها في السلم والحرب. ويذكر محمد حميد الله في ( مجموعة الوثائق ) أن كفار قريش كتبوا الى عبدالله بن أبي بن أبي سلول ، ومن كان يميد معه الأوثان من الأوس والخزرج ، قبل وقمة بدر و انكم آويتم صاحبنا ، وإنا نقسم بالله لنقاتلنه أو لنسيرن البكم بأجمعنا حتى نقتــل مقاتلنكم ونسبي نساءكم ، . ولكن لم يؤثر تهديد الكفار ولا ترغيب المنافقين في مسلمي الأنصار (١١).

وجاءت معركة بدر ايذاناً بانتصار الدولة الناشئة على القيادة الوثنية المتمثلة بقريش. يقول الواقدي « لما قدم الرسول عليه بالأسرى أذل الله بذلك رقاب المشركين والمنافقين واليهود ، ولم يبق بالمدينة يهردي ولا منافق إلا خضد عنقه

<sup>(</sup>١) محمد حميد الله : مجموعة الوثائق ، ص ١٨ .

لوقعة بدر ، (٢) . وكان مشركو يثرب قد منتوا أنفسهم بهزيمة المسلمين ، فقال رجل منهم لبعض المسلمين ، وهو يرى اسامة بن زيد قادماً مسن ساحة القتال : وقتل صاحبكم ومن معه ، وقال آخر : « قد تفرق أصحابكم تفرقاً لا يجتمعون بعده ، وقتل محمد ، وهذه ناقته نعرفها ، وهذا زيد لا يدري ما يقول من الرعب ، (٣).

ولكن الحقيقة سرعان ما فرضت نفسها على الجميع ووجد العرب الوثنيون في المدينة أنفسهم في وضع حرج ، فهم إما أن يبقوا على كفرهم فيعرضوا أنفسهم المعقاب وإما أن ينتموا للدين الجديد ، وهم لم يألفوا الانضباط والانقياد ، ولا وجدوا في أنفسهم انفتاحاً على تعاليم الاسلام وإلزاماته ومبادئه بدافع من تكوين الاجتاعي القبلي . وسرعان ما وجد زعيمهم عبدالله بن أبي بن سلول – الذي كان قد رشح لتتويجه ملكاً على عرب المدينة قبل هجرة الرسول على ، وبدأ الصناع بنسج تاجه – (\*) أن خير وسيلة للخروج من هذا المأزق هو أن يعلن هو وأتباعه إسلامهم ظاهراً ، ويبقوا على اعتقاداتهم وعلاقاتهم وممارساتهم الجاهلية واطناً ، وبهذا ينجون من شبح العقاب ، ويحتفظون في الوقت نفسه بمعطياتهم الجاهلية الحلية أفضلاً عن أن تلبسهم بالاسلام وتسربهم في صفوف الجماعة المسلمة سيليح فم فرصة أوسع لتخريب المجتمع الجديد من الداخل ، والتنفيس عن حقدهم وهزيتهم فاستجابوا لنداء زعيمهم وملكهم المنتظر الذي قال لهم في أعقاب سماع نبأ الانتصار الحاسم لجيش الاسلام في بدر و هذا أمر توجه فلا مطمع في إذالته ، فانضووا إلى الدين الجديد .

ومنذ ذلك الحين برزت إلى الوجود قوة جديدة في مواجهة الحركة الاسلامية ، سببت لها الكثير من الحواجز وضعت في دربها الكثير من الحواجز والعقبات ، ومارست إزاءها من الداخل عمليات تخريبية لا حصر لها. وكان

<sup>(</sup>۲) مغازي رسول الله : ۱۲۱/۱ .

<sup>(</sup>٣) البلاذري : انساب الاشراف ، ٢٩٤/١ .

<sup>(</sup>٤) انظر صحبح البخاري : ١٨٥/٧ – ١٨٦ ( بشرح فتح الباري ) ومسلم ١٨٢/٥ – ١٨٣ ، واحمد ٢٠٣/٥ .

على الرسول على أن يصارع هذه القوة فضلاً عن صراعه مع القوى الخارجية: الوثنية واليهودية والنصرانية. إلا أن مشكلة هذا الصراع تكن في أن هذه القوة للمادية غير واضحة الأبعاد ، منسربة في صفوف الجاعة الاسلامية ، قديرة على الاستخفاء في أعقاب أي تخريب تمارسه .. ثم ، وهنذا هو الأنكى ، لم يكن بإمكان الرسول على أن يعاقب على التهمة ويأخذ بالظنة وينفذ أسلوبا (روبسبيريا) في حصد مئات الرؤوس التي يشك أنها تتآمر على سلامة الدولة وزعيمها، وحاشا للانبياء أن يفعلوا ذلك .

لذا نجده يوفض مراراً وتكراراً عروضاً من صحابته الكرام بقتل رؤوس المنافقين وقطع رقابهم بمجرد أن يوافق الرسول والله لكنه لم يوافق حتى النهاية على قتل رجل يشهد في ظاهره بشهادة الاسلام . وهنالك حادثة ذات دلالة في هذا الجال : عندما دخل الرسول والمهم مكة فاتحا أمر قادته ألا يقاتلوا .. لكنه طلب منهم في الوقت نفسه أن يقتلوا عدداً من المكين سماهم لهم ،حتى ولو تعلقوا بأستار الكعبة ، وجيء بأحدم ، وكان قد أسلم ثم ارقد إلى الوثنية ، وبعد فتح مكة توسط لدى عثال بن عفان رضي الله عنه في طلب الأمان .. فصمت الرسول طويلا ثم قال ( نعم ) ، فلما انصرف عنه عثان قال لمن حولهمن أصحابه : لقد صمت ليقوم اليه بعضكم فيضرب عنقه . فقال رجل من الأنصار : فهلا أومات إلى " يا رسول الله ؟ قال : ان النبي لا يقتل بالاشارة ( ) .

(ان النبي لا يقتل بالاشارة) .. هذا إزاء رجل كان قد ارتد وجاء يطلب الأمان. فكيف برجال يشهدون خمس مرات في اليوم بشهادة الاسلام ؟ انه كان بامكانه بالله أن يحصدهم في غداة واحدة ، إلا أن مقياساً دقيقاً لمعرفة إيمان كل منهم لم يكن بيديه ، وإنما توكل السرائر لله ، ويحاسب الناس بأعسالهم الظاهرة .. وهؤلاء منافقون وظاهره المكشوف ظاهر اسلامي ، على خلاف مع باطنهم ، فكيف يعاقبهم ؟ وكان الرسول عليه يدرك فضلا عن هذا البعد الأخلاقي ، ان فكيف يعاقبهم ؟ وكان الرسول عليه يدرك فضلا عن هذا البعد الأخلاقي ، ان

<sup>(</sup>٥) ابن هشام : ص ٢٨٩ .

ممارسة القتل الجماعي أو الفردي تجاه أناس من اتباعه ، محسوبين على ممسكره ، سوف يعطي لأعدائه في الخارج سلاحاً دعائياً ممتازاً لمهاجمة الاسلام ، وقد أدرك الرسول والله ذلك ، وقال لأصحابه معترضاً على الحاحمم عليه بمهارسة هندا الأسلوب تجاه المنافقين و فكيف بالعرب إذا قالت ان محمداً يقتل أصحابه ؟ ، ، وهذا حق فهم على المستوى السياسي والقانوني من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم وما دام أي منهم لم يمارس عملا (جرمياً) محدداً فان من الصعوبة بمكان عزله أو قتله . .

وخلال المودة من تبوك ، حين أراد بضمة عشر منافقاً أن يمكروا بالرسول صلى الله عليه وسلم ويطرحوه من عقبة في الطريق ، وعرض عليه بعض اصحابه أن يقطموا رؤوسهم ، أجابهم الرسول صلى الله عليه وسلم : اني أكره أن يقول الناس أن محمداً لما انقضت الحرب بينه وبين المشركين وضع يده في قتل أصحابه. وعندما قال له أسيد بن حضير : يا رسول الله فهؤلاء ليسوا بأصحاب ، أجاب الرسول صلى الله عليه وسلم : أليسوا يظهرون شهادة أن لا إله إلا الله ، أليسوا يظهرون اني رسول الله ؟ قال : بلى ، ولا شهادة لهم ، قال : فاني نهيت عسن قتل أولئك(١).

وكان بديل هذا الأسلوب ، شيئًا نادراً في تاريخ الدعوات . تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم خطط المنافقين وتخريبهم بيقظة كاملة ، ولم محدد أسلوباً ( ثابتاً ) في مجابهة مواقفهم ( المناونة ) ( المنظيرة ) ، وانما راح يضع لكل حالة خطة تتناسب تماماً وحجم المحاولة التخريبية ، وتكبتها قبل أن تجيء بثارها المرة ،وقبل أن تزرع شوكها في طريق الدعاة .. ومن وراء الرسول بالله آيات القرآن الكريم تتنزل من الله الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السهاء ، محللة التكوين النفسي للمنافقين، مشخصة نماذج (منهم) نكاد نلمسها بايدينا وهي تتلى علينا. فاضحة خططهم اللئيمة قبل أن تقع ، منددة بأساليبهم المرذولة وهم

<sup>(</sup>٦) الواقدي ٢/٢٪ - ١٠٤٤ ، المسعودي : التنبيه والإشراف ص ٢٣٦ .

يعملون في الظلام دساً ووقيعة ، صابة عليهم غضبها المخيف في أعقاب أية محاولة يستهدفون من ورائها فتنة ، اوخديعة أو مكر آ٧٠١ .

وهكذا نجد ظاهرة النفاق ، رغم كونها ظاهرة مرضة في حدودها النفسية والاجتاعية ، إلا انها في اطار الدعوة الاسلامية تبدو ظاهرة صحة وعافية أشبه بالأمصال المخففة التي تحقن في دم الانسان لمقاومة مرض من الأمراض وتمكينه من عابهته وقد عرف طعمه ولونه وقدرته على الفتك واستعد لذلك كله . لقد أدى وجود المنافقين في صفوف المسلمين إلى أن يكونوا حذرين دوماً ، يقظين ابداً ، لا يغفلون ولا ينامون ولا يلدغون من جحر مرتين . وبسبب هذا الحذر واليقظة والسهر المستمر ، تمكن المهسكر الاسلامي ليس فقط من الانتصار على اعدائه في الخارج بل – وهذا هو الأهم – تعزيز وحسدته الداخلية ورص صفوفه ، وتنويب الأجسام الغريبة أو شلهاو تكييسها أو طردها كي لا تدمر المجتمع الجديد وتنخره من الداخل. انها حكمة الله في أن يوجد في كيان المسلمين ما يتحداهم من الداخل دوما ويدفعهم إلى الاستجابة والابداع . وحكمة رسول الله عليات من الداخل دوما ويدفعهم إلى الاستجابة والابداع . وحكمة رسول الله عليات التي تتسع وتتسع حتى تشمل كل حالة وتجابه كل وضع بعيداً عن الجود على وضع واحد يصل إلى هدفه من أقصر طريق ، لكنه ارخص طريق وأكثرها

استحقاراً للسدم الانساني ، طريق الاعدام بالجسلة ، وحصد رؤوس مئات من الاتباع والمنتمين لمجرد تهمة تدور حولهم، بمقصلة تنزل وتصعد، أو سيف يضرب عينًا وشمالًا ، أو . اشارة صامتة تعقبها انهار من الدماء . . ان ( النبي ) غير ( الزعيم ) و( المملم )غير ( الارهابي ) و ( الانقلابي ) غير ( الطاغية ) و( محمد ) غير ( روبسبيير ) .

كان المنافقون يتمثلون في طائفة من عرب المدينة من الأوس والخزرج ومن بعض المتهودة ومن رجال بعض البطون اليهوديـــة الصغيرة ، وقد التفوا حول زعيمهم عبد الله بن أبي كما التف حوله اليهود لاتفاق مصلحة الطرفين. وقد ظل خطر المنافقين على الدولة كبيراً ما ظل اليهود في المدينة ، إذ أنهم كانوا على صلة دائمة بهم ، بل ان اليهود هم الذين اذكوا النفاق في المدينة فلما تم تطهيرها مناليهود ضعف أمر النفاق وأصبح النبي لا يخشى خطر هذه الطائفة(٨). حيث أخذ صوتها يخفت ، ونشاطها مخمد ، وعددها يقل، وتزلفها يشتد ومداراتها تزداد، وخوفها يبدو واضحاً . وربما ندم كثير من المنافقين فعادوا إلى حظيرة الاسلام الصحيح فكانت هذه الظواهر بما ثبت الرسول على خطته في عدم أخذهم بالعنف ، ورأى فيها الصواب والمصلحة سيا وانهم كانوا يرتبطون مع كثير من المخلصين بروابط القربي والرحم٬وان اخذهم العنف – فضلاً عن الأسباب التي ذكرناها – قد يفتح في صفوف المسلمين ثغرات واسعة ويثير ازمات داخلية حادة ، وهو الذي كان مطمئن القلب بوعد الله بالنصر النهائي واظهار دينه على الدين كله (٩) .

<sup>(</sup>٨) ابراهيم الشريف : مكة والمدينة في الجاهلية وعصر الرسول ، ص ١٥٥ - ١١٨ .

<sup>(</sup>٩) محمد عزة دروزة : سيرة الرسول ٧٨/٢ - ٧٩ .

ولعل من الدلائل على ارتباط حركة النفاق بالنشاط اليهودي ضد الاسلام ما ورد في الآيات الأولى من سورة البقرة ، التي هي أول السور المدنية في ترتيب النزول ، فقد جاء فيها بصدد المنافقين : ( وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون )(١٠٠٠ ، فقد مقال جمهور المفسرين ان شياطينهم هم اليهود ، ولم يغب ذلك عن النبي والمسلمين (١٠٠٠).

ان الآيات الواردة في حتى المنافقين تلهم ان حركة النفاق انما قام بها وتولى كبرها أفراد من البارزين في قومهم وعشائرهم قليلاً أو كثيراً، بل اننا نكاد نقول ان أعظم أفراد هذه الفئة كانوا من تلك الطبقة، وانه إذا كان اندمج فيها أناس من العامة فانهم لم يكونوا كثيرين وإنما انسافوا فيها بتأثير أولئك من ناحية زعامتهم وعصبية الأرحام التي تربط بينهم، ومن ناحية الاغراء والمنفعة. وهذا طبيعي لأنه ليس لأفراد من العامة مناوأة حركة اندمج فيها غالب قومهم .. كا انه قلما يكون في هؤلاء من يظن انه اعقل من أن يندمج في حركة اندمجتفيها الكثرة الكبرى ، وإن الذين اندفعوا في مناوأتها واغتاظوا منها وحقدوا عليها لا يمكن أن يكونوا إلا أفراداً من البارزين الذين يمكن أن يتوهموا فيها ضرراً لا يمكن أن يتوهموا فيها ضرراً على مركزهم ومصلحتهم ، وإن يأنفوا هذه الحركة . فالذين أخذوا على عاتقهم مهمة تغدية هذه الجركة لا يمكن أن يتصلوا بشأنها إلا مع أمثال هؤلاء كا لا يخفى (١٢)

اتخذت أساليب المافقين أشكالاً شقى، بعضها مخطط مدروس وبعضها عفوي مرتجل، وهي في كلف الحالتين جاءت تعبيراً عن التكوين النفسي والاجتماعي لشخصية (المنافق) واستهدفت وضع الحواجز والعوائق في طريق الحركة الاسلامية. وسنتتبع هنا أساليبهم هذه وفق مجراها الزمني مندذ ظهور

<sup>(</sup>١٠) البقرة : ١٤ .

<sup>(</sup>١١) دروزة : المرجع السابق ١٢١/٢ .

<sup>(</sup>١٢) المرجع السابق : ١٠/٢ .

هذه الكتلة في أعقاب بدر حتى وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم .

عندما حاصر الرسول صلى الله عليه وسلم بني قينقاع ، أول قبيلة يهودية كبيرة تنقض عهدها مع الرسول صلى الله عليه وسلم ، ونزلوا عند حكه ، بعد أن رأوا ألا فائدة من المقاومة، وجد عبد الله بن أبي أن انتصاراً آخر بعد بدر سيجرزه المسلمون في داخل المدينة هذه المرة ، وان هذا ربما سيستفز أعداء الاسلام : عرباً ويهوداً ، ويؤلبهم على المسلمين وان هؤلاء ربما وجدوا أنفسهم في موقف لا يحسدون عليه . . فليتحرك زعم المنافقين بسرعة اذنوليقف إلى جانب بني قينقاع مدافعاً عنهم ازاء هجوم المسلمين ، عل الدائرة تدور على هؤلاء فيكون ابن أبي قد أوجد لنفسه ولأتباعه ثفرة ينفذون منها بجلودهم ، سيا وأن يهود بني قينقاع كانوا مواليه في الجاهلية فلا يعقل أن يسلمهم لمصيرهم دون أن ( يظهر ) على الأقل اسناده في محنتهم

تقدم إلى الرسول على متوسلا: يا محمد أحسن في موالي". فلم يجب الرسول فاعاد: يا محمد احسن في موالي" فأعرض عنه ، فادخل يده في جيب درع الرسول وراح يكرر توسلاته: فرد عليه الرسول ، وقد كست وجهه ملامح الغضب: ويحك ارسلني فأجاب ابن أبي: لا والله لا ارسلك حتى تحسن في موالي اربعائة حاسر وثلاثمائة دارع قد منعوني من الأحمر والأسود تحصدهم في غداة واحدة ؟ اني والله امرؤ اخشى الدوائر. وببدو أن الرسول على ما كان ليرب ازال عقاب بهم ، بل أن يغادروا حصونهم إلى حيث يشاؤون ما داموا قد نزلوا عند حكم الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولذا أجاب عبد الله: هم لك! ثم التفت إلى أصحابه قائلا: خلوهم ، لعنهم الله ولعنه معهم!!

ونزلت أيات القرآن منددة بهذا الموقف المنافق ، المتأرجح بين ولايـــة الاسلام وولاية اعدائه ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أوليـاء بعضهم اولياء بعض ، ومن يتولهم منكم فانه منهم ، ان الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون : نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى

الله أن يأتيهاالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما اسروا في أنفسهم ادمين (١٣)).

وفي حصار بني النضير ، القبيلة اليهودية الثانية التي طردت من المدينة في أعقاب تآمرها على حياة الرسول علي السنة الرابعة للهجرة ، اعاد ابن أبي و كبار المنافقين ( تمثيل نفس الدور ) الذي مثلوه مع بني قنيقاع ، إد بعثوا إلى بني النفير ، وهم يعانون من حصار المسلمين وقبضتهم المحكمة ان و اثبتوا وتمنعوا ، فانا لن نسلم . ان قاتلتم قاتلنا معكم ، وان اخرجتم خرجنا معكم » . إلا أن المنافقين الذين كانوا ( يقولون ما لا يفعلون ) مع المعسكر الاسلامي ، كانوا يقولون ما لا يفعلون مع كل معسكر يظهرون له الود والاخلاص ، ذلك ان أيا منهم لم يكن شخصية واحدة تتخذ موقفاً موحداً ازاء القضية ، وانما شخصيتين ولقد ظل بنو النضير ينتظرون نجدة رفاقهم دونما جدوى حق سألوا الرسول على الله عليه وسلم الجلاء عن ديارهم ، بعد ان سدت كل المنافذ . وبعد قليل جاءت آيات القرآن ، فاضحة منددة كاشفة ( ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب : لئن اخرجتم لنخرجن معك . . ) (١٤٠).

وعندما سمع الرسول برائج نبأ تحرك قريش بقواتها التي تفوق المسلمين بكثير ونزولها في أحد لقتال المسلمين انتقاماً لما لحق الكفار في بدر ، ومحاولة للقضاء على للدولة الجديدة ، وطرح رأيه بقتال قريش في المدينة نفسها ، قتال الشوارع والحارات ، وافقه عبدالله بن أبي على رأيه هذا وألح على ضرورة تنفيذه قائلاً ويا رسول الله أقم بالمدينة ، لا تخرج اليهم ، فوالله ما خرجنا إلى عدو لنا قط إلا أصاب منا ، ولا دخلها علينا إلا أصبنا منه ، فدعهم يا رسول الله ، فان أقاموا بشر محبس وإن دخلوا قاتلهم الرجال في وجههم ، ورماهم النساء والصيان بالحجارة من فوقهم ، وإن رجموا رجموا خائبين كا جاؤوا ، (١٥٠) ، ربما

<sup>(</sup>۱۲) ابن هشام ص ۱۷۱ ــ ۱۷۲ . الطبري ٬ تاريخ ۸۰/۲ ــ ۸۱ ٬ البلاذري : انساب ٬ ۲۰/۱ . الواقدي : ۱۷۷/۱ ــ ۱۷۸ .

<sup>(</sup>۱٤) ابن هشام ص ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، الراقدي ۱/۲۱۸ – ۲۷۲ .

<sup>(</sup>۱۵) ابن <mark>هشام ، ص ۱۷۱ – ۱۷۰</mark>

حرف من ازعم المنافقين على الظهور بمظهر المتحمسين لتنفيذ رأي رسولهم ، سيا بعد أن رأى أكثرية المسلمين تطالب بموقف آخر هو الخروج والقتال في الأرض المكشوفة . وهو من خلال حرصه وإصراره سيزيد - حسب اعتقاده - شقة الخلاف بين الطرفين ، وليكن بمدها ما يكون . . وربما رأى - وهو الأرجحان قتال المسلمين لأعدائهم داخل المدينة سيمكن المنافقين من الاختباء وسيتمع لمم التسلل من سوح القتال وطلب النجاة بأنفسهم دون أن تلحظهم عين ، وهم في خابئهم تلك سيمرفون لمن سترجح الكفة ، فيتسللون ثانية إلى معسكرات لمنتصرين ، فان كانوا من المسلمين قالوا : ألم نكن معكم ، أولم تكن فكرتنا في المنتصرين ، فان كانوا من المسلمين قالوا : ألم نكن معكم ، أولم تكن فكرتنا في الفتال داخل المدينة أصوب وأحسن ؟ وإن كانوا من المشركين بينوا لهم أنهم هم الذين ألجؤوا المسلمين إلى انتظار أعدائهم لكي يقضى عليهم في المدينة ، وأنه ما المسعبوا من القتال وفتوا في عضد أتباع محديقية ومن ثم ستكون لهم الحظوة السحبوا من القتال وفتوا في عضد أتباع محديقية ومن ثم ستكون لهم الحظوة على أي حال سيؤول اليها القتال .

إلا أن الرسول والحيل لم يشأ إلا أن يأخذ برأي أكثرية أتباعده الراغبين في الخروج إلى القتال، ولم يتح للنقاش أن يتطور إلى انشقاق عميق بين وجهتي النظر فدخل بيته ولبس عدة القتال وانطلق بأصحابه صوب أحد. ولم يمض على مسيرهم بعض الوقت حتى انسحب ابن أبي "بثلث المقاتلين وقال مبرراً موقفه و أطاعهم وعصاني، ما ندري علام نقتل أنفسنا ها هنا أبها الناس!». وقد لحق به عبدالله بن عمرو بن حرام وسعى إلى إقناعه بالرجوع والانضام إلى إخوانه، وراح يقول للمنسحبين ويا قوم أذكركم الله ألا تخذلوا قومكم ونبيكم .. ، فأجابوه ولو نعلم أنكم تقاتلون لما أسلمنا كمولكنا لا نرى أنه يكون قتال» فلما استعصوا عليه وأبوا إلا الانصراف والعودة قال: و أبعدكم الله أعداء الله ، فسيغني الله عنكم نبيه ، (١٦) .

وهذا الأسلوب الذي اتبعه المنافقون في المسير مسع المسلمين ثم الانسحاب في

<sup>.</sup> ١٧٥ م ، المصدر السابق ، ص ١٧٥ .

اللحظات الحرجة يتكرر مرة أخرى في غزوة تبوك التي لا تقل خطورة عن معركة أحد ، إذ انطلق ابن أبي في أعقاب الرسول صلى الله عليه وسلم على رأس جماعته ، ومسا ان اجتاز المسلمون مسافة قصيرة صوب هدفهم حتى تخلف المنافقون وقفلوا عائدين إلى المدينة (١١) . وإذا كان لهم عذر في ذلك من أول مرة أعلنوه تبريراً لانسحابهم ، فانهم قد افتقدوا الأعذار هذه المرة ولم يقولوا شيئاً!! إلا ان الموقف في كلا الحالتين هو نفس الموقف : عدم إيمان بالهدف الذي يتحرك اليه المسلمون ، وخوف من الموت في سبيل قضية لا يؤمنون بها ، وتخذيل للمسلمين في اللحظات الحرجة عليهم يجابهو نهزة خطيرة تقضي عليهم وتعيد المنافقين إلى حياة التسيّب القديمة ، ويرجع لأبن أبي حلمه القديم في أن يكون ملكاً على قومه !!

ولقد ورد في سيرة ابن هشام ، بصدد موقف المنافقين في محنة تبوك و ان عبد الله بن أبي كبير المنافقين ضرب عسكره بأسفل عسكر الذي يراك وكان فيما يزعمون ، ليس بأقل العسكرين ، فلما سار رسول الله تخلف عنه فيمن تخلف من المنافقين وأهل الريب ، فتمسك بهذه العبارة المستشرق كايتاني وأخذ يعظم من شأن وعدد المنافقين ويشكك في عدد الجيش المروي . غير ان هذا وذاك في غير محلها ، فالآيات القرآنية صريحة بأن المتخلفين من الاعراب والمنافقين كانوا من الأغنياء وأولي الطول. وهؤلاء دائماً محدود والعدد . وهبارة ابن هشام تحمل الشك الصريح في المدى وقد روى في الوقت نفسه ان عدد المتخلفين من المنافقين كان بضعة وثمانين رجلاً . وفي سورة التوبة آيات تحكي ما كان من شدة خوف المنافقين واعتذارهم و تزلفهم وايمانهم ، بما فيه الدلالة القوية على ما صار اليه شأنهم من ضعف ، وعددهم من قلة و ومحلفون بالله انهم لمنكم ، وما هم منكم ، ولكنهم قوم يفرقون . لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا اليه وهم محمون ، (١٨٠).

<sup>(</sup>١٧) المصدر السابق ، ص ٣٢٧ – ٣٢٨ ، الطبري : تاريخ ١٠٣/٣ .

<sup>(</sup>۱۸) التوبة : ٥٦ ــ ٥٧ . وانظر الآيات : ٦٢ ــ ٦٦ ، ٧٤ ، من نفس السورة ، دروزة ٢/٤٢٦ ــ ٢٦٥ .

وقُد وجد المنافقون في هزيمة المسلمين بأحد ميداناً فسيحاً لاظهار أحقادهم وشكوكهم والكشف عـن موقفهم الصريح من الأحداث. يقول الواقدي: « جعل ابن أبي و المنافقون معه يشمنون ويسرون بما أصاب المسلمين – في أحد – ويظهرون أقبح القول . ورجع من رجع من ألصحابه وعامتهم جريح ورجع عدد الله بن عدد الله بن أبي وهو جريح "فبات يكوى الجراحة بالنار حتى ذهب الليل ، وحفل أبوه يقول : ما كان خروجك معه إلى هذا الوجه برأي!! عصاني محمد وأطاع الولدان ، والله لكأني كنت أنظر إلى هذا . فقال ابنه : الذي صنع الله لرسوله والمسلمين خبر ... وجعل المنافقون يخذلون عــــن رسول الله عليه ويأمرونهم بالتفرق عنه ، ويقولون لأصحابه : لو كان من قتل منكم عندنا ما قتل. حتى سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذلك في أماكن ، فشي إلى رسول الله مِرْكِيِّ ليستأذنه في قتل من سمع ذلك منه من المنافقين ، فقال له رسول الله عليه : أن الله مظهر دينه ومعز نبيه . أليسوا يظهرون شهادة أن لا إله إلا الله واني رسول الله ؟ قـــال : بلي يا رسول الله ، وإنما يفعلون ذلك تعوذاً من السيف، فقد بان لك أمرهم وأبدى الله أضغانهم عند هذه النكبة . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهيت عن قتل من قال لا اله إلا الله وان محمداً رسول الله يا ابن الخطاب! ان قريشاً لن ينالوا منا مثل هذا اليوم حتى نستلم الركن» (١٩٠

ويحدثنا ابن هشام كيف ان عبد الله بن أبي كان يتمتع بشرف في نفسه وفي قومه وكيف انه كان يجلس على رأس قومه ، كل جمعة في المسجد ، وكيف كان ينتهز فرصة جلوس الرسول صلى الله عليه وسلم بين الخطبتين فيقوم ويقول : وأيها الناس هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين اظهركم اكرمكم الله واعزكم به ، فانصروه وعز روه واسمعوا له واطيعوا ، ثم يجلس . وكيف انه عندما أراد تميل نفس الدور في الجمعة التي اعقبت هزيمة أحد أخذ المسلمون بثيابه من كل مكان وصاحوا: اجلس !! أي عدو الله لست لذلك بأهل وقد صنعت ماصنعت!

<sup>(</sup>١٩) الواقدي : ٢١٨ - ٢١٨ .

فخرج يتخطى رقاب الناس وهو يقول: والله لكأنما قلت بجرا(٢٠) انقمت اشدد أمره!! فلقيه رجل من الأنصار يردد هذه العبارة فقال له: ويلك ، ارجع يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجابه عبد الله: والله ما ابتغي أن يستغفر لي ١٤٠٥. وقال ابن اسحق « وكان يوم أحديوم بلاء ومصيبة وتمحيص ، اختبر الله به المؤمنين ومحص به المنافقين ، بمن كان يظهر الايمان بلسانه ، وهو مستخف بالكفر في قلبه ، (٢٢).

ومن أجل التعويض عن خوائهم الروحي وتفطية دورهم السلبي في حركة الدعوة ، ومل الفراغ الذي يعانونه ، كانوا يظهرون بين الحين والحين بمظهر الناصحين ، الحريصين على مصير الدعوة وحياة أصحابها .. قال رجال منهم ، تعقيباً على مأساة الرجيع التي ذهب ضحيتها سبعة من الدعاة ويا ويح هؤلاء المفتونين الذين هلكوا هكذا ، لا هم قعدوا في أهلهم ولا هماد وا رسالة صاحبهم ، لكن القرآن الكريم ما لبث أن فضح ازدراجيتهم هذه ، ومزق عن وجوههم أقنعة الحرص والاهتمام ( ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ، ويشهد الحرث والنسل والله لا يحب الفساد . واذا قيل سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد . واذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالاثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ) (٢٣٠) .

في معركة الخندق حيث المحنة التي كشفت عن صفوف المنتمين إلى معسكر الاسلام وسلطت وهجها اللافح على اعهاق سرائرهم ، وقف المنافقون في آخر الصفوف يثيرون شائعات الخوف والهزيمة ويطلقون سخرياتهم بوجه الجد الصارم الذي كان يدفع المؤمنين إلى العمل والسهر المتواصل ليل نهار ، قبل أن يفلت الزمام من أيديهم ويصبحوا خبراً من الأخبار .

<sup>(</sup>٢٠) البجـر : الشر .

<sup>(</sup>۲۱) ابن هشام : ص ۱۹۳ – ۱۹۶ الواقدي : ۲۱۸/۱ – ۲۱۹

<sup>.</sup> ۱۹۱ ص : مس ۱۹۱

<sup>(</sup>۲۳) المصدر السابق : ص۱۹۸۸ .

وكان الرسول على يجابه حملاتهم النفسية الخفية هذه بروح الأمل ينفخها في قلوب اتباعه ويحدثهم بيقين ثابت طموح وهم يعملون في الحنادق محاطين بالظلام من كل مكان بأن مفاتيح الكعبة ستسلم اليه عما قريب وان خيو لهم ستطأ في السنين القادمة عواصم كسرى وقيصر ، وتسقط عروشهم واحداً بعد الآخر . وكان المنافقون ينسحبون من المعركة قبل أن تلتمع السيوف كا حدث في موقعي أحد وتبوك ، فانهم الآن يظهرون المؤمنين أنهم يعملون معهم في حفر الحندق ، و ( يمثلون دورهم هذا ) و كلما وجنوا فرصة سانحة تسللوا من الحندق دون إذن من قائدهم ، ولاذوا بأهليهم ، بينا كان المؤمنون لا يغادر أحدهم موقع علم إلا ان يستأذن الرسول على ألى المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ، وإذا هؤلاء وعن هؤلاء . . وشتان !! ( إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ، وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه ، إن الذين يستأذنونك اولئك كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه ، إن الذين يستأذنونك الرائك وأستغفر لهم الله إن الله غفور رحم . . قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عنامره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب ألم . . ) (٢٤٠) .

وعندما أحاطت الأحزاب بالمدينة ، وانتقض يهود بني قريظة ، وعظم البلاء على المسلمين واشتد الخوف ، تصاعدت حملات المنافقين ، وأسفر بعضهم عن شخصيته المخفية ، وقد ظنوا أن الاسلام قد فقد قدرته كلية على الرد ، وقال قائلهم : كان محمد بعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر وأحدهم اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الفائط!! وراح آخرون يقولون للرسول بالله : يارسول الله إن بيوتنا عورة من العدو ، فأذن لنا أن نخرج فنرجع إلى دارة فانها خارج المدينة . ولكن المحنة المجلت ، وتفتتت جيوش الأحزاب، وأعدم مجرموا لحرب من يهود بني قريظة ، وعاد الاسلام أقوى مما كان ، ونزلت آيات القرآن تصفع المنافقين الذين لم يكونوا بقادرين على أن يتجاوزوا رؤية الحدث الى ما يمكن أن

<sup>(</sup>۲٤) ابن هشام : ص ۲۱۳ ، الطبري : تاريخ ۲۷/۲ه .

يتمخض عنه (وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً. وإذ قالت طائفة منهم يا أهـل يثرب لا مقام لكم فارجموا ، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: ان بيوتنا عورة ، وما هي بعورة ، ان يريدون الا فراراً. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها الا يسيراً. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولاً. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من المهوت أو القتل ، واذا لا تمتمون إلا قليلاً. قل من ذا الذي يعصمكم من الله ان أراد بكم سوءاً أو أراد بكم رحمة ؟ ولا يجدون من دون الله ولياً ولا نصيراً. قد يعهم الله المعوقين منكم والقائلين لاخوانهم هلم الينا ، ولا يأتون البأس الا قليلاً. أشحة عليكم، فاذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون اليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فاذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد ، يحسبون الأحزاب لم يذهبوا ، وان يأت الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الاعر ب يسألون عن أنبائكم !! ولو يأتوا فيكم ما قاتلوا الا قليلا) (٥٠٠).

٣

لما فشلت محاولات المنافقين ( التخذيلية ) وخابت آمالهم في هزيمة المسلمين عبر صراعهم الطويل مع الوثنية واليهود ، وحقق الرسول صلى الله عليه وسلم انتصارات متقالية حاسمة على كلقا الجبهتين ، رأى المنافقون ان يبحثوا عن ( أسباب ) أخرى لاضعاف جبهة المسلمين وتفكيكها ونشر الفوضى فيها ، لكي ينفذوا من خلال ذلك إلى أهدافهم ومطامحهم ، فلجؤوا إلى أسلوب التخريب الداخلي ونشر الشائعات الهدامة . معتمدين على تسريهم في صفوف المؤمنين واحتكاكهم المباشر بهم وقدرتهم على التخفي والانزواء. وفي أعقاب غزوة بني

 <sup>(</sup>۵۲) ابن هشام ص ۲۱۱ ، ۲۲۱ – ۲۲۱ ، الطبري : ناریخ ۲۰٫۷۰ .
 الواقدي : ۲۹/۹۶ – ۶۱ .

المصطلق (٢٦) أطلق المنافقون على يد زعيمهم ابن أبي وعدد من رؤوسهم سهيميا فتاكين إلى قلب المجتمع الاسلامي كادا ان ينزفا الكثير من دمه ، احدهما باتجالا الحس القبلي الذي لم يكن قد استؤصل بعد ، والآخر باتجاه القيم الخلقية التي تميز المجتمع المسلم عن سائر المجتمعات ، فيا عرف به (حديث الافك) . فلقد حدث المجتمع المسلم عن سائر المجتمعات ، فيا عرف به (حديث الافك) . فلقد حدث رضي الله عنه مع غيلام حين بنر هناك غلام من بني غفار لممر بن الخطاب الانصار ، وصرخ الغفاري : يا معشر المهاجرين !! إلا ان أحدهما ما لبث ان عفا عن الآخر واصطلح الطرفان في أعقاب وساطة عدد من المهاجرين والانصار . (٢٧) ورأى عبد الله بن أبي ان ينتهز الفرصة فاظهر غضبه وقال بعصبية اوقد فعلوها ؟! قد نافرونا وكافرونا في بلادنا ، والله ما أعدنا وجلابيب قريش إلا كما قال الأول (سمين كلبك يا كلك )!! والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل » ثم أقبل على من حضره من قومه - وفيهم زيد بن أرقم ، وكان غلاماً حدثاً - فقال أمم و هذا ما فعلتم بأنفسكم ، احالتموهم بلادكم ، وقاسمتموهم أموالكم ، أما والله أم دهذا ما فعلتم بأيديكم لتحولوا إلى غير داركم » (قاسمتموهم أموالكم ، أما والله أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير داركم » (٢٨).

توجه زيد بن أرقم فوراً إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبرفقال عمم ابن الخطاب رضي الله عنه، الذي كان يقف إلى جواره : مر عبّاد بن بشر فليقتله. فاجابه الرسول صلى الله عليه وسلم : إذن لارعدت له أنف بيثرب كثيرة . . وكيف يا همر اذا تحدث الناس ان محمداً يقتل أصحابه ؟ لا ولكن اذ"ن بالرحيل . وذلك في ساعة لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يرتحل فيها . فتحرك المسلمون، وعندما سمع ابن أبي ان أمره قد انكشف مشى إلى الرسول

<sup>(</sup>٢٦) اختلفت الروايات في تحديد زمن هذه المعركة هل رفعية على الاحزاب أم بعدها ؟ ويمكن الاخذ برواية المواقدي (١٠٤/١) الذي يجعلها في مطلع شعبان عام ٥ ه نظرا لدقية في تتبيت المواريخ .

۲۷) ابن سعد ۱/۱/۲ .

<sup>(</sup>۲۸) ابن هشام ص 777 - 770 ، الطبري : 7.07 ، ابن سعد 7/1/7 ، الواقدي 7/0/3 .

صلى الله عليه وسلم متوسلًا وحلف بالله : ما قلت ما قاله زيد ولا تكلمت به !! فقال عدد من الانصار عطفاً على ابن أبي لكانته في قومه : عسى ان يكون الفلام قد أوهم في حديثه ولم محفط ما قال الرجل! وعندما سمع اسد بن حضير ، أحد كبار الانصار ، الخبر ، من الرسول صلى الله عليه وسلم وان ابن أبي زعم انه أن رجع إلى المدينة ليخرجن الاعز منها الأذل قال أسيد : فأنت يا رسول الله الاعز والله تخرجه منها ان شئت ، هو والله الذليل وأنت العزيز . ومــــا لبث أسيد ان تذكر الظروف التي أحاطت بزعيم المنافقين ودفعتـــه إنى اتخاذ موقفه الحانق هــذا على الاسلام ورسوله فقال: يا رسول الله ، ارفق به ، فوالله لقد جاءً الله بك وان قومه لينظمون له الخرز ليتوجوه ، فانه ليرى انك قد استلسه ملكا !! (٢٩).

انطلق الرسول صلى الله عليه وسلم بالمسلمين يومهم ذاك حق أمسى ، وليلتهم حق أصبح ، وصدر يومهم التالي . حتى آذنتهم الشمس بالمغيب ، فمسكر بهم ، وما أن وجدوا مس الأرض حتى وقعوا نياماً . ولقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم حكيماً في معالجته ( الموقف ) بهذا الأسلوب العملي . انه موقف (نفسي ) يتوغل بميداً في مسارب النفوس والأعصاب ، ومجابهته بالكلام والأقوال قد لا تجدي ، وربا تزيده تعقيداً ، فليكن الأمر اذن ( عملاً ) مجهداً يوازي في حجمه حجم الموقف نفسه ، ويمنص كل ما يمكن أن يغرزه في نفوس المسلمين من سموم. وسيتكفل التعب والنسيان بمد ذاك بالاتيان على بقاياه !! ومن أجل ذلك يقول ابن هشام و وانما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ليشغل الناس عن الحديث الذي كان الأمس من عبد الله بن أبي " ١٣٠١ ويذكر الواقدي بأن الناس راحوا يتحدثون بمقالة ابن أبي وما كان منه ، فما هو إلا أن أخذهم السهر والتعب المسير و فمـــا نزلوا حتى ما يسمع لقول ابن أبي في أفواههم

<sup>(</sup>٢٩) ابن هشام ص ٢٣٨ – ٢٣٩ ، الطبري ٢/٥٠٥ – ٢٠٦ ، الواقدي ٢/١٧ = ١٩٩ . (٢٠) ابن هشام ص ٢٢٩ ، الطبري ٢٠٦/ – ٦٠٧ ، الواقدي : ٢٢/٢ .

وعندما بلغ ابن عبد الله بن أبي ما كان من ابيه، قال للرسول صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله انه بلغني انك تريد قتل عبد الله بن أبي فيا بلغك عنه ، فان كنت لا بد فاعلا فرني به فأنا أحمل اليك رأسه ، فوالله لقد علمت الخزرج ما كان بها من رجل أبر والده مني ، واني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله ، فلا تدعني نفسي أنظر إلى قائل أبي يمشي في الناس ، فأقتله ، فأقتل رجلا مؤمنا بكافر فأدخل النار . فأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم : بل نترفق به ولحسن صحبته ما بقي معنا !!(٢٢).

جعل ابن أبي – بعد موقف الرسول المتسامح ذاك – إذا أحدث الحدث كان قومه هم الذين يماتبونه ويأخذونه ويعتفونه ، وحينذاك قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه : كيف ترى يا عمر ؟ أما والله لو قتلته يوم قلت لي اقتله ، لارعدت له انف لو أمرتها اليوم بقتله لقتلته ! أجاب عمر : قد والله علمت ، لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم بركة من أمرى ! (٣٣).

أما السهم الآخر الذي وجهته حركة النفاق إلى قلب الجماعة الاسلامية ، متمثلا بزوجة نبيهم صلى الله عليه وسلم وابنة صديقهم ابي بكر رضي الله عنه فلنستمع إلى عائشة نفسها وهي تحدثنا: كيف انطلق. وأين استقر . ومن الذي أطلقه . وكيف تم انتزاعه بعد ما نزف من دماء!!

قالت عائشة «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفراً أقرع بين ازواجه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه ، فاقرع بيننا في غزاة غزاها فخرج سهمي فخرجت معه بعد ما انزل الحجاب ، فانا أحمل في هودج وانزل

<sup>(</sup>٣١) مفازي رسول الله : ٢٢/٢ .

<sup>(</sup>٣٢) ابن هشام ص ٣٩٩ \_ .١٤ ، الطبري : تاريخ ٢٠٨/٢ ، الواقدي : ٢٠/٢ = ٢١١ .

<sup>(</sup>٣٣) ابن هشام ص .٢٤ ، الطبري : ٢/٨.٦ - ٦.٩ .

فيه . فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل ودنونا من المدينة ، آذن ليلة بالرحيل ، فقمت حين آذنوا فيشيت حتى جاوزت الجيش فلها قضيت شأني اقبلت إلى الرحل فلمست صدري فاذا عقد لي من جزع ظفار قد انقطع فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتفاؤه . فاقبل الذين يرحلون لي فاحتملوا هو دجي فرحلوه على بعيري الذي اركب وهم يحسبون اني فيه ، وكان النساء اذ ذاك خفافا لم يثقلهن ولم يغشهن اللحم ، وانما يأكلن الملقة من الطعام فلم يستنكر القوم حين رفعوه ثقل الهودج . وكنت جارية حديثة السن فبعثوا الجمل وساروا . فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش فجئت منز لهم وليس فيه أحد ، فأيمت منزلي لذي كنت فيه وظننت انهم سيفقدونني فيرجعون إلي ، فبينا أنا جالسة غلبتني عيناي ، فنمت . وكان صفوان بن المعطل السلمي مسن وراء الجيش فاصبح عند منزلي ، فرأى سواد السان نائم فأتاني ، وكان يراني قبل الحجاب ، فاستيقظت باسترجاعه حين اناخ راحلته فركبتها فانطلق يقود بي الراحلة حتى اتينا الجيش بعدما نزلوا معر سين في نحر الظهرة فهلك من هلك !!

« وكان الذي تولى الافك عبد الله بن أبي بن سلول، فقد منا المدينة فاشتكيت بها شهراً والناس يفيضون في قول أصحاب الأفك، ويريبني في وجعي اني لا أرى من النبي صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أمرض انما يدخل فيسلم فيقول كيف تيكم ؟ أشعر بشيء من ذلك ، حتى نقهت ، فخرجت أنا وأم مسطح ( في حاجة لنا ) فعثرت في مرطها فقالت تعس مسطح !! فقلت لها : مسطح ألسين رجلا شهد بدراً ؟ فقالت : ألم تسمعي ما قالوا ؟ فاخبرتني بقول أهل الافك فازددت مرضاً على مرضي .

و فلما رجمت إلى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم فقال: كيف تيكم ؟ فقلت : ائذن لي إلى أبوي ، وأنا حينئذ أريد أن استيقين الخبر من قبلهما ، فاذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت أبوي فقلت لامي ما يتحدث الناس به ، فقالت : با بنية هو "ني على نفسك الشأن فو الله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر الا أكثرن عليها ، فقلت : سبحان الله ولقد تحدث الناس بهذا ؟

و وبكيت يومي لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم فأصبح عندي أبواي وقد بكيت ليلتين ويوماً حتى أظن أن البكاء فالق كبدي . فبينا هما جالسان عندي وأنا أبكي إذ استأذنت امرأة من الأنصار فأذنت لهما فجلست تبكي معي ، فبينا نحن كذلك إذ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس ولم يجلس عندي من يوم قبيل لي ما قبل قبلها . وقد مكت شهر ألا يوحى اليه في شأني بشيء. فتشهد ثم قال : يا عائشة لقد بلغني عنك كذا وكذا فان كنت بريثة فسيبرئك الله ، وإن كنت أطمت بذنب فاستغفري الله وتوبي اليه فان العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب الله عليه . فلما قضى رسول الله وتلي الله عليه وسلم مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة ، وقلت لأبي :أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم أقول لرسول الله عليه وسلم أقول لرسول الله عليه وسلم أقول لرسول الله عليه وسلم ، فقلت لأمي :

وثم تحولت على فراشي وأنا أرجو أن يبرئني ، ولكن والله ما ظننت أن ينزل في شأني وحياً يتلى ، ولأنا أحقر في نفسي من أن يتكلم بالقرآن في أمري . ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله عليه أي النوم رؤيا يبرئني الله بها ، فوالله ما رام مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت ، حتى أنزل عليه الوحي ، فأخذه ما كان بأخذه من البرحاء حتى أنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق في يوم شات ، فلما سري عن رسول الله برات وهو يضحك فكان أول كلمة تكلم بها أن قال لي يا عائشة احمدي الله فقد بر أك الله . فقالت لي امي : قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : لا والله لا أقوم اليه ، ولا أحمد إلا الله . فأنزل الله عز وجل ( إن الذين جاؤوا بالافك عصبة منكم ، لا تحسبوه شراً لكم بسل هو خير لكم الكل امريء منهم ما اكتسب من الاثم ، والذي تولى كبره منهم لهعذاب كم بلكل امريء منهم ما اكتسب من الاثم ، والذي تولى كبره منهم لهعذاب عظيم ) . . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش عين أمري فقال : يا زينب ما علمت بما رأيت ؟ فقالت : يا رسول الله أحمي سمعي وبصري ، والله ما علمت عليها إلا خيراً ، وهي التي كانت تساميني ، فعصمها الله بالورع » ( أ ) .

<sup>(</sup>۲۶) البخاري : النجريد ۲/۲ – ۱ ، ابن هشام ص ۲۶۲ – ۲۶۹ ، الطبري : تاريخ ۲/ ۱۱۲ – ۱۹۸ . ابن کثیر : البدایة والنهایة والنهایة ۱۲۰/۱ – ۱۲۹ . ابن کثیر : البدایة والنهایة ۱۲۰/۱ – ۱۲۰ . الواقدي : ۲۲/۲ – ۲۴۶ .

ظل المنافقون يعملون ضد الاسلام ، من داخل صفوفه ، منتهزين أية فرصة لتحقيق أهدافهم وللتعبير عنقلقهم وازدواجيتهم ، وليسأدل في هذا المجال من حادثة ( مسجد الفرار ) التي أعقبت عودة المسلمين من تبوك . ويتبدى مغزى الحادثة من الاسم الذي أطلقه القرآن الكريم عليها وعلى أصحابها ( والذين اتخذوا مسجداً ضراراً و كفراً وتفريقاً بين المؤمنين ، وارصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل ، وليحلفن ان أردنا إلا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون . لا تقم فيه أبداً ، كسجد أسس على التقوى من أول يوم احتى أن تقوم فيه ، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين ) (٣٥٠) .

ويروي الطبري أن الذين بنوه اثنا عشر رجلاً على رأسهم خذام بن خالد ، أحد بني عمرو بن عوف ، الذي تبرع باخراج المسجد من داره . ثم جاؤوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يتجهز لغزوة تبوك ، فقالوا : « يا رسول الله إنا قد بنينا مسجداً لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة والليلة الشاتية ، وإنا نحبان تأتينا فتصلي لنا فيه » . فأجابهم الرسول صلى الله عليه وسلم : « افي على جناح سفر . ولو قدمنا ان شاء الله أتينا كم فصلينا لكم فيه » . لكنه ما أن قفل عائداً من غزوته تلك ، وأصبح على مقربة ساعة من المدينة حتى جاءه الوحي الأمين مجقيقة ما كان يرمي اليه أو لئك الرجال المنافقون في بناء مسجدهم ذاك ، ودعوتهم الرسول صلى الله عليه وسلم لمباركته !! فما لبث صلى الله عليه وسلم أن استدعى اثنين من أصحابه وقال لهما : « انطلقا إلى المسجد الظالم أهله فاهدماه وحرقاه » . فخرجا مسرعين حتى دخلا المسجد وفيه أهله ، فحرقاه وهدماه حتى تفرق عنه أصحابه (٣٦) .

<sup>(</sup>٢٥) . سورة التوبــة ١٠٧ – ١١٠

<sup>(</sup>٣٦) الطبري : تاريخ ١١٠/٣ – ١١١ ، الواقدي ١٠٤٥ – ١٠٤٩ ، ابن كثير : البداية والنهاية ٢١/٥ – ٢٢ .

وقد سئل عاصم بن عدي : لم ارادوا بناءه ؟ فقال : كانوا يجتمعون في مسجدنا ، فانما هم يتناجون فيا بينهم ، ويلتفت بعضهم إلى بعض فيلحظهم المسلمون بأبصارهم ، فشق ذلك عليهم ، وارادوا مسجداً يكونون فيه ، لا يفشاهم فيه إلا من يريدون بمن هو على مثل رايهم . فكان ابو عامر يقول ، لا أقدر أن أدخل مربدكم هذا ، وذاك ان أصحاب محمد يلحظونني وينالون مني ما أكره قالوا : نحن نبني مسجداً تتحدث فيه عندنا (٣٧) .

ويروي البلاذري عن سعيد بن جبير ان بني عمرو بن عوف ابلنوا مسجداً في (قباء) فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ، فحسدتهم اخوتهم بنو غنم بن عوف فقالوا: لو بنينا أيضاً مسجداً وبعثنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيه كا صلى في مسجد أصحابنا ، ولعل أبا عامر – الذي كان قد فر من الله ورسوله إلى أهل مكة ثم لحق بالشام فتنصر وأقسم أن يحارب الرسول أينا وجد فرصة لذلك – أن يمر بنا إذا أتى من الشام فيصلي بنا فيه . فبنوا مسجداً وبعثوا إلى رسول الله يسألونه أن يأتي فيصلي فيه . فلما قام رسول الله لينطلق اليهم ، أتاه الوحي بالآية السالفة (٣٨) .

ويبدو من دراسة هذه الحادثة أن حركة النفاق كانت قد حذقت خلال سني الدعوة الطويلة مزيداً من الأساليب لتخريب المجتمع الاسلامي من الداخل ، بعد أن أعيتها كل الحيل السابقة . وها هي الآن تسعى في ظاهر الأمر إلى مزيد من الاندماج في المجتمع الاسلامي وإلى اعتاد مؤسساته نفسها كالمسجد الذي هو رمز العبادة الاسلامية وحرمها للوصول إلى أهدافها بضان أكبر حيث سيحقق لها ذلك العمل خفاء أكثر ويظهر من نياتها وأعمالها ما هو طيب مقبول ، ولكنه سيؤدي في الوقت نفسه إلى تميزق وانشقاق في قلب المجتمع الاسلامي ، وفي أي

<sup>(</sup>٣٧) الواقدي : ١٠٤٨ - ١٠٤٩ . ·

<sup>(</sup>۳۸) نتوح البلدان ۱/۱ – ۲ ، انساب الاشراف ۲۸۲/۱ – ۲۸۳ .

وانظر السمهودي : وفاء الوفا ١٦/٢ - ١٧ .

شيء ؟ في المسجد الذي هو مركز الجهاعة الاسلامية ومنطلق نشاطاتها المختلفة ، وقلبها الذي لا يكف عن الخفقان !!

ومن هناك ، وبعد المبار كةالتي سيمنحها الرسول برائي مسجده هذا، سينطلق المنافقون ، وقد أبدوا نية حسنة وبنسوا مسجداً جديداً ، لاستقطاب العناصر وإطلاق المائعات وبذل نشاط واسع من هذا المسجد ، بقيادة زعيمهم الذي كان قد لحق بالشائعات وبذل نشاط واسع من هذا المسجد ، بقيادة زعيمهم الذي كان قد لحق بالشام وتنصر !! للاتسال بغير المسلمين كذلك لرسم الخطط وتحديد أساليب العمل ، وهم في حماية من غضبة المسلمين وفي أمان من الانكشاف ، ما داموا عارسون نشاطاتهم تلك من قلب المسجد الذي باركه الرسول برائي. والذي يؤكد هذا ، أن تصاعد نشاط المنافقين في أقوالهم وأعمالهم ، والذي رافق محنة تبوك - كا رأينا - جاء موازياً لبناء هذا المسجد الذي تم إنشاؤه قبيل التجهز في باحتها اولئك الذين أقاموها . وربما كانوا عارسون من هناك نشاطهم المسموم . وهذا الأسلوب في العمل التخريبي ، وهو اعتماد قيم ومؤسسات مجتمع أو عقيدة ما لتخريب أسس ذلك المجتمع وعقائدياته وتدمير معنويات أصحابه ، معروف على مر العصور ، وليست هذه التجربة التي فضحها القرآن الكريم إلا علامة تحذير دفعت المسلمين إلى مزيد من الحذر واليقظة !!

0

وكا حدث بالنسبة لليهود ، مضت المراحل الأخسيرة من حياة الرسول والله و الاسلام يزداد قوة ومنعة وانتشاراً ، وزعماء القبائل العربية وأمراؤها ينهالون على المدينة معلنين إسلامهم ومبايعين رسولهم الكريم . ولم يجد المنافقون منفذاً يتسللون منه لتسديد ضربة مؤذية أو تنفيذ نخطط تخربي جديد ، سيا وأن

زعيمهم عبدالله بن أبي كان قد توفي في أو اخر السنة التاسعة (٣٩) ، وكانت الآيات القرآنية قد نزلت – أخيراً – تندد بجا فعل ويفعل اولئك كلنافقون ، وتمزق – بشكل نهائي – الأستار التي يتوارون خلفها . وكانت ألاعيبهم قبل تبوك وبعدها هي النهاية الحاسمة السماحة السبي مرحوا في سعتها طويلا ولم يقدروها حق قدرها ، وأمر النبي عليهم أن يعلن على الناس ذبذبتهم ونكوصهم ، وكلف ألا يقبل منهم ولا يصلي عليهم (٢٠٠٠) ، بل اعلم أن استغفاره لهم لن يجاب ، ثم طولب المسلمون كافة أن يقاطعوهم (٢٠٠٠).

إلا ان الرسول برات ما ان توفي حتى وجد المنافقون المنسربون في حنايا المجتمع الجديد، والذين ازداد عددهم كثرة في اعقاب انتصار الاسلام الحام وتفرده بالسلطان، حيث انتمى اليه الكثيرون من العرب رغباً ورهباً، وهم لا يزالون محملون عاداتهم وممارساتهم القديمة وتسيبهم وانفلاتهم الجاهلي المعروف، وجدوا فرصتهم السانحة فراحوا يتكالبون، كا تكالب غيرهم من اعداء الاسلام ضد الدولة التي مات قائدها ومؤسسها . وليس أدل في هذا المجال من حديث عائشة رضي الله عنها حيث تقول « لما توفي رسول الله عليه المسلمون كالفنم المطيرة في واشرابت اليهودية والنصرانية ، ونجم النفاق ، وصار المسلمون كالفنم المطيرة في الليلة الشاتية لفقد نبيهم عليه حتى جمعهم الله على أبي بكر "(٢٠) . ومن ثم فان لنا أن نتصور حجم الدور الذي مارسه المنافقون في حركات الردة والتنبؤ في عهد أبي بكر .. وفيا بعد ، في الفتنة التي زعزعت اركان الخلافة الراشدة ، وهو ولا ريب دور كبير وخطير بمجرد أن نطلع على التكوين القبلي للمنتمين إلى الفتنة وعلى اسماء قادتها وزعمائها !!

<sup>- (</sup>٣٩) الطبري : تاريخ ١٢٠/٣ ،

<sup>(</sup>٠٤) التوبـة: ٨٤ .

<sup>(</sup>١)) الغزالي : فقه السيرة ص ٨)} . وانظر دروزة ٨٢/٢ .

<sup>(</sup>٢)) ابن هشام : ص ١٠٤ .

## (لخائِمت بي

عندما حان موعد الحج من العام العاشر للهجرة ، أعلن الرسول عليه انه سيحج بنفسه في الناس هذا الموسم ، وأمر بالتجهز للذهاب إلى مكة . ثم مالبث أن غادر المدينة في الخامس والعشرين من ذي القعدة . وانهال المسلمون على مكة من كل مكان لكي يشهدوا أول حجة على الطريقة الاسلامية التي لا دخل فيها من طقوس وثنية ، وليلتقوا برسولهم الكريم ويقبسوا عنه مزيداً من التعاليم .

وبدأت مراسيم الحج فانطلق آلاف المسلمين ، القدماء والجدد ، وراء نبيهم ومعلمهم وهو يريهم مناسكهم ويعلمهم سنن حجهم . ورأى أن يفيد من فرصة التجمع الكبير هذه فيلقي في أتباعه خطاباً جامعاً يؤكد فيه القيم والتعاليم التي بعث من أجلها ، وكأنه كان يدرك ، باحساسه العميق ، ان هذه هي آخر فرصة يلتقي فيها بحشد كبير من أتباعه كهذا الذي يلتقي به اليوم . فوقف بين أيديهم في عرفات ، وشفق المغيب يلقي على جبهته مزيداً من النور والمهابة والجلال ، وراح يلقي كلماته التي سميت فيا بعد بخطبة الوداع ، ومن ورائه رجل جهوري الصوت يصرخ بكلمات الرسول ليسمعها ألوف الحجيج و أيها الناس ، اسمعوا قولي الصوت يصرخ بكلمات الرسول ليسمعها ألوف الحجيج و أيها الناس ، اسمعوا قولي

فاني لا أدري لملتى لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبداً . أيها الناس ان دماءكم وأموالكم علمكم حرام إلى أن تلقوا ربكم ، كحرمة يومكم هــــذا وكحرمة شهركم هذا. وانكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم - وقدد بلغت - فين كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها . وان كل ربا موضوع ولكن لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون . قضى الله انه لا ربا ، وان ربا عباس ابن عبد المطلب موضوع كله ، وان كل دم كان في الجاهلية موضوع ، وان أول دمائيكم اضع دم ابن ربيمة بن الحارث بن عبد المطلب ، الذي قتلته هذيل ، فهو أول ما أبدأ به من دماء الجاهلية ... أيها الناس ان الشمطان قد يئس أن يميد بأرضكم هذه ابدا، ولكنه يطمع فيما سوى ذلك ، فقد رضي به مما تحقرون من أعمالكم فاحذروه على دينكم . أيها الناس إن ( النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلُّونه عاماً ويحرمونه عاماً ليواطئوا عدة ما حرم الله ، فيحلُّوا ما حسرم الله ..... ) .. أيها الناس ان لكم على نسائكم حقاً ولهن عليكم حقاً . واستوصوا ( بهن ) خيراً فانهن عند كم عوان ( اسيرات ) لا يملكن لأنفسهن شيئًا ، وانكم إنما أخذتموهن بأمانة الله .. فاعقلوا أيها الناس قولي فاني قد بلتَّفت . وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا ابداً ، امراً بينا كتاب الله وسنة نبيه . أيها الناس اسمعوا قولي واعقلوه ، تعلمن ان كل مسلم أخ للمسلم ، وان المسلمين أخوة ، فلا يحـــل لامرى. من أخيه إلا مــا اعطاه عن طيب نفس منه فلا تظلمن أنفسكم. اللهم هل بلغت؟ » أجابه المسلمون جميعاً: اللهم نعم ، فقال « اللهم اشهد »(١). وبعد ذلك بقليل ، قال الرسول للوفود المحتشدة حرله عند حمرة المقبة ، ما يشمر مجلول الأحل القريب (خذوا

<sup>(</sup>۱) ابن هشام ص ۲۷۲ — ۲۷۶ الطبري ۳/ ۱۶۸ — ۱۵۲ ابــن سعد ۱/۲/ ۱۲۴ — ۱۳۹ البخاري نجريد ۹۸/۲ — ۲۹۰ البعقوبي:ناريخ ۹۹/۲ — ۱۰۳ المسعودي : مروج ۲۹./۲۰ التنبيه ص ۲۳۹ — ۱۴۰ ابن الاثير : الكامل ۲۰۰۲ — ۳۰۳ . وعن نص الخطبة انظر : حميد الله : الونائق-ص ۳۰۷ — ۳۰۳ ، ابن حزم : جوامع ص ۲۰۰ — ۲۰۲ . وعن نفاصيل حمية الوداع انظر : ابن كثير : البداية ۱۰۹۵ — ۲۱۴ .

عني مناسككم ، فلملي لا أحج بمد عامي هذا )(١٠).

\*\*\*

في مطلع ربيع الأول من العام التالي (١١ه) خرج الرسول عليه إلى بقيع الغرقد حيث تمتشر مقابر أهل المدينة ، فناداهم واستغفر لهم ( السلام عليكم أهل المقابر ليهني، لكم ما أصبحتم فيه بما أصبح الناس فيه ، اقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها ، الآخرة شر من الأولى . . ) ورجع إلى أهله . وحينذاك بدأ وجع الرسول على الذي انتهى بانتقاله إلى الرفيق الأعلى . عن عائشة رضي الله عنها قالت ، رجع رسول الله على من البقيع فوجدني وأنا أجد صداعاً في رأسي ، وأنا اقول : وا رأساه ! فقال : بل أنا والله يا عائشة وا رأساه . . . ، وراح يدور على نسائه . وأوجاعه تزداد وطأة . حتى غلبته على نفسه فاستأذن وراح يدور على نسائه . وأوجاعه تزداد وطأة . حتى غلبته على نفسه فاستأذن ازواجه أن يرضي بيت عائشة رضي الله عمها فأذن له . وخرج يمشي بين رجلين من أهله ، على والفضل بن عباس ، عاصباً رأسه ، تخط قدماه ، حتى دخل بيت عائشة الله .

أخذت الحيى تزداد شدة ، حتى ان الرسول طلب من أهله أن يريقوا عليه و سبع قرب من آبار شتى ، ولما راحوا يصبون عليه الماء طفق يقول و حسبكم حسبكم ، وعندما أحس ببعض الارتياح خرج إلى المسجد عاصباً رأسه حتى جلس على المنبر فكان أول ما تكلم به انه صلى على اصحاب أحد واستغفر لهم ثم قال و ان عبداً من عباد الله خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله ، فهم ابو بكر مغزى كلام الرسول وعرف انه يريد نفسه ، فبكى ، وقال : بل نحن نفديك بانفسنا وابنائنا فأجاب الرسول عليا وعلى رسلك يا أبا بكر ، ثم التفت إلى من حوله وقال ( انظروا هذه الأبواب اللافظة في المسجد فسد وها ،

<sup>(</sup>٢) الفزالي : فقه السيرة ص ٩٠٠ ،

 <sup>(</sup>۳) ابن هشام ص ۳۷۷ – ۳۷۸ ، ۳۸۵ الطبري ۲/ ۱۸۸ – ۱۸۹ ابن سعد ۲/۲/۹ – ۱۱ البلاذري : انساب ۱/ ۹۶۳ – ۹۶۰ -

إلا بيت أبي بكر ، فاني لا أعلم أحداً كان أفضل في الصحبة عندي يداً منه . . ولو كنت متخذاً من العباد خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً ولكن صحبة وإخاء وايمان حتى يجمع الله بيننا عنده ) . . . وعاد إلى بيته ودهمته نوبة الحمى والألم مرة أخرى (1) .

طلب الرسول - بعد أن أعجزه المرض عن اداء مهامه - أن يأمروا أبابكر ليصلي بالساس . فقالت عائشة : يا نبي الله إن أبا بكر رجل رقيق ، ضعيف الصوت كثير البكاء إذا قرأ القرآن . قال فروه فليصل بالناس . وكانت عائشة ترمي من وراء ذلك ألا يُدفع أبوها إلى موقف يؤدي إلى تشاؤم الناس منه و لأن الناس لا يحبون رجلا قام مقام نبيهم أبداً ، . فصلى ابو بكر بهم ثلاثة أيام (٥) .

وفي يوم الاثنين الذي نوفي في ضحاه ( ١٢ ربيع الأول ) خرج طالع لكي يلقي نظرة على أصحابه ، وهم يقفون صفوفا يؤدون الصلاة ، وما أن رفع الستر وأطل على المسلمين حتى كادوا يفتنون في صلاتهم برسول الله حين رأوه فرحاً به ، وانبسطت سرائرهم فأشار اليهم ان أثبتوا على صلائكم ، وتبسم سروراً لما رأى من هيأتهم في صلاتهم . ونكص ابو بكر إلى الوراء اعتقاداً منه ان الرسول سيؤم بنفسه المسلمين في صلاتهم هذه ، إلا أن الرسول تقدم اليهودفعه في ظهره قائلا : صل بالناس ، وجلس إلى جنبه ، وصلى قاعداً عن يمين ابي بكر . فلما فرغوا من الصلاة راح الرسول يتحدث اليهم رافعاً صوته ، حتى ظن أصحابه ان قد زال ما ب من وجع واستأذنه أبو بكر في الذهاب إلى أهله بالسنح ، احدى ضواحي المدينة ، وسأل الناس علياً : يا أبا الحسن كيف أصبح بالسنح ، احدى ضواحي المدينة ، وسأل الناس علياً : يا أبا الحسن كيف أصبح

رسول الله ؟ فقال : أصبح مجمد الله بارتا (١) !!.

لكن تلك الاشراقة لم تكنسوى صحوة الموت؛ ولنستمع إلى عائشة رضي الله عنها وهي تحدثنا عن اللحظات الأخيرة من حياة الرسول الله و رجع إلى رسول الله علي الله علي الله علي الله علي الله على الله الله على الله على رجل من آل أبي بكر وفي يده سواك أخضر ، فنظر رسول الله الله في يده نظراً عرفت انه يريده فقلت : يا رسول الله أتحب أن أعطيك هذا السواك؟ قال : نعم . فأخذته فمضفته حتى لينته ثم أعطيته إياه ، فاستن بسه كاشد ما رأيته يستن بسواك قط ثم وضعه . ووجدت رسول الله الله الله على من فذهبت انظر في وجهه فاذا بصره قد شخص وهو يقول ( بل الرفيق الأعلى من الجنه ته ) ، فقلت : 'حيرت فاخترت والذي بعثك بالحق ! وقبض رسول الله على من السانه (٢) وهو يقول ( قاتل الله قوماً اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) ويرد د الصلاة وما ملكت أيمانكم ) حتى جعل يغرغر بها صدره وما يكاد يفيض بها لسانه (٨).

انقض نبأ وفياة الرسول والله على أصحاب المتجمهرين في الخارج انقضاض الصاعقة ، وراح عمر بن الخطاب يقول : و ان رجالاً من المنافقين يزعمون أن رسول الله وان رسول الله والله مامات ولكنه ذهب إلى ربه كا . ذهب موسى بن عمران ، فقد غاب عن قومه أربعين ليلة ، ثم رجع اليهم بعد أن قيل :قد مات. والله ليرجعن رسول الله والله عن موسى ، فليقطعن أيدي رجال

<sup>(</sup>٦) ابن هشام ص ۲۸۹ ــ . ۲۹ ، ۲۹۱ الطبري ۲/ ۱۸۷ ، ۱۹۸ ــ ۱۹۹ ابسن سعد ۲/۲/ ۱۷ ــ ۱۹ البلاذري : انساب ۱/ ۵۰۷ ــ ۵۰۸ ، ۲۱۱ .

<sup>(</sup>۷) ابن هشام ص ۲۹۱ – ۲۹۲ الطبري ۱۹۹/۲ ابن سعد ۲/۲/ ۲۷ – ۲۸ ، ۲۰ البلاذري : انساب ۱/ ۹}ه البخاري : بجرید ۲/ ۱۰۵ – ۱۰۱ .

<sup>(</sup>A) أبن ماجه ٢/ ١٥٥ ، أحمد ٢/ ١١٧ وأنظر المدنت الذي أخرجه أحمد ( ٢٤٦/١ ) « اللهم لا يجمع غيري بعدي وبنا يعبد » . وأنظر : أنسب همام ص ١٠٤ أبن سعد ٢٧/٢/٢ البلاذري أنساب ١/٥٥١ .

وأرجلهم زعموا أن رسول الله عِلْقِ مات ، (٩).

وأقبل أبو بكر – حين بلغه الخبر – حتى نزل على باب المسجد ، وهمو يحكم الناس فلم يلتفت إلى شيء حتى دخل على رسول الله على بيت عائشة ، ورسول الله على الله مسجى في ناحية البيت . . فأقبل حتى كشف عسن وجهه وقبله ، ثم قاله : بأبي أنت وأمي ، أما الموتة السي كتب الله عليك فقد ذقتها ، ثم لن تصيبك بعدها موتة أبداً. ثم رد الفطاء على وجه رسول الله ثم خرج ، وهمر يحلم الناس ، فقال : على رسلك يا عمر ، انصت !! فتجمهر حوله الناس ورنوا اليه ، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أيها الناس انه من كان يعبد محداً فان محداً قد مات ، ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت . ثم تلا ( وما محد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ، أفإن مات أو قتل انقلتم على أعقابكم ؟ ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر " الله شيئا ، وسيجزي الله الشاكرين ) .

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن سممت أبا بكر تلاها فدهشت وتحيرت ، حتى وقعت إلى الأرض ما تحملني رجلاي ، وعرفت أن رسول الله مات (١٠٠٠ !!

<sup>(</sup>٩) ابن هشام ص ۲۹۲ الطبري ۲/ ۲۰۰ ابــــن سعد ۲/۲/ ۵۳ – ٥٤ ، ۵۰ – ۹۵ ، ۷۰ البلانري انساب ۱/ ۵۲۰ – ۶۲۰ -

<sup>(</sup>۱.) ابن هشام ص ۲۹۳ الطبري ۲۰۰۳ – ۲۰۱ ، ۲۰۲ – ۲۰۳ ابن سعد ۲/۲/ ۵۳ – ۵۳ ، ۵۶ – ۷۷ البلاذري : انساب ۲۰٫۳۱ .

قائمة بأهم المصادر والمراجع

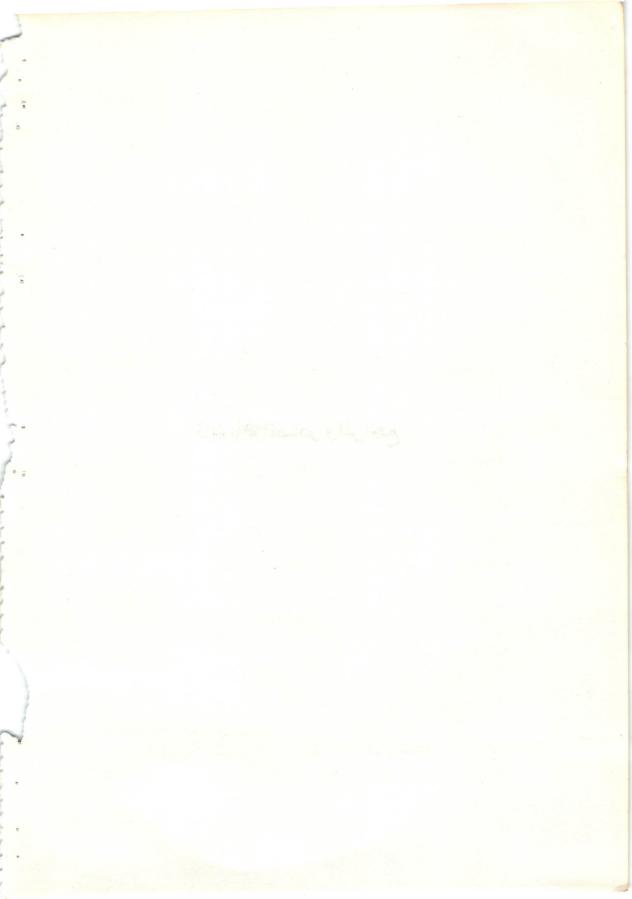

## المصادر (القديمة)

القرآن الكريم.

أسفار : إشعيا ، التثنية ، دانيال ، المزامير .

أناجيـــل : متى ، يوحنا ، برنابا .

ابن الأثير : عز الدين أبو الحسن علي الجزري (ت ٦٣٠ ه) .

أسد الغابة في معرفة الصحابة ، جمعية المعارف ، مصر – ١٢٨٥. الكامــــل في التاريخ ، دار صادر – دار بيروت ، بيروت –

٠ ١٩٦٧ - ١٩٦٥

البلاذري : أحمد بن يحيى بن جابر (ت ٢٧٩ هـ)

أنساب الأشراف ، الجزء الأول ، تحقيق محمد حميد الله ، معمد الخطوطات لجامعة الدول العربية ودار المعارف بمصر ، القاهرة – ١٩٥٩م. فتوح البلدان ، تحقيق صلاح الدين المنجد،

مكتبة النهضة المصرية القاهرة - ١٩٥٧ - ١٩٥٧ م.

ابن حزم : أبو محمد علي بن أحمدبن سعيد (ت ٢٥٦ هـ).

جوامع السيرة ، تحقيق إحسان عباس وناصر الدين الأسد ، دار المعارف ، سلسلة تراث الإسلام رقم ٢ .

الحلبي : علي بن برهان الدبن الشافعي (ت ١٠٤٤هـ).

إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون ( المعروف بالسيرة الحلبية ) ، المكتبة التجارية الكبرى ، القاهرة – ١٩٦٢ م ..

ابن خياط: أبو عمرو خليفة بن خياط بن ابي هبيرة (ت ٢٤٠٥). تاريخ خليفة ، تحقيق أكرم ضياء العمري ، مطبعة الآداب ، النجف ١٩٦٧.

ابن سعد : محمد (ت ۲۳۰ .)

كتاب الطبقات الكبير ، تحقيق أدور سخاو ورفاقه ، طبع مصوراً عن طبعـــة ليدن – بريــل – ١٣٢٥ هـ ( مؤسسة النصر – طهران ) .

السمهودي : أبو الحسن علي نور الدين بن عبد الله (ت ٩١٦ هـ) . وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى ، مطبعة الآذاب والمؤيــــد ، القاهرة – ١٣٢٦ه.

الطبري : بو جمفر محمد بن جرير ( ت ٣١٠ ه ) .

تاريخ الرسل والمغوك · تحقيق محمد ابي الفضــل ابراهيم · ـ دار الممارف ، القاهرة — ١٩٦١ – ١٩٦٢ م ·

القلقشندي : أبو العباس أحمد (ت ٨٢١هـ).

صبح الأعشى في صناعة الانشا المطبعه الأميرية القاهرة - 191٣ م .

ابن كثير : ابو الفدا اسماعيل ا ت ٧٧٤ هـ ) .

البداية والنهاية ، مطبعة السعادة ، القاهرة-١٩٣٢م ) .

تفسير القرآن العظيم، المطبعة التجارية ، القاهرة - ١٣٥٦ ه.

ابن المبارك : ابو المباس زين الدين أحمد الزبيدي (ت ٧٣٥ م) .

التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لأبي عبد الله بن اسماعيل البخاري ، الطبعة الثانية ، دار الارشاد ، بيروت – ١٣٨٩ هـ.

المسعودي : ابو الحسن علي بن الحسين (ت ٣٤٦ه) . التنسه والاشراف ، دار النراث ، بيروت – ١٩٦٨ م. مروج الذهب ومعـادن الجوهر ٬ تحقيق أسعد داغر ٬ ذار الأندلس ، بيروت – ١٩٦٥ م .

> : المطهر بن طاهر (ت ٢٥٥ ه). المقدسي

كتاب البدء والتاريخ المنسوب لأبي زيــد بن سهل البلخي ، تحقیق کلمان هوار ، باریس — ۱۸۹۹ م .

> : تقى الدين أحمد بن على ( ت ١٤٥ ه ) . المقريزي

إمتاع الأسماع بما للرسول من الاتبــاع والأحوال والحفدة والمتاع ، تحقيق محمود محمد شاكر ، القاهرة – ١٩٤١ م

> : ابو محمد عبد الملك بن هشام (ت ٢١٨ ه). ابن هشام

تهذيب سيرة بن هشام لعبد السلام هارون ، الطبعة الثانيــة ، المؤسسة المربية الحديثة ، القاهرة - ١٩٦٤ م .

> : محمد بن عمر بن واقد ( ت ۲۰۷ ه ) . الواقدي

كتاب المفازي ، تحقيق مارسدن جونس ، مطبعة جامعة

اكسفورد - ١٩٦٦ م.

: أحمد بن أبي يعقوب المعروف بابن واضح اليعقوبي(ت ٢٩٢ هـ) المعقوبي تاريخ اليمقوبي، تحقيق محمد صادق بحر العلوم ، المكتبة الحيدرية . 1978 - weill

دراسة في السيرة - ٢٦

## المراجع (الحديثة)

أحد : ابراهم خليل ( سابقاً : القسيس ابراهم خليل فيلبس ) . محمد في التوراة والانجيل والقرآن ، الطبعة الثانية ، مكتبة الوعي العربي ، القاهرة – ١٩٦٤م .

ارنولد : سير توماس و .

الدعوة إلى الاسلام ، ترجمة حسن ابراهيم حسن ورفاقه ، الطبعة الثالثة ، مكتبة النهضة الصرية ، القاهرة – ١٩٧١ م.

بخيت : عبد الحميد .

عصر الخلفاء الراشدين ، الطبعة الثانية ، دار المعارف ، القاهرة - ١٩٦٥ م .

ىروكلمان : كارل .

تاريخ الشعوب الاسلامية ، ترجمــة فارس والبعلبكي ، الطبعة الحامسة ، دار العلم للملايين ، بيروت – ١٩٦٨ م .

الجندي : أنور.

الاسلاموحركة التاريخ، مطبعة الرسالة، القاهرة – ١٩٦٨م.

حمد الله : محد .

مجموعة الوثائق السياسية للمهــــد النبوي والخلافة الراشدة ، الطبعة الثالثة ، دار الارشاد ، بيروت – ١٩٦٩ م .

خطاب : محمود شيت .

الرسول القائد ، الطبعة الثانية ، دار مكتبة الحياة ومكتبة النهضة ، بغداد = ١٩٦٠ م

درمنغم : اميل .

حياة محمد ، ترجمة عادل زعيتر ، الطبعة الثانية ، دار إحياء الكتب العربية ، القاهرة – ١٩٤٩م .

دروزة : محمد عزة .

سيرة الرسول: صور مقتبسة مـن القرآن الكريم ، الطبعة الثانية ، مطبعة عيسى البابي ، القاهرة – ١٩٦٥ م .

دوزي : رينهارت .

تاريخ مسلمي اسبانيا ، الجزء الأول ، ترجمـة حسن حبشي ، المؤسسة المصرية العامة – دار المعارف ، القاهرة – ١٩٦٣م .

دينيه والجزائري: اتيين دينيه ( ناصر الدين ) وسليان ابراهيموالجزائري . محمد رسول الله ، ترجمة عبد الحليم محمود ومحمد عبد الحليم ، الطبيعة الثالثة ، الشركة العربية ، القاهرة – ١٩٥٩ م .

الشريف : أحمد ابراهيم

مكة والمدينة في الجاهلية وعصر الرسول ؛ الطبعة الثانية ؛ دار الفكر العربي ؛ القاهرة – ١٩٦٥ م .

عثان : محمد فتحي.

دولة الفكرة ، الدار الكويلية ، الكويت – ١٩٦٨ م .

علي : جواد .

الديخ العرب في الاسلام ( السيرة النبوية ) ، الجزء الأول ، بغداد ، مطبعة الزعم - ١٩٦١ م .

العلى : مالح أحد .

محاضرات في تاريخ العرب ، الجزء الأول ، الطبعة الثالثة ، بغداد ، مطبعة الإرشاد – ١٩٦٤ م .

عنان : محد عبد الله.

مواقف حاسمة في تاريخ الاسلام ، الطبعة الرابعة ، مؤسسة الخانجي ، القاهرة – ١٩٦٢ م .

الغزالي : محمد

فقه السيرة ، الطبعة السادسة ، دار الكتب الحديثة ، القاهرة

- 1970 -

فلهاوزن : يوليوس .

تاريخ الدولة العربية ، ترجمة محمد عبد الهادي أبي ريدة ، الطبعة الثانية ، لجنة التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة –

1971

كشك : محمد جلال .

الحق المر" ، مكتبة عمار ، القاهرة – ١٩٦٨ م .

وات : مونتغمري .

محمد في مكة ، تعريب شعبان بركات ، المكتبة العصريـة ، بيروت .

ولفنسون : اسرائيل .

ناريخ اليهود في بلاد العرب في الجاهلية وصدر الاسلام؛ مطبعة الاعتاد ؛ القاهرة – ١٩٢٧ م . Bell: The Qur'an, Translated with a Critical (ne-arrangement of the Surahs. 2 Vols. (Edinbourg 1937 - 1939).

Margoliuth: The Early Development of Mohammedanism, (London,

that the hilder of Water before it - her lat

## الفهرست

| ٥   | • | •      | •      |      |         |              | •        | ٠       |        |           | المقدمة |
|-----|---|--------|--------|------|---------|--------------|----------|---------|--------|-----------|---------|
| 20  |   | •      |        |      |         | د والنبو"ة   | ن الميلا | ين بال  | محمد ۽ | لأول : ا  | الفصل ا |
| 70  | • |        |        |      |         | المكي .      | سرها     | ة في عم | لدعو   | لثاني : ا | الفصل ا |
| 90  | ٠ |        |        |      | •       | المكي .      | المصر    | لى من   | مسائ   | لثالث:    | الفصل ا |
| 110 |   | •      |        |      |         |              | رة       | للهج    | تحليل  | لرابع:    | الفصل ا |
| 110 | • |        |        |      |         | المدينة .    | لام في   | ة الاسا | : دول  | لخامس     | الفصل ا |
| 179 |   |        |        | لی ) | لة الأو | نية ( المرحا | م الوثا  | راع م   | : الص  | السادس    | الفصل ا |
| 221 |   |        |        | ( 1  | الثاني  | بة ( المرحلة | الوثذ    | اع مع   | المر   | السابع:   | الفصل ا |
| 779 | • | سرانية | - النه | طية  | البيزن  | لام والجبهة  | ن الاس   | نات بى  | الملاة | الثامن:   | الفصل   |
| 414 | ٠ | •      |        |      |         |              | اليهو    | اع ضد   | الصر   | التاسع :  | الفصل   |
| 271 |   |        |        |      | ي ٠     | العصر المدن  | اق في    | كة النف | · -    | الماشر:   | الفصل   |
| 791 |   |        |        |      |         |              |          | اتمة    | الخ    |           |         |
| 444 |   |        |        |      |         | ر والمراجع   |          |         |        |           |         |

رقم الايماع في الكتبة الوطية ببنداد ٢٧٦ كسنة ١٨٨٦ التين العلى في ٢١١ - ١/ ١٨٨٦ وحل في مطعة الزهراء الحليثة بالموصل كه

7/0.0

رقم الايداع في المكتبة الوطنية ببغداد ٩٧٢ لسنة ١٩٨٣ انتهى الطبع في ١٩٨٣/١٠/٢٥ ﴿ طبع في مطبعة الزهراء الحديثة بالموصل ﴾

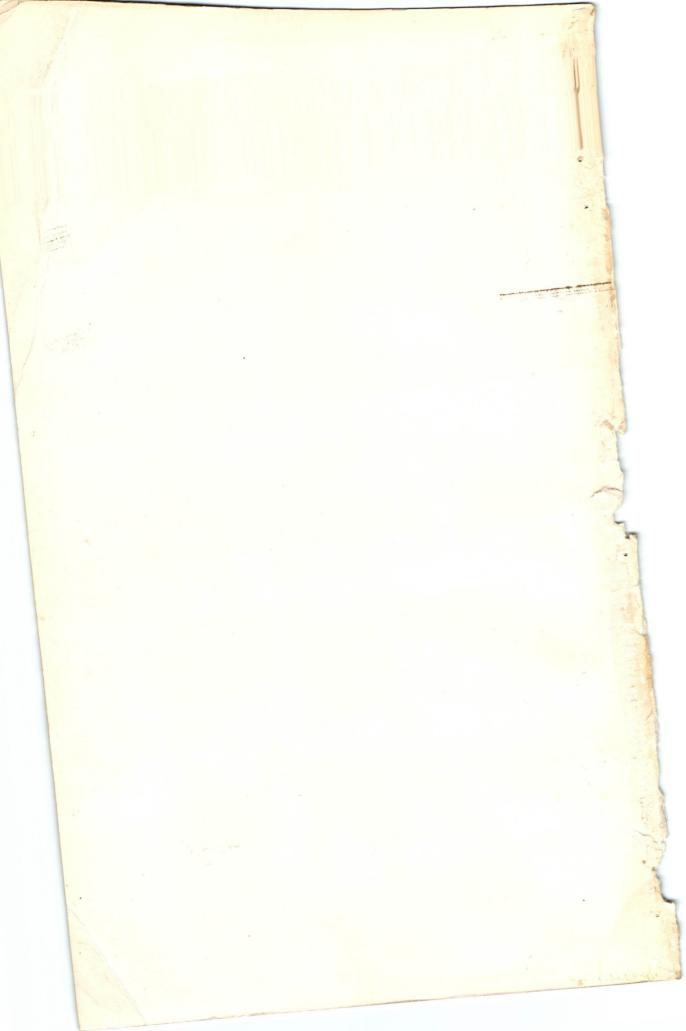